



## وزارة التعليم العالي جامعة أم القوى

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

نموذج رقم (٨)

## إجازة أطروحة علمية فبي صيغتما النمائية بعد إجراء التعديلات

الاسم (رباعي): عبدالمعطي بن محمد عبدالمعطي سمسم كلية: الشريعة والدراسات الإسلامية قسم: الدراسات العليا الأطروحة المقدمة لنيل درجة:الدكتوراه في تخصص التاريخ القديم.

التاريخية والحضارية

((العلاقات السياسية والحضارية بين شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين خلال عنوان الأطروحة:

النصف الأول من الألف الأول ق.م) ( دراسة تاريخية )

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد بناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه ، والتي تمت مناقشتها بتاريخ ٢٥/٧/٢٥هـ بقبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة، وحيث قد تم عمل اللازم؛ فإن اللجنة توصي بإجازها في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه...

والله الموفق،،،

أعضاء اللجنة:

المشرف المساعد

المشرف الأول

الاسم: أ.د. حسين دويدار

الاسم:أ.د.أحمد محمود صابون

التوقيع: جمر بينما ( الراب

التوقيع: ٢٥٨ ميماريو اكس

المناقش الداخلي

المناقش الخارجي

المناقش الخارجى

الاسم:أ.د.سليمان بن عبدالرهن الذيب الاسم: أ.د. حسن محمد مي الدين السعدي الاسم: أ.د.محمد بن صامل السلمي

التوقيع: الله ع ١٨١١) التوقيع: .....

رئيس قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية

الاسم: أ.د/ ضيف الله بن يحيى الزهـــراني

التوقيع: .....

يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة









المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية

العلاقات السياسية والمضارية بين شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين خلال النصف الأول من الألف الأول من و الألف الأول من الألف الأول من و حراسة تارينية "

دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ القديم

إعداد الطالب

عبد المعطي بن محمد عبد المعطي سمسم

إشراف

أ . د . حسين يوسف دويدار أستاذ التاريخ الإسلامي أ.د أحمد محمود صابون أستاذ التاريخ القديم

مكة المكرمة ١٤١٩هـ/١٤٢٠هـ



### الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

#### عنوان الرسالة

العلاقات السياسية والحضارية بين شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العوبية وبــــلاد الرافديــــن خــــلال النصف الأول من الألف الأول ق. م "دراسة تاريخية"

وهي دراسة تتبع فيها الباحث تلك العلاقات السياسية والحضارية بين المنطقتين منذ مراحلها المبكرة ، والتي تشير بعض الدلائسل على أنها ترجع ألي حوالي الألف الرابع قبل الميلاد وبلغت ذروتها خلال النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد حيست تفساعل العرب القاطنين في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية مع الأحداث التاريخية المختلفة في منطقة الشرق الأدن القديم وخاصة مع بلاد الرافدين خلال عصري الإمبراطورية الآشورية الحديثة (٩١١-٢١ق.م) والبابلية الكلدانية (٣٦٦-٣٩٥ق.م) وأدت الي قيام نوعاً من العلاقات فيما بينهما خلال تلك الحقبة التاريخية موضع البحث .

#### موضوعات الرسالة

مقدمة شملت أهمية الموضوع وعرض لأهم مصادره وإحاطة موضوعية للتفسير الإسلامي للتاريخ ، وتمهيد عن المراحل المبكسرة للعلاقات بين المنطقتين منذ عصور ما قبل الأسرات وحتى تماية الألف الثاني قبل الميلاد ثم تحديد مدلول المنطقتين (شمال وشمال وشمال شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين) والموقع الجغرافي لكل منهما . وجاء الباب الأول عن العلاقات السياسية والاقتصاديسة بسين الإمبراطورية الآشورية الآشورية الأولى العلاقات السياسية والاقتصادية بسين بسلاد غرب شبه الجزيرة العربية في عصر الإمبراطورية الآشورية الأولى . والفصل الثاني عن العلاقات السياسية والاقتصادية بسين بسلاد الرافدين وشمال وشمال وشمال وشمال وشمال عرب شبه الجزيرة العربية في عصر الإمبراطورية الأولى . والفصل الثانية . أما المباب الثاني فقد كان عن العلاقسات السياسية والاقتصادية وأثرها بين الإمبراطورية المبلية الكلدانية وشمال غرب شبه الجزيرة العربية : وتتضمن ثلاث فصول المساسية والاقتصادية وأثرها بين الإمبراطورية المبلية الكلدانية وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، والفصل الثاني عن التوسعات المبلية الكلدانية في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وتحدث الفصل الثائث عن تيماء في عهد الدولة المبابلية الكلدانية ودورها التساريغي في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وجاء الباب الثائث : عن موقف الإسلام من الحضارة الآشورية والمبلية الكلدانية : تحدث شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، ودعوات التوحيد فيهما في عهود كل من إبراهيم الخليل عليه السلام وشعيب ، وصالح عليسهم المسلام وموقف أقوامهم من دعواقم .

### نتائج الدراسة

١- تبؤ منطقة (ادوماتو) الجوف الحالية مكانة سياسية واقتصادية متميزة ،خلال عصر الإمبراطورية الآشورية الحديثة .

٢-تقدم الجيوش الآشورية في مناطق مختلفة من شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وصلت حتى أطراف منطقة العلا جنوبا.

٣-وجد الآشوريين في سكان شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية خصوماً ، تفاعلوا معهم ،وكونوا علاقات عداء وحرب تارة وعلاقات ود و سلام تارة أخرى .

٤-للعامل الاقتصادي دوره في تقدم البابليون الكلدانيون نحو منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية .

٥-تقدم الجيوش البابلية الكلدانية الى مناطق مختلفة من شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، بلغت (يثريبو) المدينة المنورة.

٣-يعتبر ورود لفظة (يثريبو) المدينة المنورة أول ذكر لها في النصوص التاريخية التي تخص الملك البابلي نبو نيد .

٧-جعل البابليين من مدينة تيماء بمثابة عاصمة لدولتهم لمدة عشرة أعوام تاركين فيها تراثاً معمارياً باقياً حتى اليوم .

والله الموفق ،،،

المفرف المساعل عميد الكلية

أ.د حسين يومف دويدار 💎 د. محمد بن على العقلا

Frede

عبد المعطى بن محمد عبد المُعطَى محسم أ. د احمد محمود صابون أ. دُ حسين يومف دويدار

الطالب





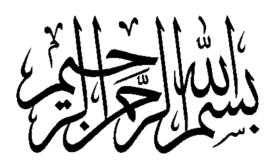





قال الله تعالى : { فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَـــى عُرُوشِهَا وَبِــئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (٤٥) أَفَلَمْ يَسيرُوا فِي الأرْضَ فَتَكُـــونَ لَــهُمْ قُلُـوبً يَعْقَلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُـوبُ يَعْقَلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُـوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ } سورة الحج ، آية : ١٥-٤٦





# موضوعات الرسالة

| الموضوعمفحة                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المقدمية<br>أولاً: أهمية الموضوع وعرض لأهم مصادره                                                                                                                                                                          |
| تمهيك : المراحل المبكرة للعلاقات بين شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين منذ عصور ما قبل الأسرات ، وحتى نماية الألف الشايي ق.م .                                                                             |
| أولاً: تحديد مدلول منطقتي شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وبــلاد الرافدين والموقع الجغــرافــي لكــل منهمــا                                                                                                           |
| الباب الأول: العلاقات السياسية والاقتصادية بين الإمبراطورية الآشـــورية وشمال شمال غرب شبه الجزيرة العربية الفصل الأول: العلاقات بين بلاد الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية في عصر الإمبراطورية الآشورية الأولى |
| لباب الثاني: العلاقات السياسية والاقتصادية وأثرها بـــين الإمبراطوريــة البابلية الكلدانية وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية لفصل الأول: بوادر النفوذ البابلي الكلداني في شمال وشمال غرب شبه الجزيــرة العربية           |





| الفصل التاتي : التوســـعات البابليــة الكلدانيــة في شمـــال وشمـــال غـــرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شبه الجزيرة العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الفصل الثالث : تيماء في عهد الدولة البابلية الكلدانية ودورهــــا التـــاريخي في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وشمال غرب شبه الجزيرة العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الباب الثالث : موقف الإسلام من الحضارة الآشورية والبابلية الكلدانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الفصل الأول: مفهوم الحضارة في الإسلام وماهيتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفصل الثاني : النشاط الديني في بلاد الرافدين وشمال وشمــــال غــرب شــبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الجزيرةالعربية، ودعـــوات التوحيد فيهما في عهود كل من إبراهيم الخليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| من دعواهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الخاتمــة ٤٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قائمة الاختصاراتقائمة الاختصارات والمستنادين المستنادين المستادين المستنادين المستنادين المستنادين المستنادين المستنادين المست |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ملحق الخرائط والأشكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هم المصادر والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## فمرس الغرائط والأشكال .

## أولاً: فهرس الخرائط

| حريطة رقم (١) الشرق الأدني القلم                                    |
|---------------------------------------------------------------------|
| خريطة رقم (٢) شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ض٤٧١.              |
| حريطة رقم ( ٣ ) الطريق الافتراضي عبر مدين لمصر ص٤٧٢ .               |
| خريطة رقم (٤) أهم الطرق التجارية المارة بشبه الجزيرة العربية ص٤٧٣ . |
| ثانياً: فهرس الأشكال                                                |
| شكل رقم (١) سكين جبل العركى ص٤٧٤ .                                  |
| شكل رقم (٢) ( منظر ) موقع الرجاجيل ص٥٧٥ .                           |
| شكل رقم (٣) المسلة السوداء ص٥٧٦.                                    |
| شكل رقم (٤) العرب في النقوش الآشورية ص٧٧٧ .                         |
| شكل رقم (٥) بعض مناظر قصر الحمراء بتيماء ص٧٧٨ .                     |
| شکل رقم ( ٦ ) مسلة تيماء ص٩٧٩ .                                     |
| شكل رقم (٧) لوح تيماء ( مسلة تيماء الجديدة ) ص ٤٨٠.                 |
| شکل رقم (۸) مکعب تیماء ص۸۸۱.                                        |
| شكل رقم (٩) منظر للطريق ما بين تيماء ومدائن صالح ص٤٨٢.              |





## المقدمة





# أولًا أهمية الموضوئي وغرض لأهم مطادره



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

تأتي أهمية احتيار موضوع هذه الرسالة وهو " العلاقات السياسية والحضارية بين شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين خسلال النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد . دراسة تاريخية " ، لما لدراسة العلاقات الدولية في عالم الشرق الأدنى القديم من أهمية بارزة ، لاسيما أن هذه الفترة ، محور البحث ، عاصرت قيام الإمبراطورية الآشورية ، ثم الإمبراطورية الأشورية ، ثم الإمبراطورية الكلدانية "البابلية الحديثة"، بالإضافة إلى ظهور العرب على مسرح الأحداث التاريخية في المنطقة وشكلوا معا حوانب هامة من الأنشطة المختلفة التي أسفرت عن قيام علاقات متبادلة بينهم .

ولقد أدرك الباحث أن تلك العلاقات ، تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة العلمية ، التي تعتمد على أساس وثائقي ، لاستكمال حانب مهم من حوانب الدراسات التاريخية لمنطقتنا العربية خاصة وأن هذه الفترة ، محور البحث لم تحظ بدراسة علمية دقيقة ، تعتمد أساسا على المنهج الإسلامي في تفسير الأحداث التاريخية ، وفق المشئية الإلهية عبر رسله الكرام ، وسننه في الإنسان والكون ، قال تعالى { سُنَّة الله في الَّذِينِ نَ خَلَوْ ا مِنْ قَبْلُ وَلَى نُ تَجِدَدُ لِللَّهِ قِي اللَّهِ فِي اللَّذِينِ نَ خَلَوْ ا مِنْ قَبْلُ وَلَى نُ تَجِدَدُ لِللَّهِ قِي اللَّهِ فِي اللَّذِينِ نَ خَلَوْ ا مِنْ قَبْدِيلاً } (١) .

في الحقيقة ، إن دراسة العلاقات الدولية لها أهميتها في محال البحث التاريخي، حيث تمكن الباحث من الوقوف والتعرف على طبيعة تلك العلاقات ، بين تلك الدول، والقدرة على رصد الظواهر الإيجابية والسلبية في تلك العلاقات ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، آية :٦٢ .

ومن ثمة إتاحة الفرصة لطرح تقويم شامل لتلك الأحداث المؤترة ، في حياة الشعوب ، والوصول إلى مدى التأثيرات المباشرة و غير المباشرة بينهما ، من حيث التميز والتفرد، والترابط والتوافق ، وعلى ذلك كله يمكن الوصول إلى خلفية تاريخية تعتمد على المصادر الأصلية ، لرصد تلك العلاقات أو الصلحات بأنماطها المختلفة، سياسياً وحضارياً .

وفي الواقع فقد حظيت شبه الجزيرة العربية عامة وطرفها الشمالي والشمالي الغربي خاصة ، بمكانة متميزة عبر تاريخها الطويل ، وكانت لها صلاتها المختلفة مع باقي شعوب المنطقة المجاورين لها ، والتي تتصف بالحرب والعداء تارة ، وبالسلام والود تارة أخرى، ووفقاً لطبيعة كل مرحلة ، حيث تفاعلت مع باقي المناطق ، فكرياً وسياسياً واقتصادياً ، كما أشارت إلى ذلك المصادر التاريخية ، والدراسات المساعدة لها الأثرية واللغوية .

فقد تميزت المنطقة بما حباها الله من مكانة دينية معروفة ،حيث مر بأرضها أبو الأنبياء إبراهيم الخليل - عليه السلام - وهو متوجه نحو مكة المكرم\_ ، و تحققت على أرضها ، أيضاً ، دعوة شعيب -عليه السلام- في أرض مدين ، كما قضى موسى - عليه السلام - على أرضها فترة لابأس بما من حياته، فضلاً عن كونها قد شهدت دعوة صالح - عليه السلام - في ثمود .

كما حظيت ، بمكانة اقتصادية مرموقة ، حيث كان يمر بأرضها أحد أبرز طرق التجارية القديمة ، إن لم يكن أهمها على الإطلاق ، والذي استمرت أهميت حتى بعد ظهور دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في نص القرآن الكريم مذكرا قريشا بتلك الميزة العظيمة ، في قوله سبحانه وتعالى: { لإيسلاف





قُرَيْشِ (١) إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ } (١)

ولم تقل مكانتها ، السياسية والاجتماعية عن سيابقتيها ، حيث كانت مركز التقاء لأنماط اجتماعية، وهجرات بشرية مختلفة، كان لها دورها الفعال في تكوين مجتمعات الشرق الأدبى القليم والتي ترجع إلى فترات تاريخية مبكرة، تزداد وضوحا خلال النصف الأول من الألف الأول ق.م.

حيث شجعت تلك المميزات التي حظي بها شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، بعض القوى السياسية، على تحقيق أطماعها التوسعية في المنطقة ، وعلى سبيل المثال ما قام به حكام بلاد الرافدين ، تجاه هذه المنطقة ، والتي اسفرت إلى قيام علاقات مختلفة بينهما، أي خلال عصري الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية .

وحتى لايتشعب الموضوع فقد آثر الباحث أن يضع مخططاً علمياً يتضمن حذور الموضوع وأسسه ، ليتمكن من الوقوف على الخلفيات التاريخية لتلك العلاقات بين المنطقتين .

فشملت الدراسة مقدمة تضمنت مبحثين: أولهما: أهميسة الموضوع وعرض لأهم مصادره وثانيهما: إحاطة موضوعية للتفسير الإسلامي للتاريخ، ومنهج الدراسة تناول فيه الباحث الحديث عسن ماهيسة التساريخ والتفسير، ومدلولهما في اللغة والاصطلاح، ثم تعرض الباحث بعد ذلك إلى الوعي التلويخي لدى شعوب العالم القديم، ومن ثم انتقل بالحديث عن الوعي التاريخي، لسدى المسلمين، مبينا دور القرآن الكريم في تنبيه العقول العربية وغيرها، على أهمية التاريخ ودوره الفعال والمؤثر، في حياة البشرية جمعاء، ،وعلى مسر الدهور،

<sup>(</sup>١) سورة قريش ، الآيات : ١-٤ .

موضحاً بعد ذلك العلاقة الوطيدة بين الوعي التاريخي عند المسلمين ، وبسين التفسير الإسلامي للتاريخ المتنبطاً من ذلك كله عناصر التفسير الإسلامي للتاريخ وأهم سماته ، وشموليته في تفسير حياة الإنسان على الأرض ، وعلاقته بخالقه ، وبالكون حوله، وختم الباحث هذا بإيضاح نظرة الغرب حول التفسير التاريخي .

ثم أعقب الباحث تلك المقدمة بتمهيد عن المراحل المبكرة للعلاقات بين شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين، منذ عصور ما قبل الأسرات، وحتى نهاية الألف الثاني ق.م واشتمل على :أولا : تحديد مدلول مسمى شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين، والموقع الجغسرافي لكل منهما، وقد تتضمن دراسة شاملة لمدلول بلاد العرب وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية حيث استلزم الأمر على الباحث قبل التعريف بشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، أن يقدم دراسة لبلاد العرب، الذي تشكل منطقة شمال وشمال وشمال وشمال وشمال وشمال وشمال فرب شبه الجزيرة العربية مدلول لفظة " بلاد الرافدين ". وفي ثانياً : مسن التمهيد حاول الباحث إظهار بوادر العلاقات بين بلاد الرافدين وشمال وشمال المتمهيد حاول الباحث إظهار بوادر العلاقات بين بلاد الرافدين وشمال وشمال الشابي غرب شبه الجزيرة العربية منذ عصور ما قبل الأسرات، وحتى نهاية الألف الشابي ق.م وذلك من واقع بعض المؤشرات النصية والآثرية ، التي عثر عليها في المنطقة ، والتي تشير إلى وحود صلات قليمة بين أرض الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، يرجع تاريخها إلى ما بين الألف الرابع ، ونهاية الألف الثاني قبل المبلاد .

وفي الباب الأول تناول الدارس العلاقات السياسية والاقتصادية ، بين الإمبراطورية الآشورية وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية . وذلك في الفترة ما بين (٩١١ - ٢١٢ق.م) تقريباً .

وهو عبارة عن فصلين : حاء الفصل الأول عن العلاقات بين بلاد الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية في عصر الإمبراطورية الآســـورية الأولى

(۱۹ م و ۱۹ م التاريخية بالتارس بمقدمة تعريفية بآشور ، وعهودها التاريخية ، ثم تابع بعد ذلك تطلعات الآشوريين نحو الغرب ، حتى كان لقاؤهم بالعرب ، المنتشرين على أطراف حزيرهم ، حيث شكل ظهورهم ذلك ، أول ظهور على مسرح الأحداث السياسية في المنطقة ، وبداية الاتصالات مع ممالك الشرق القلتم، وذلك في عهد الملك شلمنصر الثالث (۸۵۸–۸۲۶ق.م.) ، أما الفصل الثاني فكان عن : العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلاد الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، في عصر الإمبراطورية الآشورية الثانية (۷٤۰–۱۲ق.م) . وفيه تابع الدارس تلك العلاقات التي زادت وضوحاً ، خلال هذا العصر بين شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وحكام بلاد الرافدين ، وذلك خلال عهود كل من الملك تجلات بلاسر الثالث (۷۶۰–۲۷۷ق.م) ، والملك حدون الثاني (۲۱۸–۲۰۰ق.م) والملك سنحريب (۲۰–۲۸ ق.م) والملك العرب فيه قوة لا يستهان هما ضد تطلعات التر ملوك ذلك العصر ، الذي شكل العرب فيه قوة لا يستهان هما ضد تطلعات الآشوريين في المنطقة .

وجاء الباب الثاني عن العلاقات السياسية والاقتصادية ، وأثرها بين الإمبراطورية البابلية الكلدانية وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية .

وضم ثلاثة فصول: الفصل الأول عن: بوادر النفوذ البابلي الكلداني في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية . خلال عهد الملك نبوخذ نصر الثاني شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية . خلال عهد الملك نبوخذ نصر الثاني أشارت إلى تلك العلاقات والتي تأتي المصادر الإسلامية في مقدمتها ، حيث أسهبت في التحدث عن علاقاته بالعرب ، بالإضافة إلى ما ذكرته المصادر الأخرى ، والآراء الحديثة ، وقد سبق هذا الحديث بمقدمة تعريفية بالدولة الكلدانية ، وتحدث الدارس في الفصل الثاني عن : التوسعات البابلية الكلدانية في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية في عهد الملك نبونيد (٥٥٥-٣٥٥ق.م) الذي تقدم في شمال وشمال غسرب شبه عدر ب شبه المهد الملك نبونيد (٥٥٥-٣٥٥ق.م) الذي تقدم في شمال وشمال غسرب شبه المهد الملك نبونيد (٥٥٥-٣٥٥ق.م) الذي تقدم في شمال وشمال غسرب شبه

الجزيرة العربية، ما بين أدوماتو (دومة الجندل) وتيماء وديدان وخيب وفدك (الحائط) ويديع (الحويط)و جنوباً ، حتى يثرب (المدينة المنورة) ، وكان الفصل الثالث عن : تيماء في عهد الدولة البابلية الكلدانية ، ودورها التاريخي في شملال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية حيث استقر فيها الملك نبونيد والتي مارس فيها حكماً بابلياً ،و جعلها بمثابة عاصمة لبابل لمدة عشرة أعوام تقريباً من حكمه ، وخلف فيها تراثاً معمارياً باقياً حتى اليوم .

و همل الباب الثالث عنوان: موقف الإسلام من الحضارة الآشورية والبابلية. وتضمن فصليين:

الفصل الأول: عن مفهوم الحضارة في الإسلام وماهيتها ، مع دراسة مقارنة لدستور الحرب عند الآشوريين والبابليين ، وفي الإسلام ، أما الفصل الثاني فكان عن النشاط الديني في بلاد الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، ودعوات التوحيد فيهما، في عهود كل من إبراهيم الخليل – عليه السلام - وشعيب ، وصالح عليهما السلام، وموقف أقوامهم من دعواهم .

ثم الخاتمة التي تناول فيها الباحث أهم نتائج البحث ، وقائمة الاختصارات وملحق للخرائط والأشكال ، وقائمة بها مصادر ومراجع البحث .

ولقد اعتمد الدارس على مصادر ومراجع متنوع ... ف ف المصادر الإسلامية والمصادر غير الإسلامية ، فيعتبر القرآن الإسلامية والمصادر غير الإسلامية ، فبالنسبة للمصادر الإسلامية ، فيعتبر القراكريم ، والسنة النبوية المطهرة من أهم تلك المصادر ، بالإضافة إلى ما يدور حولهما من دراسات في كتب التفسير ، وكتب الإخباريين والجغرافيين المسلمين، وكتب الأدب العربي ، والتراجم .

أما بالنسبة للمصادر الأخرى فمن أهمها المصادر النصية ، والمادية ونعني بها تلك النقوش والبقايا المعمارية التي ضمتها آثار العصر الذي نحن بصدده ، سواء أكانت تلك الآثار ثابتة أم منقولة ، بالإضافة إلى المصادر اليهودية ، وما دون مؤرخي الإغريق والرومان. ثم الأبحاث الحديثة والمراجع .



ومن المسلم به أن القرآن الكريم ، يمثل في هذا الصدد ، أهـــم المصـادر الإسلامية وأصدقها وأصحـها علــى الإطـلاق ، لتوثيــق سـنده بتعـهد الله سبحانه وتعالى بحفظه مــن كـل عـابث يــؤدى إلى تحريفه أو تبديلـه قال تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (١) وقال تعالى: { إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعُ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ } (٢).

ولقد بدأ تدوينه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم (٢) ، مع الأخذ في الاعتبار أن ما جاء فيه من قصص تاريخي ، إنما هو أنباء واقعية ، مجردة عن الصور الخيالية ، ولذلك فلقد افتقدت الدراسات التاريخية القديمة مورداً هاماً من مصلدر التاريخ القديم ، وقد يرجع ذلك إلى أن معظم الدارسين في تلك التخصصات ، هم من المستشرقين ، أو تلاميذهم من العرب غير المسلمين والذين هم بطبيع قلم الحال لايؤمنون بالوحي ، أو من المسلمين ، الذين ربما رأوا في دراستهم له المصدر بعداً عن أغراضهم ، بالإضافة إلى إحساس بعض الطوائف غير المسلمة ، بالحرج في تناول بعض أحداث القرآن الكريم التاريخية ، بالبحث والدراسة، ومع بالحرج في تناول بعض أحداث القرآن الكريم التاريخية ، بالبحث والدراسة، ومع ذلك فلا يمكننا اعتبار القرآن الكريم ، أحد كتُب التاريخ القابلة للنقد والتمحيص ، فهو – فوق كل شيء وقبل كل شيء – كتاب إرشاد وهداية ، ودستور حيلة للمسلمين ، يطبقون منهجه ، ويحيون به عقيدةم التوحيدية ، ويُقيمون به

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ، آية :٩.

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة ، الآيات : ١٧-٩١.



أنفسهم، فهو منار للأخلاق، وميزان للعدالة، واستنباط للأحكام، وقد حاء تفسيراً لحياة الإنسان على الأرض كيف كانت؟ وكيف ستكون؟ وما جاء فيه من قصص تاريخي إنما كان للعبرة والموعظة، وهو الحق من عند الله، وأصدق القصص (۱) قال تعالى: { الله لا إِله إِلا هُو لَيَحْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْب فيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللهِ حَدِيثًا } (١) وقال تعالى { إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا الله وَإِنَّ الله لَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (١) وقال تعالى: { نَحْنُ نَقُصَ مُ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ فِلْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى } (١) .

أما بالنسبة لثاني هذه المصادر الإسلامية فهي السنة النبوية الشريفة ، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم والمتمثلة فيما وردنا من كتب الأحداديث الصحيحة ومن أشهرها كتب الأصول السية (٥) ، بالإضافة إلى ما ورد في المسانيد والجوامع كمسند الإمام أحمد بن حنبل وغيره ، وترجع بداية التدوين الرسمي للسنة إلى عهد الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز في أوائل القرن الشاني الهجري ، حيث بذل أولئك المحدثون الكثير من الجهد ، في التدقيق والتمحيص ،

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم ، (۱)في بلاد العرب ، المكتبة التاريخية جامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض ، ۱۱۰ هـــ/۱۹۸۰ م ، ص ۲ ، ۷ ، ۱۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، آية : ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، آية :٦٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف ، آية :١٣ .

<sup>(</sup>٥) كتب الأصول الستة هي :- " الجامع الصحيح " للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري و" الجامع الصحيح " للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، و " السنن " للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، و " السنن " للإمام أبي عيسى محمد بن عيسسى الترمذي ، و" السنن " للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، و " السنن " للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، و " السنن " للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، و " السنن " للإمسام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني .



لإظهار سنة المصطفى عليه السلام في أكمل صورها وقد واكب ذلك ظهور علوم إسلامية حديدة ، لخدمة الحديث ، كعلم مصطلح الحديث وعلم الرحال ( الجرح والتعديل ) (1) ، وعلى الرغم من أن كتب الحديث في مظهرها كتب فقهية ، إلا أنها من الأهمية التاريخية بمكان ، باعتبارها مصدراً أساسياً في بعض أخبار العرب قبيل دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم .

ولقد دفع هذان المصدران الأساسيان في التشريع الإسلامي إلى ظهور علوم إسلامية أخرى ، لخدمة هذين المصدرين ، ومن أهمها ، علم التفسير ، الذي نشأ لفهم القرآن الكريم وتدبره ، وتوضيح الغامض فيه ، وفهم استعاراته وألفاظه ، وشرح أحكامه .

ويعود تاريخ نشأة علم التفسير إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، باعتباره أول من قام بتفسيره، وشرحه لأصحابه، ثم كان دور الصحابة، رضوان الله عليهم أجمعين، ومن أشهرهم على بن أبي طالب وعبد الله بسن العباس، وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم أجمعين، ثم كان دور التابعين ومن أشهرهم سعيد بن جبير المتوفى سنة ٩٤ هـ في مكة وتلامين ابسن عباس، أشهرهم سعيد بن حبير المتوفى سنة ١٠٥ هـ، وعكرمة مولى ابن عباس المتوفى سنة ١٠٥هـ، كمحاهد المتوفى سنة ١٠٥هـ، وعكرمة مولى ابن عباس المتوفى سنة ١٠٥هـ، ومن أهل المدينة محمد بن كعب القرظي، وتلاميذ عبد الله بن مسعود في العراق، ومنهم مسروق بن الأجدع، فضلاً عن الإمام الحسن البصري، والذي شب في كنف الإمام على بن أبي طالب -رضي الله عنه - والمتوفى سنة ١١٠هـ فلبصرة (٢).

<sup>(</sup>٢) يوسف القرضاوي: المرجع السابق، ص١٠٣-١١١.



ومن أشهر كتب التفسير الإسلامي ، كتاب " جامع البيان في تفسير القرآن '' والمعروف بتفسير الطبري للإمام محمد بن جرير الطبري المتـوفي سـنة ٣١٠ هــ رحمه الله ، الذي جاء حافلاً بتفاسير ، وشروح مفصلة لآيات الذكــر الحكيم بالإضافة لشروح مفصلة لبعض قصص القرآن الكريم ، وأحداثها التاريخية مع أنه دون كتابًا آخر في التاريخ سماه كتاب " تاريخ الأمم والملوك " وفي مطلع القرن السابع الهجري نجد كتاب تفسير القرآن الكريم للحافظ بن كثير والمتــوفي سنة ٧٧٤هـ ، والذي يشبه منهجه منهج الطبري ، بالإضافة إلى تدوينه كتاب آخر في التاريخ سماه '' البداية والنهاية '' وفي كلا الكتابين يسير المنهج إلى تتبـع أحداث البشرية ، منذ بدء الخليقة واستخلاف الإنسان على الأرض ،وقص\_ص الأنبياء والأحداث التاريخية ، المواكبة لدعواهم وتاريخ العـــرب قبيــل دعــوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحداث التاريخ الإسلامي إلى عصرهم ، وهكذا نجد ارتباط علم التاريخ بالعلوم الإسلامية الأخرى والتي من أجلها كتب التفسير، ومن الجدير بالذكر أن بعض كتب التفسير والحديث قد حملت الكثير من الخلط والإسرائيليات فيما يخص أحبار الماضين أو ما يعرف بالتاريخ القديم (١) ، وهذا ما يؤكده شيخ الإسلام ابن تيميه (٢) بقوله: " ... والموضوعات في كتب التفسير كثيرة .... "، وكتب التفسير من الكثرة بمكان لا يتسع المقام لذكرها هنا .

وتعتبر كتب السير والمغازي ، من المصادر المساعدة ، في تدوين تاريخ العرب القديم ، لما حفلت مقدماتها من دراسات ، خول التاريخ العربي القديم قبيل الله عليه وسلم ، والتبحر في سيرته العطرة ،

<sup>(</sup>۱) محمد حسين الذهبي : الإسرائيليات في التفسير والحديث ، الطبعة الثالثة ، مكتبة وهبـــة ، القـــاهرة ، ٢٠٦هـــ/١٩٨٦م ، ص٢٣-٢٤ .



ويعتبر ما دونه ابن إسحاق المتوفى سنة ١٥١ هـ ، والذي أخذ منه ابن هشــام المتوفى سنة ٢١٨هـ، سيرته المشهورة على الرغم من أن بعض ما دونــه ابـن إسحاق عن تاريخ ماقبل البعثة النبوية يظهر عليه سمات القصص الشعبي ، فإن ابن هشام قد استطاع تدقيق وتحقيق بعض ما وصله عن ابن إسحاق ، وإظــهاره في صورة أفضل . بالإضافة إلى ما وصل إلينا لبعض الرواة المسلمين كعبيد بن شريه الجرهمي المتوفي سنة ٦٧ هـ ، والذي يتحدث بإســهاب ملـيء بالمبالغـات والخيالات عن تاريخ اليمن القديم ، وكذا وهب بن منبه المتوفي سنة ١١٠هـــ، وهو أحد المسلمين من الأصل اليهودي ، والذي ينســب إليــه الكثـير مــن الإسرائيليات ، التي دخلت المصادر الإسلامية ، وكان له أثره في معظم ما دونـــه الاخباريون المسلمون المتقدمون ، وهناك كتاب الدينوري المتوفى عام ٢٨٢هــــ " الأخبار الطوال ، و كتاب الطبري المعروف " بتاريخ الأمم والملوك " المتـوفي عام ٣١٠هـ والذي يعتبر حجة في التاريخ الإسلامي بشكل عـــام ، بتعرضــه للأحداث التاريخية السابقة للإسلام ، وقصص الأنبياء والرسل ، قبل رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضاً الهمداني المتوفى سنة ٣٤٠ هـ والذي يعتــــبر رائد المتخصصين العرب ، في تدوين تاريخ العرب قبل الإسلام ، ومن أشهر كتبه الباحث هنا الجزءان الثامن والعاشر، بالإضافة إلى كتابه المتخصص والمعــروف "2 بصفة جزيرة العرب " والذي كان بحق أشمل كتاب تــــاريخي وجغـــرافي لمــــدن ومواقع، بلاد العرب على الإطلاق ، وهناك كتاب " مروج الذهـب ومعـادن الجوهر " للمسعودي المتوفى عام ٣٤٦هـ ، والذي يعتبر من المصادر الأساسية ، في التاريخ القديم ، وقد دون فيه الكثير من أخبار الدول والممــــالك ،الســابقة للإسلام، والتي شملت جزأين من كتابه، المكون من أربعة أجزاء، والذي تميز فيه المسعودي بروح المشاهد ، التي كانت تبرز في معظم ما دونه من أحبار ، وهنـــاك كتاب " تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء " للأصفهاني المتوفي سنة ٠ ٣٥هـ... والذي تميز بالطابع العلمي الجاف ، البعيد عن التحليل ، ويعتبر في ذاته تقويماً زمنياً لتاريخ ملوك الأرض ، والأنبياء ،على مختلف أجناسهم ومدلهم . (۱) . بالإضافة إلى كتب البلدان ، ومنها كتاب "معجم البلدان" لياقوت الحموي المتوفى سنة ٢٦٦ هـ . ومن الأهمية بمكان ، الإشارة إلى أنه منذ مطلع القرن السابع الهجري ، ظهرت كتب إسلامية في التاريخ ، تميل إلى التدقيق والتمحيص، والتخلي عن عوامل التكرار والخيالات في سرد الأحداث المتعلقة بالتاريخ القديم ، ومن أشهرها كتاب ، " الكامل في التاريخ " لابن الأثير المتوفى سنة ١٣٠ هـ ، والذي يرى فيه الكثير من الباحثين أنه جاء مكملاً وملحقاً لكتاب الطيري " تاريخ الأمم والملوك " ثم كان كتاب " البداية والنهاية " لابن كثير السابق الذكر ، وكذا تاريخ ابن خلدون المتوفى سنة ١٠٨هـ ، الذي نقد في مقدمت الشهيرة معظم ما دونه الإخباريون المسلمون ، والذي يعد بحق رائداً في بحال النقد التاريخي .

كما يعتبر الشعر الجاهلي من أهم مصادر التاريخ العربي القديم، وكذلك كتب الأنساب العربية، ومنها على سبيل المشال لا الحصر كتاب "مجهرة أنساب العرب" لابن حزم المتوفى سنة ٤٥٦ هـ

وبالنسبة للمصادر الأخرى ، فهي لا تقل أهمية عن المصادر الإسلامية ، نظراً لقيمتها التاريخية ، ومعاصرتها ، ودقه تفصيلاتها في وصف الأحداث ، ومن أهمها ما عثر عليه الأثريون من دلائل أثرية ونصية، تشكل في معظمها شواهد حية على تلك الفترات الحضارية ، في تاريخ أي شعب من الشعوب القديمة ، ومن ضمنها شعوب الشرق الأدنى القليم ، وتُعلد ذات قيمه تاريخية متقدمة ،

<sup>(</sup>١) سعد زغلول عبد الحميد : في تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار النهضة العربية ، بــيروت ، ١٩٧٦م ، ص٧٦-٢٨ ، ٣١ ، ٣٤ ، ٣٦ - ٤٠ ، ٤٧

تناول الباحث دراسة مفصله للوعى التاريخي عند المسلمين في ثانياً من المقدمة .



لكل باحث في التاريخ . ومما يؤسف له أن معظم ما ورد إلينا من نصوص في شبه الجزيرة العربية ، إما كان ناقصاً أو مشوهاً ، أو ألها تخلو من التقويم الزمين لتأريخ تدوينها ، بالإضافة إلى أن جملة ما وصلنا من نصوص عربية قديمة إنما هي نصوص دو لها أفراد في مناسبات معينة نقشت على جدران المعابد ، أو علي سيواهد القبور، مع الأخذ في الاعتبار أن منطقه شمال غرب شبه الجزيرة العربيــة ، قــد افتقدت إلى الكثير من تلك الشواهد ، التي تبرز أهمية تاريخ المنطقة ، وتساعد على دراستها دراسة مستفيضة ، ليتمكن الباحث التاريخي من الوقــوف علـي أصول تلك الأحداث ، وإبراز أهميتها ، ورغم تلك المجهودات التي تبذل في سبيل ذلك ، فلا زال الباب مفتوحاً على مصراعيه ، لمزيد من الدراسات والأبحاث العلمية لتقديم التاريخ العربي القديم في أبحى صوره بصفة عامة وفي منطقة شمـــال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية بصفة حاصة ، والتي مازلنا نجهل الكئــــير مـــن تاريخها ، الذي دونته بنفسها إلا ما ندر ، وخاصة في الحقبة التاريخيـــة موضــع البحث ، والتي لم نعرف تاريخها ، إلا عن طريق ما وصلنا من نقوش، عثر عليها الأثريون في مناطق متفرقة من بلاد الرافدين وسوريا ، والتي تحقق على ضوئها ، للباحث الوقوف على حقيقة تلك العلاقات القائمة بين بلاد الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وفي مقدمتها الكتابات المسمارية (الأسفينية) (١).

<sup>(</sup>۱) اكتشفت في حوالي منتصف القرن السابع عشر الميلادي ، بواسطة النبيل الإيطالي بيترو ديللاف الذي عثر على أحجار منقوشة برسوم غير معروفة ، في بابل ، واور وفي برسبوليس في (ايران) ، حيث لاحظ أن معظم تلك النقوش رسمت بعلامات أشبه بالاسفين ، أو المسمار ، ومن يومها عرفت، الكتابة المسمارية أو (الاسفينية) ، هذا ولقد ساعد عثور الباحثين على نقش طويل بنفسس الكتابة عند بمستون - ما بين همدان وكرمنشاه - وينسب إلى الملك دارا الأول الفارسي ، مدوناً في شكل ثلاثة عشر عاموداً بلغات أقسام الإمبراطورية الفارسية الثلاثة فارس/ عيلام/بابل على تفهم أكثر لتلك الكتابة ، حيث تمكن الباحثون ، في منتصف القرن التاسع عشر ، وبعد دراسات مستفيضة لتلك النصوص إلى حل رموز الكتابة المسمارية وبالتالي التعرف على لغاقا

والتي قام لفيف من الباحثين الأجانب ، على جمعها وترجمتها ، من لغاقما الأصلية ، لتكون بين يدي الباحثين سهله ميسرة ، هذا ولقد اعتمد الباحث في هذا الصدد على عدة مصادر متفرقة ، منها :كتاب Ancient Records of النصوص الآشورية Assyira and Babylonia (۱) والذي جمع فيه الكثير من النصوص الآشورية والبابلية الكلدانية ، والتي تخص ملوك تلك الدولتين ، ومن الجدير بالذكر ، أن معظم تلك النصوص التي قام الدولتين ، ومن الجدير بالذكر ، أن والإيضاحات إلا القليل ، وقد جعلها في صور مقاطع منفصلة مرقمه ، كما يلاحظ اهتمامه بالعصر الآشوري على البابلي الكلداني ، حتى أنه لم يشر إلى الملك البابلي الكلداني نبونيد ، ( لوفاته قبل أكمال ترجمة النصوص ) و كان الملك البابلي الكلداني نبونيد ، ( لوفاته قبل أكمال ترجمة النصوص ) و كان تفرد في ترجمة بعض النصوص ، أو إعادة ترجمتها مرة أخرى وأضاف إليها، كما من يتضح ذلك من المصدر الثاني الذي اعتمد عليه الباحث وهو ترجمة النها كمال الملك الكافرة ، موضع المناه التي وحد فيها الباحث دراسة حادة لنصوص أحداث تلك الفترة ، موضع البحث.

= وتفسير النصوص المدون بما .

انظــر

عمد عبد الطيف محمد على : تاريخ العراق القديم حتى نهاية الألسف الثالث ق.م.، الإسكندرية، ١٩٧٧م، ص٣-١٠. وكذا محمد أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الأدن القديم من أقسدم العصور إلى بحيء الإسكندر ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٨٤م/١٩٨٤هـ... ، ص٠٣٤-٣٤٤.

<sup>(1)</sup> Lukenbill. D.D., Ancient Records of Assyria And Babylonia, 2vols., Chicago, 1926-1927.

<sup>(2)</sup> Britchard. J.B ,The Ancient Near Eastern Texts , New Jersey , eds 1969.

وتأتي أهمية هذا المصدر لكونه الأحدث إصداراً ، حيث ضهم معظه النصوص التاريخية لبلاد الرافدين ، بالإضافة إلى تذييل النصوص بموامش تضمنت شروحاً لتحديد بعض المواقع ، والأسماء الغريبة والشاذة ،وتفسير للكلمات الغامضة ، وأرجأ القارئ إلى المصادر والمراجع والأبحاث المتخصصة ، لتفسير بعض الشروح الغامضة ، أو للاطلاع على مزيداً من الأبحاث المتخصص حول أسم علم أو أسم مكان ، كما رتبت النصوص حسب الدول ، وبأسماء الملوك ، ترتيباً زمنياً ،وفصلت بشكل موضوعي بحسب تحركات الملك ، كما تأتي أهميسة هذه الترجمة ، بأن قام المترجم بوضع مقدمة تسبق النصوص يشير فيها إلى النصص من حيث مكان اكتشافه ، وتاريخ أول نشر له ، وحتى تاريخ حصوله عليه ،

وقد قام الدارس وأثناء دراسة تلك النصوص بعمل مقارنة بين المصدرين فوحد أن Oppenheim قد أضاف بعض الأحرف وبعض الكلمات التوضيحية ليستقيم بها المعنى وجعلها بين القوسين ( ) وفي الوقت نفسه لم ترد عند ليستقيم بها الذي ذكر نفس النص ،كذلك ترجمة بعض أسماء الأعلام والمواقع، في المصدرين بشكل مختلف ، وقد وضح ذلك الدارس حين ورودها في النص ، كما أن هناك نصوصاً تفرد بها المسادرين بشكل عتلف ، وقد وضح خلك الدارس حين اليها Oppenhiem والمعكس والتي تتضمن موضوع البحث كتلك التي تتعلق بالملك سنحريب الآشوري ونبونيد البابلي ، هذا ولقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة ، على النصوص التي قام بترجمتها Oppenheim ، من بين الترجمتين إلا ما تفرد به أحد المصدرين عن الآخر .

كما اعتمد الدارس على بعض الدراسات المنفصلة والخاصة ببعض تلـــك النصوص كنص حران المنسوب للملك البابلي نبونيد والذي أشار فيه إلى توسعاته

في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، الذي أكتشفه Rice,D.S سنة ١٩٥٦ موام وقام بنشره Gadd سنة ١٩٥٧م ثم قام ١٩٥٨ (١) بدراسة مستفيضة له ونشره في ما بين عامي ١٩٥٧م ١٩٥٨م ، بالإضافة إلى نصوص أخرى متفرقة كنصي Dougherty على لوحين من الطين نشرهما تباعاً ١٩٢٠م ١٩٢٠م (٢) وبعض النصوص الثمودية التي عثر عليها فلبي ، عام ١٩٥٦م وكان أخر من قام بدراستها ونشرها Reed للي المناسبة ونشرها وخان أخر من قام بدراستها ونشرها وهمال على بعض البقايا الأثرية في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، كمسلة تيماء الشهيرة والتي اكتشفت عام ١٨٧٩م (١) وحجر ومكعب تيماء المكتشفان عام ١٩٧٩م (٥) ، والذي قام عدد مدن الباحثين بدراستهم دراسة مستفيضة ، ونشرها في مجلات متخصصة ، ومدن ضمنها حوليات الآثار السعودية " أطلال ".

والتي تتميز بإسهاماتها المتعددة ، في محال الأبحاث الأثريـــة ، في المملكــة العربية السعودية والتي أعتمد عليها الباحث في دراسة المؤثرات الحضارية بين بلاد الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية (١) .

<sup>(</sup>١) انظر ص ( ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ( ۳۰۱–۳۰۳ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ( ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ( ٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ص ( ٣٦٧–٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>٦) تصدر عن الإدارة العامة للآثار والمتاحف بوزارة المعارف في المملكة العربية السعودية ، حيث صدر منها العدد الأول عام ١٣٩٧هـــ/١٩٧٧م ، وآخر ما صدر منها حتى تاريخ البحث العدد الشالث عشر عام ١٤١١هـــ/١٩٩٩م .

قسم التاريخ ، كلية الآداب ، جامعة الرياض في الفترة ٥-١٠ جماد الأول ١٣٩٧هـ ، الموافق ٢٣-٢٨ أبريل ١٩٧٧م وكان موضوعها مصادر تاريخ الجزيرة العربية ونشرت أبحائها في جزأين عام ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م ، أما الثانية : ففي قسم التاريخ وقسم الآثار والمتاحف ، كلية الآداب ، جامعة الرياض (الملك سعود) في الفترة ٥-١١ جماد الأولى ١٣٩٩هـ ، الموافق ١٣-١٩ أبريل ١٩٧٩م وموضوعها الجزيرة العربية قبل الإسلام ونشرت أبحائها عام ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م، في كتابين ، تحت إشراف أ.د عبد الرحم ن الطيب الأنصاري وكان للدراسات التي قدمتها الندوتين مكانتهما ، وأهميتهما خلل هذه الدراسة .

بالإضافة إلى العديد من المراجع العربية وأخص بالذكر كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على ، والذي يعد على قمة المراجع العربية المتخصصة في تاريخ العرب قبل الإسلام وغيره من الكتب العربية وكذلك المترجمة ، ككتاب ، ا.موسيل المترجم عن شمال الحجاز - طبعاً بالإضافة إلى أصله الأجنبي .

ولقد كان للأبحاث العربية و الأجنبية المتخصصة ، والمقالات المنشورة في الدوريات المختلفة .أهميتها الخاصة خلال هذا البحث .

ومن المصادر الأخرى التي اعتمد عليها الدارس أيضاً ، المصادر اليهوديــة ومنها التوراة . والتلمود وشروحهما ، والتي تضمنت أخبار متفرقة عــن بــلاد العرب وبلاد الرافدين .وهناك ايضا، المصادر الكلاسيكية اليونانية ، والرومانيــة ، كمدونات : المؤرخ اسخيلوس Aeschylus ( ٥٢٥-٥٦ ق.م )، وهــيرودت كمدونات : المؤرخ اسخيلوس Strabo ( ٥٢٥ - ٤٨٤ ق.م )، واسترابو Strabo في نحاية القــون الأول ق.م، والذي تناول في كتابه الجغرافي التاريخي الكثير عن العرب وأخبارهم ، والأمـــم المجاورين لهم .

ولازال مجال البحث العلمي مفتوحاً أمام الباحثين، لمزيد من البحث والتنقيب، لإعطاء تصور شامل، عن تاريخ شرقنا العربي الإسلامي، عامة ومنطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية خاصة .

ولعل من الجدير بالذكر هنا قيام الباحث برحلات علمية خاصة لتوثين مطالعاته مع ، مشاهداته فزار المتحف البريطاني بلندن ومتحف اللوفر بباريس ، بالإضافة إلى متاحف اسطنبول وموقع مدينة حران ، الذي يعرف حالياً بأورف ، في مصر في جنوب شرق تركيا ، وبزيارات مماثلة لمناطق ومتاحف مختلفة ، في مصر وسوريا والأردن ، وفي شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، والتي تتضمنها هذا البحث .

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بشكري وتقديري العميسة لكل الأساتذة الذين قدموا إلي توجيها للم العلمية وإرشادا لقم المنهجية ، وأحص بالذكر أ . د رشيد سالم الناضوري رحمه الله الذي بادر بتوجيهي نحو وضع خطة الرسالة وتشجيعي على المثابرة في تحقيقها ، والذي مارس معي فترة الإشراف ، و لم ينأى جهداً في سبيل تدريسي لأولويات اللغة الأكادية بالإضافة إلى ما بذله من جهد مشكور أثناء جمعي الأول للمادة ومراجعة بعض ترجمات البحث و لم يبخل على طيلة مدة البحث بغزير علمه وبوافر توجيهاته وإرشاداته العلمية السديدة . وأثني بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد قطب الذي كان لتوجيهاته وإرشاداته العلمية التاريخ وتفسير العلمية الوضح على مفردات هذا البحث ، كما لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لسعادة أ.د أحمد محمود صابون الذي مارس معي واجب الأشراف العلمي والقيام بدراسة موضوع الرسالة بعدد استكمال حوانب الفحص والتمحيص الشكلي والموضوعي ، وإعطائي من جهده ووقته ، الكثير مما نتج عنه هذا النتاج العلمي بالحمل والمنصي الحالي وأثني بالشكر



والتقدير لسعادة أ. د جميل عبد الله المصري (رحمه الله )لتوجيهاته السديدة وغزير علمه ، خاصة فيما يتعلق بمنهج التفسير الإسلامي لدراسة التاريخ ، مما كان له أثرة في وضع اللمسات الأحيرة على هذا البحث .

وأخيراً أتوجه بالشكر والتقدير لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، وقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية ، وكل العاملين بهما ، كما أتوجه بالشكر لكل من ساهم معي في إعداد هذا البحث وأعطاني من جهده ووقته وعلمه الكثير فجزاهم الله عني خير الجزاء .

ولا يفوتني أن انوه بعميق شكري وتقديري ودعواتي لوالدي رحمـــه الله وأسري الكريمة الله الله عمياني بعطفهما وتشجيعهما من أجل تكملــة مســيرتي العلمية .

واسأل الله التوفيق فهو نعم المولى ونعم المصير ، والحمد لله رب العالمين





# ثانياً إحاطة موضوعية للتغسير الإسلاميي للتاريخ ومنهج الدراسة



### التفسير التاريخي وماهيته :

إن من الأهمية بمكان ، قبل الخوض في دراسة التفسير الإسلامي للتاريخ ، الوقوف على تلك المدلولات اللغوية له . في نطاق التعريف العام اللغوي والاصطلاحي للكلمتين . جاءت كلمة (تفسير) من الفعل الثلاثي فسر ، والفسر: البيان ، واستفسر أو استفسرته كذا ، أي سألته أن يفسر لي (١) . وفسر الشيء، فسراً : أي وضحه واستفسره عن كذا - سأله أن يفسره له .والتفسير -الشرح والبيان .

وفي الاصطلاح فقد ارتبطت الكلمة بمدلولها في تفسير القرآن العظيم ، التي تعنى شرحه وتوضيح معانيه ، وما تنطوي علية أسراره وأحكامه ، والتعريف بنزول الآيات وشئولها وأقاصيصها وأسبابها وترتيبها ، من حيث المكي منها والمدني وناسخها ومنسوخها ومحكمها أو متشابِهها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها (٢).

أما التأريخ لغة فهو التعريف بالوقت وجاءت من الفعل الثلاثي (أرخ) ومنها التوريخ. وأرخه وورخه ، أي حدد وقته (٣) ، ويذكر البعض ألها عربيسة عرفها العرب ، ووردت في كلامهم ، فبنو تميم يقولون ورخت الكتاب توريخلً. وبنو قيس يقولون أرخته تأريخاً (٤). وقيل بألها من أصل سرياني بمعنى الشهر (٥).

<sup>(</sup>١) الجوهري : الصحاح ١ / ٤١٨ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية ، المجلد الثاني ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٥هـــ، ص١٢١ .

<sup>(</sup>٣) الجوهري: الصحاح ١ /١١٨.

<sup>(</sup>٤) محمد بن صامل السلمي : منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتدريسه ، الطبعـــة الأولى ، دار الوفـــاء ، المنصورة ، ٤٠٨ هـــ، ص٤٧ .

<sup>(</sup>٥) عبد الحليم عويس: تفسير التاريخ علم إسلامي ، دار الصحوة للنشر ، القاهرة ، بـــدون تــاريخ ، ص١١.

أو من كلمة (أرخ) اليوناي arch والتي تعنى التاريخ (1) ، والمرادفة لكلمة Historia ، التي تعنى مسيرة الكائن الحي (الإنسان) على الأرض، منذ بدء خلقه على الأرض ، والمستقاة ممسا تركسه مسسن مخلفسات نصيسة أو معمارية ، سحل فيها أخباره وأحواله ، ولقد وجدت اللفظة في النصوص الأكادية والمكتوبة بالخط المسماري – ( Arhu ) أرخ وتعني الشهر (1) . ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن لفظة تاريخ لم يرد ذكرها في القرآن الكريم و لم ترد في شعر العرب القديم ، و لم يرد ذكرها على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأقدم ذكر لها ورد على لسان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وبالنسبة لتعريف التأريخ اصطلاحا ، فقد تعددت الأقوال حوله : فقسال عنه محمد بن سليمان الكافيحي (ئ "... علم يبحث فيه عن الزمان وأحواله وعن أحوال ما يتعلق به ، من حيث تعيين ذلك وتوقيفه... " وقال عنه شمس الدين محمد السحاوي (٥) "... إنه فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت عما كان في العالم وموضوعه الإنسان والزمان ... " ويقول عنه عبد الرحمن ابن خلدون (١) "... إن التاريخ من الفنون اليتي تتداوله الأمه والأحيال وتشد إليه الركائب والرحال ، وتسمو إلى معرفته السوقه والأغفال ،

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس : التاريخ والمؤرخون ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٤م ، ص٧ .

<sup>(</sup>٢) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص١٢.

<sup>(</sup>٣) على حسن : الموجز في علم الآثار ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٣ ، ص١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) المختصر في علم التاريخ ، عن كتاب التاريخ عند المسلمين ، مكتبه المتنبي، بغداد ، بـــدون تـــاريخ ، ص٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) التوبيخ لمن ذم التاريخ ، دار الكتب العلمية ، بيروت، بدون تاريخ ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٦) مقدمة ابن خلدون ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت، بدون تاريخ ، ص٣ - ٤ .

وتتنافس فيه الملوك والأقيال وتتساوى في فهمه العلماء والجهال ، إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأولى ، تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال . وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال . واتسع للدول فيها النطاق والجال ، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم النوال وفي باطنه نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق ، وعلم بكيفيات الوقائع ، وأسبالها عميق " فهو لذلك عريق في الحكمة وجدير بأن يعد في علومها وخليق .

في حين يرى سيد قطب - رحمه الله - (1): أن التاريخ ليس مجرد سرد الحوادث بل هو تفسير تلك الحوادث والوصول إلى الروابط الظاهرة والباطنة ، والجمع بين شتاتها وجعلها وحدة موضوعية متماسكة الحلقات بتفاعلاتها المختلفة الجزئية والعامة، والممتدة بعمر الزمن والبيئة مع امتداد الكائن الحي عبر الزمان والمكان . ويضيف عمر فروخ (٢): أن التاريخ ما هو إلا واصف للأحداث ومعلل لها ، ويتكون من شقين طبيعيين : أحدهما يتحدث عن حلق السموات والأرض ، ونشأة الإنسان عليها أما الشق الثاني فيتحدث عن مسيرة الإنسان على الأرض وما امتزجت به من أنشطه فكرية وسياسية واقتصادية . ويقول عنه حسن عثمان (٢): "... هو جملة الأحوال والأحداث التي حرت للإنسان وألمت به أفراداً وشعوباً منذ أقدم العصور وسايرته عبر الزمان والمكان وحستى وقتنا الحاضر ...".

<sup>(</sup>١) في التاريخ فكرة ومنهاج ، الطبعة السادسة ، دار الشروق ، ١٤٠٣هـــ/١٩٨٣م ، ص٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الإسلام والتاريخ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٤٠٣هــ ، ص١٤٣-١٤٤.

<sup>(</sup>٣) منهج البحث التاريخي، الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، مصر ، بدون تاريخ ، ص١١-١٠.

كما يعرفه محمد بن صامل السلمي (١) ، أنه علم نظري يبحث فيه عـــن حوادث الزمان من حيث التعيين والتوقيت ومن حيث التفسير والتعليل ، ويشمل حانبين ، نقل الحدث بالرواية والمشاهدة ، وتعليله ... وعلى كل فقـــد عـــرف التأريخ: بأنه جملة الأحوال والأحداث التي يمر بها كائن ما ويصدق على الفــرد والمحتمع ، كما يصدق على الظواهر الطبيعيـــة والإنسـانية وتســجيل كـــل هذه الأحداث ...." (٢) وعلى ذلك فقد جعل الإنسان التاريخ من أهم الميادين أفكاره وأعماله في حله وترحاله ، أفراداً وجماعات مع بعضهم البعض ، أو مــع الأشياء حولهم ، في شكل حلقات مترابطة بين الماضي والحـــاضر والمستقبل . سجل فيه بالتزام تجاربه وممارساته التي خاضها عبر مسيرته الدنيوية منذ أن استخلفه الله على الأرض. ومع جمع مدلول الكلمتين التفسير والتاريخ، نلاحظ أن كلمة فسر والتي تعني التوضيح والشرح والبيان ، وكلمة تاريخ والستي تعسني مسيرة الكائن الحي على الأرض، وبمدلول الكلمتين اصطلاحاً، واللذان يعنينان البحث في دقائق الأحداث وأسرارها وما وراءهــــا ، وأهدافــها ، وغاياتهـــا ، وخاصها ، وعامها ، فإن تفسير التاريخ يعني الوصــول إلى الروابــط الوثيقــة للمسيرة البشرية . عبر الزمان والمكان في الماضي والحاضر والمستقبل ، وتفاعلات الإنسان أفراداً وجماعات بين بعضهم البعض ، أو مع الكون حولهم ، والنظر بعين الاعتبار إلى أخذ الدروس والعبر من أخبار الأمم والممالك الســـابقة ، ودراســة الظواهر الثابتة ، والمتحركة في كيان من وصلتنا أخبارهم ، والتقيد بمعرفة نتاجهم المادي والفكري . ونضيف إلى كل ذلك الإسلام بشموليته ووقائعه على المدلـول

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ١ / ١٣.



السابق؛ حيث نخضع كل تلك الدراسات، إلى معرفة مدى ارتباط الإنسان -المحرك الرئيسي لذلك النشاط - بالله خالقه والمتصرف فيه . فتستخلص أسبباب التمكين وأسباب الانهيار ، ومدى تحقيق الغاية من خلقه ، والبحث في سنن الله فيه ، وفي الكون حوله، مسبوقاً كل ذلك بالاعتقاد الجازم بوجود الله - سبحانه وتعالى – الخالق المسير لهذا الكون ، الذي لم يخلق عبثاً ، وهـــذا هـــو التفســير الإسلامي للتاريخ (١). وهو المفهوم الذي عاش في وجدان الإنسان منذ أقدم العصور ، ولكن بتصورات شيي ، حيث بحث الإنسان بفطرته عن تلك القـــوة الكامنة وراء تلك السنن والقوانين الثابتة ، التي تحكم حياتــه بصفــة خاصــة ، والطبيعة والكون من حوله بصفة عامة . فالمفسر هنا ليس مؤرخاً يكتفي بعــرض الأحداث التاريخية بجوانبها الحضارية المادية والفكرية والسياسية ، وعن قيام الدول وسقوطها ، بل يجب عليه أن ينظر للحادثة التاريخية ، بروايــة متعمقــة واعيــة وشاملة ، مع التبيين والتوضيح لتلك الأحداث ، ويستخلص منها القيم الكليــة ، والعلل الجزئية لنشاط الإنسان وأفعاله ، وأهدافه وتحقيق الغاية مـــن وحـوده ، بالإضافة إلى استنباط القيم والمثل والأنماط، التي صحبت وجوده عـــبر حياتــه الدنيوية ، احتماعياً وسياسياً واقتصادياً ، وإبراز القوانين والسنن السبي تحكم

<sup>(</sup>١) إن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن فلسفة التاريخ ، وإذا كان في ظاهره أقرب لمنهج التفسير التلويخي لأن مبحثها عن قوانين الله ، في الاجتماع والكون والإنسان إلا أن التفسير الإسلامي للتاريخ يبحث وفق المنهج الإسلامي دون أي تفريط في وضع الأمور في نصابها. حيث أن الفلسفة التاريخية اتجهت عسن هذا الهدف الحقيقي وأقحمت نفسها في مجادلات عقيمة تعدت حدود الإنسانية إلى البحث في الله وصفاته ، ونبشت في صغائر الأمور وتركت كبائرها فأرهقت العقل البشرى في الوصول إلى غاية ، لخدمة البشرية والكون المحيط بها ، قال تعالى: {سَنُرِيهِمْ أَنَهُ الْحَقُّ أُولَمْ يَكُفَ بِرَبِّكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً } سورة فصلت ، آية : ٥٣ .

عبد الحليم عويس : المرجع السابق ص١٣ - ١٥

مسيرته التاريخية أفراداً وجماعات لمعرفة مدي تقدمه ، فإن اهتمام الإنسان بما حوله ، والتعرف على الكون المحيط به ، بل والبحث في ما وراء ذلك ، نابعاً مما أودعه الله - سبحانه وتعالى - فيه ، من روح واعية ، تتطلع دائما إلى المعرف بعقل الفطرة التي فطرها الله عليها، والتي تتحدد بفعل الله على يدي رسله الكرام . منذ آدم عليه السلام وحتى محمد عليه الصلاة والسلام (١) .

#### التفسير التاريخي ومدلولاته :

إن التفسير التاريخي - شأنه شأن سائر العلوم الإنسانية - عـــبر مســيرته العلمية يتخبط بــــين الصــواب والخطــأ. وأن مــا وصلنــا عـــن الوعــي التاريخي - لدى شعوب العالم منذ أقدم العصور - لا يتعدى كونه بناءاً لنظريات غير متكاملة ، مبنية على أساطير وحرافات، ومع ذلك وكما يرى عبد الحليـــم عويس (٢) فقد خطت بالبشرية خطوة نحو وعي تاريخي مكتمل .

ففي بلاد الرافدين العوامل البيئية بجوانبها المتعددة ( المائية ، والأرضية ، الجوية ) عاملاً مهماً أثناء تدوينه تاريخه ، واعتبر الظواهر الطبيعية الناجمة عن هذه الجوانب هي مصدر الخير والشسر في حياته . حيث جعل من الفيضانات أساساً هاماً على مجرى حياته ، و شكلت أهم الظواهر التي تمدد كيانه، بطريق مباشر وغير مباشر ، وجعلها حداً لتدوينه التاريخي ، كما عرف لنا ذلك الأدب السومري ، وتناقلته المراحل الفكرية المختلفة ، من الأدب الرافدي عبر عصوره التاريخية المختلفة ، حيث جعل مسن البيئة غير المطمئنة حقيقة وعماداً تدور حوله حضاراته (٢) . على الرغه

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، ص ١٥-١٨، ٣٩ ، ٤٧ ، ٤٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص٤٣ .

<sup>(</sup>٣) رشيد سالم الناضوري: جنوب غربي آسيا وشمال أفريقيا، الكتاب الأول، مرحلة التكوين والتشكيل الحضاري والسياسي، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٥م، ص٢٢١ - ٢٢٢.



من اعتقادهم بالخلود ، وأن الحياة فانية ، إلا ألهم فكروا في عالم سلفلي ، قلد يرجع منه الإنسان إلى الحياة (١) .

أما بالنسبة للعرب وعلمهم بالوعى التاريخي قبل دعوة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ، نجد التاريخ عندهم لا يتعدى كونه قصصا أدبية ، وملاحـــم تصور معتركهم في الحياة ، في تلك البيئة القاسية التي نشـــأوا عليــها ، في أرض الجزيرة العربية ، وكان الهدف الأكبر منها إطراف آذان الســـامعين ، بوصــف بذلك بينهم ، والتي عرفت ودونت باسم أيام العرب ، وهي لاشك فاقدة للحس عصوره المختلفة ، ليستفاد منه في إعطاء نموذج حضاري للحياة العربية ، قبـــل دعوة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – (٢) ، وفي الحقيقة ، فلا توجد نظريـــة متكاملة في الوعى التاريخي قبل بعثة المصطفى – صلى الله عليه وسلم - ، كمــــا لاحظنا . وإن ما وصل لنا من تراث مدون عن وعي تاريخي لدى الأمم السابقة، لا يتعدى كونه نظريات غير متكاملة ، تفتقر للكثير من التكامل . لربط أحداثه ، واستخراج الوقائع ، والمغزى منها . هذا إذا ما استثنينا نــور الله المطــل علــي البشرية، في شكل نبوات ورسالات سماوية ، بين الحين والآخر ، لتصحيح المسيرة الإنسانية ، وتوجيه عقولهم ، التي مهما بلغـــت مـن الكمـال، لا تســتطيع - وحدها - حماية الإنسان ، وإشباع غاياته ، وتفسير الظواهر مــن حولــه ، والمليئة بالأهواء والأباطيل والانحرافات، فتزيح الركائم الوثنية عن أعين النـــاس،

<sup>(</sup>١) رشيد سالم الناضوري : حنوب غربي آسيا وشمال أفريقيا ، الكتاب الثـــالث ، المدخـــل في التطـــور التاريخي للفكر الديني ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٧٦م ، ص٦٤ .

 <sup>(</sup>٢) سليمان الخطيب : أسس مفهوم الحضارة في الإسلام ، الطبعة الأولى ، الزهراء للإعسلام العربي ،
 القاهرة ، ١٤٠٦هـ ، ص٣٧ .

لفهم ما وراء الطبيعة ، ومعرفة الله حقاً ، أفراداً وجماعات ، وأن الحياة بكل مــــا فيها ما هي إلا حسر إلى ما عند الله ، حيث الراحة مما يعانيه مــن ظلمات ، أغرقت تفكيره بالتضليل والخرافات ، برغم ما أصاب تلك الديانات من تحريف مقصود ، على يد متبعيها . والواقع أن نور الدعوة الإسلامية الخاتمة أكمل تصحيح ذلك المسار الرباني ، فأعطى القرآن الكريم إطاراً شاملا ، لمدلول التفسير التاريخي للمسيرة الإنسانية على الأرض، بل والتصور الواضح والجلي ، للخالق - سبحانه وتعالى - وللإنسان . وللكون حوله ، وعلاقاتهم وتفاعلاتهم معـــاً ، وذلك وفق المشيئة الربانية التي ارتضاها الله لخلقه (١) . فلا تفســــير للتـــــاريخ إلا بالاعتماد الكلى على مصادره الشرعية ، وهي القرآن الكريم ، والسنة النبوينة الشريفة ، اللذان أعطياه تصوراً إسلامياً ، ذا طابع شمــولي ، وتفســيراً جليــاً ، ووحده قياسية للحياة الإنسانية ، في ماضيها وحاضرها ومستقبلها (٢) . تقـــوم على محموعة من الحقائق العقائدية الأساسية ، التي تنشأ في عقل المسلم وقلبه ، عن الوجود ، وما وراءه ، من قدرة مبدعة ، وإرادة ، أو ما يقوم بين هذا الوجود وهذه الإرادة من صلات وارتباطات ، أوجدها المصدر الربابي ، خــــالق هـــذا الكون، ونسجتها حكمته - سبحانه وتعالى - ولم يوجدها الإنسان بعقلة ؟ ليتمشى بها (٦) قال الله تعالى : { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَسِهَاكُمْ عَنْسَهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( اللَّهُ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَدِيدُ الْعِقَابِ }

<sup>(</sup>١) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص١٠٣، ١٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) محمد بن صامل السلمي : المرجع السابق ، ص١٠٨ - ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) سيد قطب : مقومــــات التصـــور الإســــلامي ، الطبعـــة الرابعـــة ، دار الشـــروق ، القـــاهرة ، ١٤١٤هـــ /١٩٩٣م ، ص ٤١ - ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر ، آية : ٧ .



### المفهوم القرآبي للتاريخ :

نبه القرآن الكريم العقول العربية للتاريخ وأهميته ، وأوضح حقيقة بارزة ، باهتمامه بالحادثة التاريخية ، حيث يلاحظ القارئ لآيات الذكر الحكيم أن مقاطع كثيرة ، وحيزاً كبيراً من سُوره وآياته تعرضت لأخبار تاريخية ، بأبعاد واتجاهـــــات مختلفة ، وتأتى بشكل عرض مباشر ، كما في سورة يوسف ، أو بإشارة سريعة لحدث ما ، كما في ذكر موسى ، وهذه العروض تعد في مجملها صوراً للحيــاة الإنسانية ، وحركة البشرية ، عبر الزمان والمكان ، والسنن التي تحكـــم حياة الإنسان، والغرض من خلقه وغايته وهدفه ، وهي التي اصطلح علي تسميتها بالقصص القرآني. والتي تتسم بالبعد التاريخي الجحرد ، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك القصص لم تأت لجرد الترف الذهني ، والاستمتاع بأحاديث الماضي ، بـــل للوصول إلى بلورة المبادئ الأساسية ، للحركة البشرية ، عبر مسيرتما التاريخية ، والسنن التي تحكمها والتي يؤكد القرآن الكريم على تأملها ، والاعتبار بمدلولاتها ، ومراميها ، لأن القصد من ذكر الحادثة التاريخية في القرآن الكـــريم توضيــح تجارب الأمم السابقة ، ليكون من جاء بعدهم على بينة من أمرهم ، وعلى كـــل فإن القرآن الكريم بمعطياته التاريخية يدفع بالإنسان نحو الهدف المنشود ، بعد شرح وافي لحال الأمم بين الاستقامة كأمة حق تدعو إلى الخير ، أو أمة منحرفة تدعــو إلى الشر ، كما أن القصص القرآنية تحمل في طياتما إثارة للإنســـان وفكـره ، للارتقاء بمجتمعه ، وإبراز الفروق الحادة بين المحتمع المسلم والكافر . وليكونــوا على بينه من أمرهم ، وأخذ السنن والاعتبار ، حتى يكونوا على طريق الهـــدى ، في مواصلة البناء وتحقيق الغاية من خلقهم ، وتكون لديهم القدرة الكافية للتصدي لقوى الشر، المشكلة في أناس غرقوا في الغفلة والنسيان، والكسل



واليأس، والصدعن رحمة الله، وبيسان خاتمــة أمرهـــم (١). قـــال تعـــالي : { إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَ صُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (٢) وقال تعالى: { فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (٦) { لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الأَلْبَابِ } ( أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَــةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذَكْرُ مَنْ مَعِي وَذَكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ } (°) . وهكذا يأتي القرآن الكريم بكل تلك المعطيات التاريخيــة ؛ ليدفع الإنسان نحو طريق الخير ، الذي رسمه الله للعالمين ، وإبعادهم عن طريــــق الشر، حشية الوقوع في المزالق والمهالك ، التي قضت على الكثير من الأمم، فكانت تلك النماذج التاريخية صوراً حية وواقعية، ربطت بين الفكرة والهدف، وبين التحربة (١). حيث جاء القرآن الكريم بمعطيات تاريخية ، تعطى تفسيراً جليــاً لحياة الإنسان على الأرض ، بل وأبعد من ذلك فلو تتبعنا تلك الصور القرآنيـــة للحياة الإنسانية في القرآن الكريم نجد أن أول سورة من سُوره بعد الفاتحه تحسيم الإنسان. واستخلافه على الأرض ، قال تعالى : { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّسِي جَاعِلٌ فِي الأرْض خَلِيفَةً } (V) فشكل هذا الحدث حجر الزاوية لكافة الأغراض القرآنية اللاحقة بعد خلق آدم عليه السلام ، وشكل المبدأ الأساسي لتركيب

<sup>(</sup>١) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص٥، ٩٧-١٠٦،٩٨

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، آية : ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، آية : ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ، آية : ١١١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ، آية : ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص ٧-٨.

<sup>(</sup>Y) سورة البقرة ، آية : ٣٠.



الإنسان ، ودوره في الحياة ، والغاية من خلقه، والصراع بين الحسير والشر ، والعلاقة بين السماء والأرض ، والمصير الحتمي لكل هذه المسائل ، كما وضح شروط الاستخلاف وكيفية تسخير الكون حوله ، وخلال تلك الرحلة الإنسانية يشير القرآن الكريم إلى العناية الربانية بالإنسان بإرسال الرسل، بين الحين والآخر؛ لتحديد العبودية لله ، وتذكيرهم بأن الحياة على الأرض تسير وفق سنن الهية ، موضوعة من قبل الحكيم الخبير ، دون تبديل ولا تحويل (۱) . ويعطي القرآن الكريم تصوراً شاملاً للحضارة الإنسانية ، من حيث الوجود والبناء ، وعسوامل الازدهار والانحيار ، ومؤشرات النهوض لاستئناف المسيرة التاريخية ، وبناء حضاري مرضى عنه من عند الله (۱) .

وهكذا فإن ارتباط الرؤية التاريخية بالقرآن الكريم ، بشكلها الموجز والمسهب ، يعد تفسيراً تاريخياً متكاملاً للحياة البشرية، وفق النظرة الإسلامية للإنسان والكون والحياة ، حيث إن كتاب الله يعطى للحدث التريخي أهميسة كبيرة، فقل أن تجد سورة من سوره لا تأتي بحدث تاريخي — موجزاً أو مسهاً -، إلا لغرض وهدف هو دفع الإنسان إلى التفكير والتأمل والتدبير. كما يصف القرآن الكريم النتائج النهائية للحركة البشرية بجانبيها الزماني والمكان ، ودور الإنسان فيها (٣) . وأن من الأهمية بمكان الإشارة ، أن كل قصة تاريخية في القرآن الكريم لها خصوصيتها في إظهار دور معين يختلف عن غيره ، فكل قصة تشكل الكريم لها حصوصيتها في إظهار دور معين يختلف عن غيره ، فكل قصة تشكل من الدلالات والإرشادات والسنن ، التي يمكن في ضوئها استخلاص تفسير من الدلالات والإرشادات والسنن ، التي يمكن في ضوئها استخلاص تفسير

<sup>(</sup>١) عماد الدين خليل: المرجع السابق ، ٩٨ – ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص١٠٢ - ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) عماد الدين خليل : المرجع السابق ، ص٧ .



تاريخي جلى ، للمسيرة الإنسانية على الأرض ، وعبر التاريخ (١) . حيث يقــــدم القرآن الكريم منهجاً متكاملاً للتفسير التاريخي يشمل العرض والتجميع واستخلاص القوانين (٢٠) . قال تعالى : { سُنُريهمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاق وَفِي أَنْفُسـهمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ } (٢) فجاءت القصة التاريخية في القرآن الكريم شاملة لحياة الإنسان على الأرض ، بشقها الطبيعي الإنسان والكون، والاحتماعي أي حياة الإنسان على الأرض وتعميرها (٤) ، بل إن القرآن الكريم يمتد في تفسير المسيرة التاريخية للإنسان إلى أبعد من حياة الإنسان على الأرض، واستخلافه فيها، حيث يمتد إلى ما وراء التحارب البشرية ، فيرجع بتأريخ الإنسان إلى بـــدء خلقه ليرى الإنسان بذلك قدرة الله المبدعة وسننه الدائمة المسرافقة لجمسرى حيــاته ، منـــذ بـــدء تكـــوينه (°) . قـــال تعالى: { أُوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْـــدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيرٌ (١٩) قُلْ سِيرُوا فِي الأرْض فَـــانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْحَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيلٌ } (١)، ويمتد كذلك بمعطياته التاريخية إلى ما بعد الحياة الدنيوية. وأن من الأهمية بمكان القول: أن العروض التاريخية الواردة في القرآن الكريم لا تجعل من كتاب الله كتاباً تاريخياً يبحث في تاريخ البشرية والأنبياء ، إلا أنه واصف للخطوط العريضة لتفسير المسيرة التاريخية للبشرية وفق الرؤية الربانية ، وعنايته بالإنسان عبرها (٧) .

<sup>(</sup>١) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص٨ -٩.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ، آية : ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) عمر فروخ : المرجع السابق ، ص١٤٦ .

<sup>(</sup>٥) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص١١٣ - ١١٤.

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت ، آية : ١٩ - ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) عماد الدين خليل : المرجع السابق ، ص١٠٥ - ١٠٦ .



قال تعالى : { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ } (١) ومع ذلك فقد أسهب القرآن الكريم في قصصه التاريخية ، بالإشارة إلى حياة الأنبياء والرسل أي إلى النواحي الدينية ، بالإضافة إلى ذكرلله الملوك والحكام كعنصر أساسي في التغيير التاريخي ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن أخبار الأمم ، ومن ثمة أخذ العبر والعظة بأخبارهم (٢).

## تطور اهتمام المسلمين بالتاريخ:

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، آية : ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) أحمد محمود صبحي : في فلسفة التاريخ ،الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربيـــة ، بـــيروت ، ٩٩٤م، ص٧٧ .

<sup>(</sup>٣) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص١٠٤ - ١٠٦.



إلى عبادة الله الواحد القهار ... " (١) وكان وعيهم التاريخي في بدايـــة الأمـر ينصب أو يتركز على تدقيق تواريخ ميلاد الرواة ووفاتهم والترجمة لهم ، وكـــان هدفهم بذلك الوقوف على صحة الروايات المروية عن رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، أو الروايات المتعلقة بتفسير القرآن الكريم ، و لم يتعرضوا خلال دراستهم للتاريخ في النظر إلى الأحداث التاريخية ، واستخراج العبر والعظات منها ، أي أن علم التاريخ ارتبط في نشأته بالعلوم الشرعية منذ انطلاقته ، وأصبــح علمـاً ذا شقین دینی وعلمی <sup>(۱)</sup> . وإن صح لنا – كما يرى عبد الحليم عويس – أن نطلق عليه اسم علم ( مصطلح التاريخ ) ذلك العلم الإسلامي الذي تبين تأسيسه ووضع قواعده المسلمون . وكان القصد منه التوصل إلى الحديث النبوي الشريف الصحيح . وذلك من بداية القرن الثاني الهجري ، أي قبل أن تعرفه أوربا بحـوالي سبعة عشر قرناً ، حيث اهتم المسلمون به اهتماماً نابعاً من مسيوليتهم تحاه دينهم، فهو علم إسلامي عربي ، نبيل الهدف ، مبنى على أسس البحث العلمي أظهرت تلك الدراسات مسيرة تاريخية جديدة ، وجديرة بالدراسة والتدويين ؛ لأنها ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بعلم الحديث ، وهي سيرة المصطفى صلى الله عليـــه وسلم ، وأحوال الحياة حوله ، المتمثلة في شخصه الكريم ، وصحبه رضوان الله عليهم أجمعين ، فكانت سيرته بحق البؤرة ، التي انطلقت منها كتابة التاريخ الإسلامي ، وشكلت السيرة النبوية المادة الخامة التي فحررت الطاقـة الكامنة ، والقدرة الفكرية لديهم ، فسجلوا السيرة في أروع صورها، وتنافســوا

<sup>(</sup>١) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ٤ / ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص١٢٠.

<sup>(</sup>٣) شوقي أبو خليل : موضوعية فيليب حتى في كتابة تاريخ العرب المطول ، الطبعة الأولى، دار الفكـــر، دمشق ، ١٤٠٦هـــ ، ص٢٥ .



في تدوينها قولا وفعلاً وتقريراً (وصفةً) ، وسجلوا مغازيه عليه الصلاة والسلام ، فكانت بحق سيرته رحمة ومغازيه ملحمة ، حيث قدمها المؤرخ المسلم ، بعيدة عن الهوى ، بحقائق صادقة ، لم يختلط فيها الحق باللغو ، ولا الرؤية الشخصية، بـــل بالحقيقة الموضوعية ، لأنها عبادة وتاريخ ، فكتبت على ضوء الجرح والتعديــــــل ، ترعاها عين الباري (١) . { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا } (٢) ثم أعقبتها مرحلة جديدة من الوعي التاريخي والتدوين ، ترجع إلى القرن الثالث الهجري ، حيث كانت بداية التدوين الموسوعي ، للتاريخ الإسلامي ، وكانت بمثابة تمهيد إعدادي، لنظرة الإسلام في تفسير الواقع البشري ، منذ بدء الخليقة ، وحتى يرث الله الأرض ومن عليــها ، فكتبت المسيرة التاريخية ، على يد الإخباريين المسلمين ، بتوسع وشمولية ، تتبـــع فيها المؤرخ المسلم المنهج الرباني ، في التدرج التاريخي ، وسياق الأخبار ، فكما وضع القرآن الكريم اللبنة الأولى في أول سُوره بالحديث عن آدم عليه السلام ، ثم أتبع ذلك بوصف للمسيرة الإنسانية بعد آدم ، وإظـــهار دعـوات الأنبياء والرسل، عليهم الصلاة والسلام، والسنن التي تحكم البشرية، والغاية من خلق الإنسان ، واستخلافه على الأرض . فلقد اتبع المؤرخ المسلم ذلك المنهج بدقة في بداية الأمر ، فلو بحثنا في أوسع المصادر التاريخية الإسلامية وأولها ، والتي اتخذت الشكل الموسوعي ، ككتاب [ تاريخ الأمم والملوك ] للإمام الطبري ، الذي يعل من أقدم المصادر التاريخية المطولة . ذات الطابع الشمولي ، نحد أن الطبري قــــد دون التاريخ في شكل سرد تدريجي للحوادث ، بما جمعه من روايات مختلفــــة ، 

<sup>(</sup>١) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص١٠٧، ١٠٨، ١١٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، آية : ٢١ .



ثم تناول استخلافه على الأرض. ثم بعد ذلك سرد الوقائع التاريخية ، التي تتصل بالإنسان ، ابتداء من قصة هابيل وقابيل ابني آدم ، وتاريخ الأنبياء عليهم السلام . وذكر الأمم السابقة ، من الفرس والـروم والعـرب ، ثـم تفـرد بحـــديثه عـن السيرة العطـرة ، وسـيرة الخلفـاء الراشـدين ، والـدول الإسلامية ، حتى نحاية القرن الثالث الهجري ، وبداية القرن الرابع الهجري، وعلى الرغم من اهتمام الإمام الطبري – رحمه الله – بالسند إلا أنه لم يــول اهتمامــــا كبيراً بالمتن ، وتحقيق الروايات ، حيث يعد الإمام خطوةً رائدةً في رحلة التدوين التاريخي الإسلامي ، وقمة ذلك هو تناوله موضوع الرسل كممثلين للحق في التاريخ، وتبعه معظم المؤرخين المسلمين في ذلك ، بـــل وأضافوا إليه شعبا أخرى ، كما يظهر من كتاب [مروج الذهب ومعادن الجوهر] للمسعودي و الذي أضاف إلى تصنيف الطبري أخباراً شمولية ، وبعض التعلليل ، في أمور جديدة ، تخرج عن الإنسان بذاته ، إلى الكون حوله ، فكتب عن الفلك، وعن الأقطار ، وأخبار الممالك ، وأجناس البشر والأجيال ، وكتب في الطب والأدب ، وكذا كان مطهر بن طاهر المقدسي في [ البدء والتاريخ ] الذي يعتبره عبد الحليم عويس رائداً ، في إعطاء نظرة كلية للتفسير التاريخي ، حيــــــث أضاف إلى كتابه نظرته الكونية للتاريخ ، وربطه بالثقافة الفكرية للأديان القديمة ، في المجتمعات المختلفة . والنماذج كثيرة في تراثنا التاريخي . أمثال ابن الأثير المتوفي سنة ٦٣٠هــ تقريباً في كتابه [ الكامل في التاريخ ] وكذا الحافظ ابـــن كثــير والمتوفي سنة ٧٧٤ هــ في كتابه [ البداية والنهاية ] . ولا شك أن ابن خلـــدون يعتبر رائد النظرية المتكاملة ، في إعطاء تصور علمي دقيـــق ، لمنــهج التفســير التاريخي، الشتمال مقدمته على تحليل كتابة فن التاريخ الإنساني ، مـن حيث تعليل الحوادث، واستنباط السنن والقوانين، وإظهار العبر والمواعظ، واستحلاص السلبيات والإيجابيات ، من تجارب الأمم السابقة ، وربط الدراسات التاريخيــة ،



بالعوامل النفسية ، والفكرية ، والعقائدية ، والاقتصادية ، والربط بينها وإعطاء كل عامل عامل حجمه ، في مرحلته التاريخية المناسبة له ، وأثر ذلك على المسيرة التاريخية للإنسان (١) .

# عناصر التفسير الإسلامي للتاريخ:

إن من أهم العناصر في بحال التفسير التاريخي: الإنسان، فهو العنصر الفعال، والمتحرك، والصاب للحضارة في التساريخ، وهو المستخلف من الله على الأرض، والمزود بكل الإمكانيات، والأدوات الكفيلة، لتحقيل من الله على الأرض، والمنود بكل الإمكانيات، والأدوات الكفيلة، لتحقيل خلافته عليها (٢). والتفسير التاريخي في الإسلام يرقى بالإنسان، ويتعامل معه بإنسانيته، البعيدة عن المادية والحيوانية، فهو قبضة من طين ونفخة من روح الله. قال تعالى: { إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينِ (٧١) فَإِذَا سَويَّتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِلِينَ } (٢)، وقال تعالى: { ويَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَ قَلِيلاً } (٤)، فهذه الثنائية في التكوين: الروح التي تمثل النفخة العلوية، والطين الذي يمثل القبضة السفلية (٥)، هذه الثنائية في التكوين، هي لحكمة أرادها المولى حز وحل من فيكون الإنسان بمقتضى النفخة العلوية، في حالة من الترفع والشفافية، والتقدم، لتطبيق القدرة والحرية، التي أرادها الله له، والمستمدة من روحه سبحانه وتعالى القدرة والحرية، التي أرادها الله له، والمستمدة من روحه سبحانه وتعالى القدرة والحرية، التي أرادها الله له، والمستمدة من روحه سبحانه وتعالى القدرة والحرية، التي أرادها الله له، والمستمدة من روحه سبحانه وتعالى القدرة والحرية، التي أرادها الله له، والمستمدة من روحه سبحانه وتعالى القدرة والحرية النه النه الله الله الله المناه والمستمدة من روحه سبحانه وتعالى التعلية المناه والمستمدة من روحه سبحانه وتعالى المناه والمستمدة من روحه المناه والمستمدة من روحه المناه والمناه والمستمدة من روحه المناه والمستمدة من روحه المناه والمناه والمستمدة من روحه المناه والمناه والمن

<sup>(</sup>١) عبد الحليم عويس: المرجع السابق ، ص١١١ - ١١٤٠ ،١٤٧ - ١٤٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص٢١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة ص ، آية : ٧١-٧١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، آية: ٨٥.

<sup>(</sup>٥) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص ١٥٨.

والتي تشكل الإيجابية في سلوكه (١). وفي حالة القبضة الطينية يكون تعدامل الإنسان ، بالجسد المصنوع من القبضة الطينية السفلية ، الحاليسة مدن الوعدي والاختيار ، والميالة بدورها إلى الغرائز والشهوات ، والتي تشكل السلبية في سلوكه (١) . فيخضع بهذا العنصر الترابي إلى السنن الإلهية التي تعمل في الأشياء والأحياء ، في المحيط المادي والحيوي ، الذي ينتمي إليه (٣) . وقد يكون ذلك حداً للإنسان ، ليكون على وعى تام بحقيقة تكوينه ، فلا يشذ ولا يطغي ، ولا يتجبَّر على من حوله ، ليتمكن من تحقيسة الاستخلاف ، المرتبط برضاء يتجبَّر على من حوله ، ليتمكن من تحقيسة الاستخلاف ، المرتبط برضاء على من حوله ، ليتمكن من تحقيسة الاستخلاف ، المرتبط برضاء عنى من خوله ، ليتمكن من تحقيسة الاستخلاف ، المرتبط برضاء عنى من خوله ، ليتمكن من تحقيسة الاستخلاف ، المرتبط برضاء عنى من خوله ، ليتمكن من تحقيد الثنائي قال تعالى : { يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَفِّ فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنسانُ ضَعِيفًا } (٥).

وقال تعالى: { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ } (٢) قـال ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّة ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ } (٢) قـال تعالى: { إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْحَبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومً الجَهُولاً } (٧) ومسع ذلك في أحسن تقصويم الإنسان الإنسان وجعله في أحسن تقصويم

عمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة ، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة ، ١٤٠٣ هـ ، ص٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص١٥٨.

 <sup>(</sup>٣) محمد رشاد خليل: المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره ، الطبعة الأولى، دار المنار، القاهرة،
 ١٤٠٤هـــ ، ص٩٠.

<sup>(</sup>٤) عماد الدين خليل : المرجع السابق ، ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ، آية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة الروم ، آية : ٤٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب ، آية : ٧٢ .



قال تعالى: { لَقَدْ حَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ } (') سواء من الناحية الخلقية والو الخُلقية قال تعالى: { وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْ رِمَّ نَ الطَّيَبُ ات وَفَضَّلْنَ الهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ نَ وَرَقْقَا لَقْضِيلاً } (') فمنذ اللحظات الأولى ، حمل الإنسان تبعة كل شيء بعمله ولا يحمل تبعته غيره (') { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا } (') قسال ولا يحمل تبعته غيره (') { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا } (') قسال الإنسان إلا مَا سَعَى } (') ويقول - أيضا - في كتابه الكريم: { وَكُلُّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَلُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا وَلَا مَنْ الْقِيامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا وَاللهُ تعللى: { وَكُلُّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَلُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا وَلَا مَنْ الْقَيَامَةِ كَتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا وَلَوْلَةً مِنْ الْقَيَامَةِ كَتَابًا وَلَا تَعْلَى اللهُ تعلى الله الله تعلى الله وقال تعالى: { أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨) وأَنْ لَيْسَ لِلإنسَانِ إلا مَا سَعَى وقال تعالى: { أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨) وأَنْ لَيْسَ لِلإنسَانِ إلا مَا سَعَى وقال تعالى: { أَلَا تَوْمُ الْ لا يَحْزِي وَالِلْ عَنْ وَلَلِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُ عَلَى اللهِ وَمُ اللهِ وَالِدِهِ شَيْعًا } (') .

ومنذ البدء في المسيرة التاريخية الإنسانية - في نظر التصور الإسلامي - فإن الإنسان مخير في اختيار طريقـــه، ووضع الأحــداث بإرادتــه واختيــاره،

<sup>(</sup>١) سورة التين ، آية : ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، آية : ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) عمر فروخ : المرجع السابق ، ص ٩٣ – ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الجائية ، آية : ١٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة النجم ، آية : ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء ، الآيات : ١٣ – ١٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ، آية : ١٥ .

<sup>(</sup>٨) سورة النجم ، الآيات : ٣٨ - ٤١ .

<sup>(</sup>٩) سورة لقمان ، آية : ٣٣ .



والتفضيل ، يكون الإنسان - في نظر التفسير الإسلامي للتاريخ - سيد المحلوقات ، يُخْضِعُ ولا يَخْضَع ، يصُوغ ولا يصاغ ، يخطط وينفذ ، ولا يكون مجرد أداة للطبيعة والمادة ، بل متفاعلاً معها ، في صياغة التــــاريخ . ولكـــن لله ، وبذلك يشكل الإنسان بعلاقاته المختلفة مع الكون حوله بما وهبه الله من قـــدرة على تسخير الكون وسيادته عليه ، وبالإنسان تناط سيادة الحياة وتعميرها ، وقل أضاف الله إلى تكريم الإنسان تكليفا جعله غاليا عنده وهو تكليفــه بعبادة الله وحده . وأن المساس بهذا الإنسان أو قتله فيه تحطيم لكرامته ، وقتل للناس أجمعين (٢) قال تعالى: { مِنْ أَجْل ذَلِكِ كَتَبْنَا عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَـيْر نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الأرْض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَــا أَحْيَــا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (٣) ويقول الله تعالى : { وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَــرَّمَ اللَّــهُ إلا بِالْحَقِّ } (ئ) وهذا جوهر التكريم ، الذي أُوجــــده الله - ســـبحانه وتعـــالي -للإنسان، والتاريخ بالنسبة للإنسان هو سجله الذي سطره بنفسه ، واصفاً فيـــه تفاعلاته مع من حوله في حالة الهداية ، أو في حالة الضلال ، وسجل علاقاته مع أخيه الإنسان وكذا مع باقى المخلوقات ، وحتى الجماد ، بل الكون بأسره ، وكتب أنماطه السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصاديية والعمرانية والفكرية ، بحقائقها و حيالاتها ، وأساطيرها، سحلها بطوعه واختياره ، وبالضغوط التي واجهته وباختصار "... كتبه بكل ذرة

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان ، آية : ٣ .

<sup>(</sup>٢) عماد الدين خليل : المرجع السابق ، ص١٥٦،١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، آية : ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ، آية : ٣٣ .



من كيانه فكل ما كتبه هو منه وله .... " (١) وليس هذا معناه أن كل ما واجه الإنسان سجله ، فهناك فترات وأزمنة لم يسجلها الإنسان، أو لم تصلل الينا بالإضافة إلى وجود معالم ، أخفتها أيدي الإنسان نفسه ، وشوهتها بقصد أو بغير الإنسان بخلقه، وتكريم المولى له عز وجل. وهو المسئول الأول والأوحد ، الـذي منحه الله القدرة على البناء والهدم، في المسيرة التاريخية (٢) . فالاتجاه الإيجابي هــــو الصعود إلى الروحانية وإلى تحقيق عمارته للأرض ، في إطار المشيئة الربانية وتحـت رعاية الله وكنفه . قال تعالى: { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَّنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسنينَ } (٢) أما الاتجاه السلبي فهو الاتجاه إلى الجانب السفلي من تكوينـــه الدافع إلى السكون والهدم والسقوط في الهاوية . قال تعالى: { ذَلِكَ بأَنَّ اللَّهَ لَــمْ يَكُ مُغَيِّرًا نعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَـوْم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بأَنفُسهمْ وأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (1) فالنظرة الإسلامية للإنسان أنه إنسان حر ، مكلف ، عاقل ، مميز بين الخير والشر ، وبين الحق والباطل ، يملك القدرة فرداً وجماعة على التعمير والبناء والحركة ، أو الهدم والسكون ، وليس أداة طيعة في يد الطبيع\_ة، أو أداة طيعة في يد الظروف الاقتصادية ، فتقع عليه الحياة الحتمية والجبرية ، التي تلزمــه أو تلغى آدميته (٥) . وإن الإنسان فرداً أو جماعة ، يسير وفق النظام الربان في حياته ومعاشه ، وسوف يسأل عن كل ذلك ، بكــــل ذرة مــن كيانــه (٦) .

<sup>(</sup>١) محمد قطب : المرجع السابق ، ص٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الحليم عويس :المرجع السابق ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٣) العنكبوت ، آية: ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال ، آية : ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص٢١٤.

<sup>(</sup>٦) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص١٤٨.



قال تعالى: { تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّــا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (١) وقال تعالى : { قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَـــةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ } <sup>(٢)</sup> وقال تعالى: { وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَــــا سَادَتَنَا وَكُبَرَاعَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبيلَ } (٣) وكل ذلك في إطار الحرية التي منحــها الله للإنسان، وتدور في فلك رسمه المولى – عز وحل – للإنسان في الدنيا ، وأن هذه الحرية التي أو دعها الله في الإنسان ، سوف يكون له حساب عليها في اليوم الآخر، إن خيراً خيراً ، وإن شراً شراً ، فهي مسئوليته بكامل معانيها (٤) . قـال تعالى: { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَــيْرًا يَــرَه (٧) وَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّة شُرًّا يَرَه } (٥) وهكذا يكون الإنسان في التصور الإسلامي إنساناً يمارس مسئوليته على الأرض ، وبالأمانة التي اختصه الله بها دون مخلوقاته ، وهي قمة المعـــاملات حياته ، وتقف عليها جميع أنشطته ، بدءاً بطعامه وشرابه ، واقتصاده وسياســـته وفكره . وهي القيم العليا التي يصبو إليها الإنسان، وهي المقياس الحقيقي للغايــة من وجوده (٦) . وفي ظلال الحرية الممنوحة له ، كفل الله – سبحانه وتعـــالى – الإنسان ، وتعهده برعايته وتوجيهه ، عن طريق رسله الكرام ، وأنبيائه الأخيلو ، لتجديد العهد بينهم وبين خالقهم ، وأنه لا معبود سواه ، وكذلك تجديد شروط الولاء ، والاستخلاف في الأرض ، على المنهج المستقيم ، وإعلام الناس بـــالجزاء

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية : ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، آية : ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ، آية : ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) عماد الدين خليل : المرجع السابق ، ص٤٤ – ١٤٧ .

 <sup>(</sup>٥) سورة الزلزلة ، الآيات : ٧ - ٨ .

<sup>(</sup>٦) محمد قطب: المرجع السابق، ص٣٩٦ - ٣٩٧.



والحساب، والجنة والنار، قال تعالى: { رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ للَّالا يَكُـــونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا } (١) وقال تعالى: { وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ } (٢) فإن استقام الإنسان ، استقامت له المشيئة الربانية ، فوهبه الله التمكين والعزة . قال تعالى: { وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَات مِنْ السَّمَاء وَالأرْض } (٣) وقال تعالى: { إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُــوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ } ( أَ أما إذا ما انحرفت الأمة في التصـــرف بتلك الحرية التي منحها الله لها ، بالغرور والكفر، والإعراض عن ما وهبه الله ، في أنفسهم وفي الكون حولهم ، فإن العقاب واقع عليهم لا محالة (٥٠) . قال تعـــالي: { فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء حَتَّى إِذَا فَرحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٤) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (٦) ، قال تعالى: { وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَــةً مُطْمَئِنَــةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بَأَنْعُم اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَــاسَ الْجُــوع وَالْخَوْف بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢) وَلَقَدْ جَاعَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَلَخَذَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ } (٧) وفوق كل ذلك فــــان الله مطلع على عباده رحيم بهم، لا يؤاخذهم بالغلط أو النسيان، بل ترك لهم التوبة ، والرجوع إلى الله،

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية :١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، آية : ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، آية : ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة غافر ، آية : ٥١ .

<sup>(</sup>٥) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص١٤٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ، الآيات : ٤٤ – ٤٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة النحل ، آية : ١١٢ - ١١٣ .



وقال تعالى: { إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُـورًا } (° ويقـول تعالى: { وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُـمَّ يَعالى: { وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُـمَّ يُحْزَاهُ الْحَزَاءَ الأوْفَى } (<sup>(1)</sup> وكما يقول عماد الدين حليل (<sup>(۷)</sup>: " إن الله سبحانه وتعالى لم يطبع على قلب الإنسان بالكفر ، ولكن ذلك يرجع لاختيار الإنسان متأثرا بظروفه البيئية والوراثية "

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية : ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية ، آية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ، آية : ١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الإنسان ، آية : ٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة النجم ، آية : ٣٩ - ٤١ .

<sup>(</sup>V) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص ١٥٢.



#### الاستخلاف وسننه:

النظرة الإسلامية تنظر للإنسان عما منحه الله من حريسة في تحقيسق ذاتسه واستخلافه على الأرض ومنحه القوة للقيام الخلافة ، دون تجبر أو تمرد على مــــا أو دعه الله - سبحانه و تعالى - لخدمته في تسخير الكون ، و ذلك و فـــق قيـود وضوابط ، وسنن يتحرك بمقتضاها على الأرض (١) . يقول الله تعالى: { أَيَحْسَبُ الإنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى } (٢) والإنسان في هذا العالم الفسيح جزء منه ، ينعــــم بنعم الله ، تسرى فيه سننه وهو عبد بكامل عبوديته لله ، فردا خائفا ، وقانتا لله ، لا يملك مطلق الحرية والاستقلال ، إلا فيما يدور في ملك الله ، بكـــل إنتاجــه المادي ، والفكري ، المستمد من المشئية الإلهيه ، الممنوحة له بما سخر له الله من قوة عقلية، وبدنية ، فهي لله وفي الله ، وأنه محاسب عليها ، في سرها وعلانيتها ، فالإنسان وبكل ما يملك من طاقة مخلوق مكرم، معزز ، لغايـة واحـدة، هـي العبادة، التي من أجلها خلق واستخلف . قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجنَّ وَالإنــسَ إلا لِيَعْبُدُونَ } (٢) والتي يتوجب على الإنسان الإقرار بما . بأن الله ربه وخالقــــه ومالكه ومتعهدة بالإصلاح والتربية . وصاحب الحــــق الأوحـــد في التشــريع والمنهاج، الذي يجب أن يخضع له في حياته (١) . ولتحقيق الغاية من خلقه ، عليــه أن يستحيب ، لما كلف به ، فتصبح حياته كلهافي طاعة الله ، فينطبق عليه وصف الحكيم الخبير: { قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ

<sup>(</sup>١) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>۲) سورة القيامة ، آية : ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ، آية : ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) جمال عبد الهادي محمد ، ووفاء محمد رفعت : منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف ، الطبعــــة الأولى ، دار الوفاء ، المنصورة ، ٤٠٦ هـــ ، ص٩ .



(١٦٢) لا شُريكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } (١) . فالعبادة تســـخير للقوة الداتية ، التي وضعها الله في الإنسان ، والتي تتناسب ودوره في الخلافـــة ، والتي تتماشي مع تركيبه الجسماني والروحاني، فهو عابد بالسحود والتسبيح، وعابد يطبق منهج الله، على الأرض ، وتعميرها ، وتنظيم حياته ، في طلب الرزق والسعى إليه ، وكسب عيشه، في ضوء ما أنزل الله ، ووفق الضوابط الشرعية التي ارتضاها الله – سبحانه وتعالى – لعباده ، ففي الاستفادة مما حلل الله ، والبعد عن ما حرم الله عابد . وفي تربية أهل بيته عابد ، وفي طلب العلم عابد ، وفي قتالـــه عابد ، ما دام المقصود من وراء ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا . وهي عقيدته الصحيحة لأداء الشعائر ، في شبى جوانب الحياة التي تهمه ، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وفكريا وفنيا (٢) . فالعبادة هي الغاية المحببة إلى الله ، والتي من أجلسها حلق الخلق <sup>(٣)</sup> . فوجود الإنسان على الأرض لم يكن عبثا وإنما لهدف وغايــــة، ووفق منهاج متكامل للحياة ، حول علاقته بربه وبمن حوله ، وعن دوافعه ومبرراته ، التي من أجلها خلق ، ومن أجلها استخلف على الأرض . وأنه محكوم من قبل حكيم خبير (١) ، قسال الله تعسالي: خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبينَ (١٦) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لاتَّخَذْنَــلهُ 

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآيات : ١٦٢ – ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) محمد قطب: المرجع السابق ، ص ٣٩٥ - ٣٩٦ .(بتصرف)

<sup>(</sup>٣) سليمان الخطيب: المرجع السابق ، ص ١٢٨

<sup>(</sup>٤) عماد الدين خليل : المرجع السابق ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون ، آية : ١١٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء ، الآيات : ١٦ - ١٧ .



محكومة الإقفال . وفق سنن إلهية ؟ حيث إلها تفوق قدرته وطاقته . إذا ما اختلت دبت الفوضى في النظام الكوني . قال تعالى: { وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّــمَاوَات وَالأَرْضَ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ } (١) ، وقال تعـــالى: { أَلَــمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ وَالشَّـــمْسُ وَالْقَمَــرُ وَالنُّجُومُ وَالْحَبَالُ وَالشَّحَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ } (٢) وفي ضوء ذلك كانت الحَلافة، وفق ما وضع الله في الإنسان ، قال الله تعالى: { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَـةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً } (٣) ويقول تعالى: { هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِـــفَ فِي الأرْض فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُ مَ عِنْدَ رَبِّهِمْ إلا مَقْتًا وَلا يَزيدُ الْكَافِرينَ كُفْرُهُمْ إلا خَسَارًا } ( أ ) ويقول تعــــالى – أيضـــا – في كتابه الكريم : { وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } (٥) فإن الخلافة تقتضي الهيمنة والسيطرة والقدرة، على الإنشاء والتعمــــير، والتميــيز والاختيار (٦) ، والعمل والإبداع ، ومواجهة الظلم والفساد ، وتلقى العلم مـــن السماء عن طريق رسله الكرام ، قال تعالى: { قَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْــهِ } (٧) وبذلك يكون محور أعمال الإنسان في الأرض طاعة الله ، وأن أي نشاط

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، آية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ، آية : ١٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية : ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر ، آية : ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ، آية : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٦) محمد قطب: المرجع السابق ، ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٧) سورة هود ، آية : ٦١ .



يقوم به الإنسان ، لابد وان يقترن بأوامر الله - سبحانه وتعالى - ونواهيــه ، وأن مخالفة للسنن ، التي وضعها المولى - عز وجل - للإنسان على الأرض (١) . قال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأرْضِ حَلالاً طَيِّبًا وَلا تَتَّبعُ وا خُطُ وَات الشَّيْطَان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُــوا إصْلاحِهَا } (٢) هذا ولقد استودع الله - سبحانه وتعالى - في الإنسان كــل الإمكانيات اللازمة لهذا الاستخلاف ، وجعله على أتم الاستعداد للتعليم والإدراك، والتلقى والقيام بالعمل، والحركة اللازمة في شكل خلق تام سوى (١) قال تعالى: { وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا } (٥) وقال تعالى: { اقْرَأُ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ } (٦) ، وقال تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } (٢) قال تعالى: { هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْضَ ذَلُولاً فَامْشُــوا فِــي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ } (^^) ويقول الله تعالى: { أَلَمْ نَجْعَلْ لَـــهُ عَيْنَيْ نِ (٨) وَلِسَانًا وَشَـفَتَيْنِ (٩) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْ نِنَاهُ النَّجْدَيْ نِنَا } (٩)

<sup>(</sup>١) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية : ١٦٨ – ١٦٩

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، آية : ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) محمد رشاد خليل: المرجع السابق، ص٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، آية : ٣١ .

<sup>(</sup>٦) سورة العلق ، الآيات : ٣ – ٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة الجائية ، آية : ١٣ .

<sup>(</sup>٨) سورة الملك ، آية : ١٥ .

<sup>(</sup>٩) سورة البلد ، الآيات : ٨-٨٠ .



ويقول: { وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُخُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَــنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا } (١) ويقول الله تعالى: { إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَـرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولاً } (١) ويقول تعالى: { وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِــي وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولاً } (١) ويقول تعالى: { وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِـسي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ } (١) أي جعلها مقرا صالحا لنشأته ، بما هيأها الله سبحانه وتعالى ، وبموقعها وتركيباتها المحتلفة في هذا الكون النشأته ، بما هيأها الله سبحانه عن أفلاك الله ، والشمس والقمر . وبما أودع الله فيها من الأقوات ، والأرزاق ، والقوة والطاقة التي تسمح للإنسان باستعمارها ، ويجعله سيد المخلوقات والقادر على تطويعها وتسخيرها (١) .

وفي ضوء الاستخلاف الذي مكن الله سبحانه وتعالى به الإنسان على الأرض ، فقد جعل حياته تسير وفق سنن ربانية ، ارتبطت بحياته ارتباطاً وثيقاً ، وفق ما أودعه الله سبحانه وتعالى في خلقه ، وهى مصممة على فطرته وغرائنوه ، وأفكاره، وأخلاقه، وعواطفه ومعاملاته ، وكل ارتباطاته الظاهرة والباطنة ، بقيم ثابتة ودائمة في الإنسان ، أفراداً وجماعات ، نافذة غير قابلة للتحويل أو التبديل (٥) . وهي الحتمية الوحيدة التي تحكم مسار الحياة البشرية وفق نتاج الإنسان وإرادته ، وسلوكياته ، التي خيره الله فيها (١) ، بما وهبه الله من عقل وحكمة ، في تنفيذ قرار استخلافه ، وبمسئولية كاملة تجاهها . ولأن وحسوده

<sup>(</sup>١) سورة الشمس ، الآيات : ٧ -١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، آية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، آية : ١٠ .

<sup>(</sup>٤) منير محمد غضبان : المسيرة الإسلامية للتاريخ ، الطبعة الثانية ، دار الفرقان ، عمان ، ١٤٠٢هـــــ، ص١٤.

<sup>(</sup>٥) عماد الدين خليل : المرجع السابق ، ص١٠٨ - ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) محمد قطب: المرجع السابق ، ص٤ ، ٧ .



على الأرض لم يكن اعتباطياً ، أو عشوائياً بل هو وجود متحرك ، نحو الله ، ومع العالم من حوله، فإن حياته على الأرض لا تخرج عن أحـــد طريقــين: فإمـا الاستجابة و تحقيق الهدف من خلقه ، وتعمير الأرض وفق المنهج الرباني ، المكلف به ، والمفطور عليه ، والمتجدد عن طريق رسله الكرام ، وإما أن يكون منحرفًّا أو شرط بما أودع الله - سبحانه وتعالى - فيه من الحرية ، فيغيب عنه الوعيج، الصحيح ، فيندفع نحو السقوط والانهيار (١) . قال تعالى: { فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلا سُنَّةَ \_ الأُوَّلِينَ فَلَنْ تَحِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَحِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلاً } (٢) قال تعالى : { قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنِّ فَسيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْـــفَ كَــانَ عَاقِبَــةُ الْمُكَذِّبِينَ } (٣) قال تعالى: { سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَحِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً } ('' وقال تعالى: { سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلا تَحدُ لِسُـــنَّتِنَا تَحْويلاً } (٥) ولا تقف السنن الكونية عند حد الحياة الدنيوية ، بل تمتد لليوم الآخر (٦). قال تعالى: { أَفَحَسبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَـــا لا تُرْجَعُونَ } (٧) ، وهكذا ينظر التفسير الإسلامي للتاريخ على أن لله الهيمنـــة الكبرى والشاملة ، على الكون وما فيه . قال تعالى: { اللَّهُ خَالِقُ كُـــلِّ شَــيْء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء وَكِيلٌ (٦٢) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَات وَالأرْض وَالَّذِينَ كَفَـــرُوا

<sup>(</sup>١) عماد الدين خليل : المرجع السابق ، ص١٠٩ – ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ، آية : ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، آية : ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب ،آية : ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، آية : ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) محمد قطب: المرجع السابق، ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون ، آية : ١١٥ .



بآيات اللَّهِ أُولَٰقِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ } (١) وهكذا نجد أنه بحسب مــــدي تفــاعل الإنسان مع ربه ، من حيث القرب والبعد ، تكون المسيرة التاريخية، للإنسان (٢٠). ويجعل التفسير الإسلامي للتاريخ من الأحذ بالسنن الربانية في المسيرة التاريخيــة ضرورة ومقياسا لمدى وعي الإنسان من حيث إدراكها أو إنكارها ، وتوضيــــح الفرق بين الهدى والصلال ، فمن أدركها ، كان من الناجين ، ومن أنكرها كان من الغافلين ، الذين عميت أعينهم فهم لا يبصرون ، بل وتوقفت معها جميم حواسهم ، الظاهرة والباطنة (٣) ، قال تعالى: { أَفَلَمْ يَسيرُوا فِي الأرْضِ فَتَكُـــونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ } (٤) كيف لا !! وهي المقياس والفارق ، الذي بـــين المؤمنين وغير المؤمنين (°). قال تعالى: { قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّــمَاوَاتِ وَالأرْض وتوجيه للأمم ، لتدارك أخطاء السابقين ، والتوجيه بمستقبل أفضل للبشرية ، وذلك بتفهم عميق ، للسنن الربانية لينعم الإنسان ، بعيداً عــن عـالم الدمـار والهلاك، الذي يصيب الأمم الجاحدة والمنكرة (٧) . قال تعالى: { قَدْ خَلَتْ مِـــنْ قَبْلِكُمْ سُنَنَّ فَسيرُوا فِي الأرْض فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَـــةُ الْمُكَذِّبــينَ (١٣٧)

 <sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآيات : ٦٢ – ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص٢١٩.

<sup>(</sup>٣) محمد قطب :حول التفسير الإسلامي للتاريخ ، الطبعـــة الأولى ، المجموعــة الإعلاميــة، الريــاض، ٨٥. اهـــ ، ص٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج ، آية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) محمد قطب : المرجع السابق ، ص٨٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة يونس ، آية : ١٠١ .

<sup>(</sup>٧) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص١١١.



<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآيات : ١٣٧ – ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة محمد ، آية :١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة ، آية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، آية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص١١٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحج ، الآيات : ٤٥ – ٤٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة النمل، آية : ٥٢ .



سعيدة، في ظل مجتمع إنساني عظيم ، وفي راحة نفسية عالية ، ينعم فيها بما مَــنَّ الله عليه من خيرات ، سخرها له في الأرض ، وجعلها متاعاً ومستقراً له إلى يــوم يبعثون . وهو جوهر الاستخلاف ، الذي ارتضاه الله لعباده و نادي به أنبياؤه الكرام. قال تعالى: { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ } (١). وإما أن يأتي موقف الإنسان في مواجهة السنن الربانية والنواميس ، متعارضاً مع ما أراده الله ، على الأرض ، فينغمس الإنسان في شهواته وغرائسزه ، فيحيا حياة شقية ، مفككة ، وسط بناء حضاري مؤقت ، في مجتمــع إنسـاني متخبط ، بعيداً عن ما ارتضاه الله لخلقه . وعلى أي حال فإن الســنن الربانيــة مطبقة على الإنسان، أفراداً وجماعة ، دون أي تفرقة أو تميز بين جماعة وأحرى ، لا من حيث حجمها، ولا من حيث دورها الحضاري ، وإنتاجها المادي والفكري ، ومهما بلغت من الرقى والكمال، فالقياس هو سلوكيات وأخلاقيات تلك الجماعة في الحياة ، والناتجة عن تفاعلات الإنسان المختلفة ، في مواجهة الله والكون (٢) . قال تعالى: { أَفَنَضْرِبُ عَنكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنتُمْ قَوْمًا مُسْــوفِينَ (٥) وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الأُولِينَ (٦) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزَئُونَ (٧) فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الأُوَّلِينَ } (٢) وقال تعالى: { أُولَمْ يَسيرُوا فِي الأرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَـــدَّ

مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بالْبَيِّنَـات

فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ وِنَ } (٤)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، آية : ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص ١٨٤، ١١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف ، آية : ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم ، آية : ٩ .



وقال تعالى: { أَفَلَمْ يَسيرُوا فِي الأرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِـ همْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأرْضِ فَمَا أَغْنَـــي عَنْــهُمْ مَــا كَــانُوا يَكْسبُونَ (٨٢)فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ وَحَـاقَ بهمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُنُون } (١) والسنن الكونية قد تأتي بشكل خارق ، غـــير مألوف على الناس ، كتلك التي تصاحب دعوات الأنبياء والرســـل ، لتعضّـد دعواهم، وتجئ بفعل مباشر خارج عن النواميس الطبيعية ، وتحمل معها مؤثــرات قوية ، لتهز كيان ومشاعر وأفئدة المحتمعات تجاه دعواهم ، وهي التي تعرف بالمعجزات ، فيكون تأثيرها قوياً على الناس ، لإيقاظهم من غفوتهم ، في الظلـــم والجحود ، وتحويلهم إلى طريق النور والهدي الصحيح . ومنها ما يــــأتي وفــق نواميس الطبيعة ، ولكن بصورة معجزه ، أي حارج عـن المالوف كالسيل والزلزال والرجفة والغرق والصاعقة والطوفان، والقمل والضفادع، والخــوف والجوع والخسف (٢) . وقد تأتي أيضاً كمعجزات لخدمة الدعوة لله ، كناقة صالح عليه السلام ، قال تعالى: { وَآتَيْنَا تُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَـــا نُرْسِــلُ بالآيات إلا تَخْويفًا } (٣) . وكعصا موسى عليه السلام ، قــــال تعـــالى: { وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثَّنْتَا عَشْرَةَ عَيْنُك قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ } (٤) . أو كجنود من السماء لنصرة الأمة المؤمنـــة ، قَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَــاعَتْكُمْ جُنُــودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَيِّحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا } <sup>(°)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، الآيات : ٨٢ – ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص١٢٦ - ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، آية : ٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية : ٦٠.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب ،آية: ٩.



قال تعالى: { أَأُمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاء أَنْ يَخْسفَ بكُمْ الأَرْضَ فَاإِذَا هِيَ تَمُورُ (١٦) أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاء أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ } (١) وقال تعالى: { وَلَنبْلُوَّنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْــصِ مِنْ الأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ } (٢) وقال تعالى: { فَأَرْسَـــلْنَا عَلَيْهِمْ الطُّوفَانَ وَالْحَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادعَ وَالدَّمَ آيَاتِ مُفَصَّـــلاتِ فَاسْــتَكُبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُحْرِمِينَ } (٣) وقال تعالى: { وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَــنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُحَادُلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ } (٤) والنوع الثاني هو السنن الجارية إما طبيعية ، كسنه الله في تعاقب الليل والنهار ، والشــــمس والقمــر ، و جرياهُما في أفلاكهما وفق ناموس محدد قدره الله - سبحانه وتعالى - كمــا في قوله تعالى: { وَآيَةٌ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (٣٧) وَالشَّــمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٌّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَلِيمِ (٣٩) لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَــابقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ } (٥) أو سنن جارية مقدرة من عند الله ، تصيب الإنسان أفراداً وجماعات ، مسلمهم وكافرهم ، مسلطة من عند الله ، مقياسها مدي الالتزام بالله ، وتطبيق منهجه وشريعته ، فإما نصر وتمكين للمؤمنيين ، أو هلاك وتدمير للكافرين ، وهي المقياس الحقيقي الذي يحكم المسيرة الإنسانية ، عبر تاريخها الطويل ، وهي تنقسم إلى قسمين :

سنن عامه تشمل المؤمنين والكافرين ، وحاصة تخص كل فئة دون غيرها ،

<sup>(</sup>١) سورة الملك ، الآيات : ١٦– ١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، آية : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ، آية : ١٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة يس ، الآيات : ٣٧ –٤٠ .



وقد تتكرر وقد لا تتكرر ، عبر المسيرة التاريخية للإنسان (١) . والسنن العامة هي الأكثر في القرآن الكريم ، وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، وتشـــمل المؤمنين والكافرين لتحدد لهم طريقهم وعاقبة أمرهم (٢) . وعلى ضوئه يكـــون العطاء والابتلاء ، ليكون الامتحان . يقول الله تعالى: { كُلاَّ نُمِدُّ هَؤُلاء وَهَــؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبُّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبُّكَ مَحْظُورًا } (") { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَـــى الأرْض زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } ( أَن قال تعالى: { الَّــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ } (٥) وهذا الابتلاء فيما سحر الله للإنسان على الأرض، من متاع مزين له ليقوم بعمارة الأرض، وذلك وفق أوامر الله ونواهيه، وأحكامه وتوجيهاته . فعلى مدى التزامهم يتوقف قضاء الله وقدره ، فالمعيار ليس مجرد الاستحواذ ، ولكن المعيار هو ماذا فعل الإنسان بهذا العطاء الرباني، في مجالات حياته الفكرية والمادية ، فإما الاستقامة والعمــل في ما يرضى الله ، أو التحبر والاستحواذ ، وتركه العنان لنفسه لإشــــباع رغباتـــه وشهواته ، يقول الله تعالى: { فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِيـــنَ يُريـــدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٌّ عَظِيم (٧٩) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقَّاهَا إلا الصَّابرُونَ (٨٠) فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَـــا كَانَ مِنْ الْمُنْتَصِرِينَ } (٦) وقد تطول وقد تقصر فترة الإمــهال ، وقـــد تختلـــف

<sup>(</sup>١) محمد قطب: المرجع السابق ،ص٨٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص٨٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ، آية : ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف ، آية : ٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الملك ، آية : ٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة القصص ، الآيات : ٧٩ - ٨١ .



ما بين الأفراد والجماعات . يقول الله تعالى: { وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِـــيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ الْمَصِيرُ } (١) فالسنة الربانية هي للتذكير والتدبير ، لكل الحائدين عن منهج الله سبحانه وتعالى ، ومهما طال الأمد في الخروج عن شـرع الله، فإن النهاية واقعة لا محالة وهذه هي سنة الله، وليس لسنة الله تبديلٌ (٢٠). يقول الله تعالى : { إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ } (٣) وقال تعالى: { فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء حَتَّى إِذَا فَرحُوا بِمَا أُوثُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٤)فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّــــهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ( أَ ) فتمكين المؤمنين يكون مصحوباً بالبركة والطمأنينة والرضا ، في حين يكون تمكين الكافرين للاستدراج <sup>(٥)</sup> . يقول الله تعالى: { وَلَوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَات مِنْ السَّمَاء وَالأرْض وَلَكِــــنْ كَذَّبُــوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسُبُونَ } (٦) ويقول الله تعالى: { الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِـــنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ } (٧) { وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُـــوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأرْض كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِـ همْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَني لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا } (^) تلـك الطمأنينـة المصحوبـة بـالتوكل علـي الله ،

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، آية : ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) محمد قطب : المرجع السابق ، ص٨٧ - ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، آية :١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ، آية : ٤٤ - ٥٤ .

<sup>(</sup>٥) محمد قطب: المرجع السابق ، ص٩٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ، آية : ٩٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد ، آية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٨) سورة النور ، آية : ٥٥ .



والإيمان بالقضاء والقدر (١) . قال تعالى: { مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللّهِ وَمَنْ عُوْمِنْ بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ } (٢) { فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفّارًا (١٠) وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالَ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ غَفّارًا (٠٠) يُرسِلْ السَّمَاء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) ويُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالَ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا } (٢) أما تمكين الكافرين فيكون بالنعم والرفاهية، لكُمْ جَنّات ويَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا } (٢) أما تمكين الكافرين فيكون بالنعم والرفاهية، تعالى: { وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا لَمُهُمْ لِكَانَى لَهُمْ لِسَيْرًا وَكَحْشُرُهُ يَسِومُ الْقِيَامَةِ أَعْمَى } (٥) قال تعالى: { أَنْمَا نُعلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا لُعْلِي لَهُمْ لِسِيرٌ وَالْبَعْمِ الْعَيْمَادُ فِي البَّرِ وَالْبَحْسِرِ بِمَسَا أَعْمَى } (٥) قال تعالى: { وَإِذَا أَرَدُنَا أَنْ نُهْلِكُ قَرْيَةً أَمَوْنَا مُثْرَقِيكَامُوا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ } (١) قال تعالى: { وَإِذَا أَرَدُنَا أَنْ نُهْلِكُ قَرْيَةً أَمَوْنَا مُثْرَقِيكَا وَلَهُمْ وَلُبُتُ أَلْهُ وَلَكُ وَمَنْ السَن العامة أَيضًا تساكي: { وَأَلُو السَّتَقَامُوا فَيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ وَكُنَا أَلَا لَوْلَ السَن العامة أَيضاً تساكي الطَرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا } (٩) ومن السنن العامة أيضاً تساكيد النصر عندول الله للمؤمنين ، إذا ما أعدو عتادهم ؛ لانتصار الحق وتحقيق العبادة (١٠) يقسول الله تعالى: { إِنْ تَنصُرُوا اللّهَ يَنصُرُ و يُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ } (١١) مع وجسود التسداول تعالى: { إِنْ تَنصُرُوا اللّه يَنصُرُ مُ ويُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ } (١١) مع وجسود التسداول

<sup>(</sup>١) محمد قطب : مذاهب فكرية معاصره ، ص ٣٩٩٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن ، آية : ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة نوح ، آية : ١٠ – ١٢ .

<sup>(</sup>٤) محمد قطب : حول التفسير الإسلامي للتاريخ ، ص٩٦ – ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة طه ، آية : ١٢٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ، آية : ١٧٨ .

<sup>(</sup>٧) سورة الروم ، آية : ٤١ .

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء ، آية : ١٦ .

<sup>(</sup>٩) سورة الجن ، آية : ١٦ .

<sup>(</sup>١٠) محمد قطب: المرجع السابق، ص١٠٤.

<sup>(</sup>۱۱) سورة محمد ، آية : ٧.



بين النصر والهزيمة في الأمة المؤمنة <sup>(١)</sup>. قال تعـــــالى: { وَتِلْـــكَ الأَيَّـــامُ نُدَاوِلُـــهَا بَيْنَ النَّاسِ } <sup>(٢)</sup> .

أما بالنسبة للسنن الخاصة والتي تصيب المؤمنين والكافرين، كل على حدة . فمما يصيب المؤمنين - خاصة - الابتلاء قبل التمكين ، وهو ابتلاء الرحمـــة، لا ابتلاء الغضب . وابتلاء الاختبار قبل الاختيار (٦) . قال تعالى: { آلم (١) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِـــهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِينَ مِنْ قَبْلِـــهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِينَ مَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِينَ } (٤) .

وأما التمكين الخاص للامة الكافرة رغم عصيالهم ، فإنما يكون من بساب الاستدراج ليزدادوا كفراً ، فيصيبهم قضاء الله وقدره (٥) . قال تعالى: { فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُولِ السَّوْا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُولِ السَّوْا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُولِ السَّوْا مَا ذُكُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُولِ السَّوْلِ السَّوْلِ السَّوْلِ السَّوْلِ السَّوْلِ السَّوْلِ السَّوْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ سَحَّرَ لَكُمْ مُولُهُ يكون حسابهم في الدنيا والآخرة (٢) ومع ذلك فان الله شراً فشر ، وعلى ضوئه يكون حسابهم في الدنيا والآخرة (٢) ومع ذلك فان الله اللهُ سَحَّرَ لَكُمْ مُا فَا اللهُ سَحَّرَ لَكُمْ مُا اللهَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ مُا اللهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ مُا اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ مُا اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ مُا اللهُ مَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَا المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا المُنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) محمد قطب: المرجع السابق، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، آية : ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) محمد قطب : المرجع السابق ، ص١١٠ - ١١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت ، الآيات : ١ - ٣ .

<sup>(</sup>٥) محمد قطب: المرجع السابق ، ص١٠٦ - ١٠٠١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ، آية : ٤٤ .

<sup>(</sup>٧) محمد قطب: المرجع السابق، ص١٠٠ – ١٠٢.



نعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً } (1) والنعم تزداد مع الشكر ، قال تعالى: { وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْثُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْثُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدً } (٢) وأن التغير في تلك النعم لا يأتي إلا بفعل أعمال البشر (٣) . قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَكُومُ وَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ } (4) { ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى يَقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ } (٥) وقال تعالى: { وَضَرَبَ بِأَنْعُمِ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَعْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانَ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْحَوْف بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ } (١) .

والدارس للمسيرة الإنسانية عبر التاريخ - حسب التصور الإسلامي يجد أن الارض بما هيأه الله فيها لتكون مستقراً ومتاعاً للإنسان ، أوجد فيها قوة تنافر وتجاذب ، وتدافع بين الإنسان والكون حوله ، وهي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الحياة، وهي واقع وهدف ، لدفع الإنسان إلى الخير والحيق ، لأداء رسالته على الأرض، وهو التدافع المشروع . ويكون هذا التدافع ضرباً من الفوضي والفساد إذا ما حاد عن الطريق الصحيح ، الذي أراده الله لعبادة (٢) ، الفوضي ولفساد إذا ما حاد عن الطريق عدوه اللدود ، إبليس اللعين ، ليستمر حيث يكون فيه الإنسان أداة طبعة في يدي عدوه اللدود ، إبليس اللعين ، ليستمر الصراع الحتمي ، الذي بدأ مع الإنسان منذ اللحظات الأولى من حلقه ، عندما استشعر الشيطان عظمة هذا المخلوق الجديد، فأعلن الحرب عليه وعلى ذريته ،

<sup>(</sup>١) سورة لقمان ، آية : ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ، آية : ٧ .

<sup>(</sup>٣) محمد قطب : المرجع السابق ، ص١٠٣٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ، آية : ١١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال ، آية : ٥٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ، آية : ١١٢ .

<sup>(</sup>٧) محمد قطب : حول التفسير الإسلامي للتاريخ ، ص١٥٥ - ١٥٦ .



وكان له ذلك بقدر الله ، حيث كان الصراع بين الإنسان والشيطان في الجنة . قال تعالى: { وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدَا حَيْثُ قَالَمَ مَنْ الْمَنْ الشَّيْطَانُ عَنْهَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ مْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ } (١) وقال تعالى: { قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ } (١٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ فَلَا عَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (١٣٨) وَاللَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُ عِلْكُمْ مِنْ الإنسان المؤمن عنصوان الحراع على الأرض بين الإنسان والشيطان ، فكان صراع الإنسان المؤمن عنصوان الحريم وصواع الشيطان وأعوانه عنوان الشر (١) . قال تعالى: { قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا وَنَحْشُرُهُ وَلا يَشْفَى وصراع الشيطان وأعوانه عنوان الشر (١) . قال تعالى: { قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا الْمُعْضَ عَدُو فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَبْعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ وَلا يَشْفَى وصراع الشيطان وأعوانه عنوان الشر (١١) . قَالَ تعالى: { قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا اللَّهُ وَلا يَشْفَى الْمُولِقُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ مُنِي هُدًى فَمَنْ النَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ وَلا يَشْفَى والشيطان وحودوده ، ابتلاء وتحصول للإنسان ، هذا في نظر والعامل المحرك لها هو الشيطان وحودوده ، ابتلاء وتمحيص للإنسان ، هذا في نظر والعامل المحرد لله المقور التفسير الإسلامي التاريخي.

قال تعالى: { أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُستْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْمُ اللَّالِيَّ وَهُمْمُ اللَّالِيَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضَ } (١٠) لا يُفْتَنُونَ } (٥٠) وقال تعالى: { وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضَ }

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية : ٣٥ – ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية : ٣٨ – ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) جمال عبد الهادي محمد ووفاء محمد رفعت : المرجع السابق ، ص١٨٩ – ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ، آية : ١٢٣–١٢٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت ، آية : ٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ، آية : ٥٣ .



وقال تعالى: { يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ } (١) ويقول الله تعالى: { إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوَّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا } (٢) وقال تعالى: { قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَلْقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِ هِمْ وَعَنْ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِ هِمْ وَعَنْ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِ هِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَلَا تَحِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ } (٣) وقال تعالى: { قَالَ فَيْنَةً لِلَّذِينَ فَيْنَةً لِلَّذِينَ فَيْنَةً لِلَّذِينَ وَهَكُذَا { لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِيْنَةً لِلَّذِينَ فَي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ } (٥) .

إذاً هناك صراع بين قوة الخير وقوة الشر، قوة الخير المتمثلة في الإنسان المؤمن ، وقوة الشر المتمثلة في الشيطان واتباعه . وبين الإنسان المنوط إليه دور التعمير ، وإحياء الأرض في كنف الله ورعايته ، وبين معاول الهدم والدمار من أعوان الشيطان . وهكذا تنشب الصراعات المتعددة بين حسزب الله وحزب الشيطان . وأن مثل هذه الصراعات موجود في فطرة الإنسان لأنه مخلوق مزود بالخير والشر (١) { وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا النّحيرَاتِ } (^^) ، ومع ذلك فقد زود الله الإنسان بالقوة الكافية ، لاختيار الطريق الصحيح ، والوق و أمام الشيطان ، والانتصار عليه ،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ،آية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ، آية : ٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ،آية : ١٦ - ١٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة ص ، آية : ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحج، آية : ٥٣ .

<sup>(</sup>٦) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى ، آية : ٨ .

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة ، آية : ٤٨ .



وعلى جنده . فالصراع منوط بالنصر للمؤمنين ، والتمكين لهم (١) . يقـــول الله تعالى: { فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُحْلَصِينَ } (٢) { إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْغَاوِينَ } (٣) والله المطلع على عبادة يرسل لهم بين الحين والآخر (الرسل)، ليحذروا الناس من إغواء الشيطان وحيله ، وكيده لهم ، وليجددوا العهد الذي قطعوه على أنفسهم . وليتداركوا أخطاءهم فمنهم من هدى ، ومنهم من ضل (٤) . قال تعالى: { قَالَ اهْبِطَا مِنْهُ حَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى } (°) فقمة الصراع ، الإيجابية نصر الأمة المؤمنة ، والسلبية انقلاب ذلـــك الصراع إلى العكس، حيث يصبح الإنسان في خضم حنود الشيطان، فيغيب دين الله وتغيب معه الغاية من خلق الإنسان ، فينتصر حزب الشيطان (٦) . قال تعالى: { أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ } (٧) ويقول الله تعالى: { أَحِثْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا } (^^) وقد يـــــأتى وتعالى – للبشرية ، يقول الله تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ } وقال تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِــــلافُ

<sup>(</sup>١) محمد قطب : المرجع السابق ، ص ٨٢ – ٨٣ .

 <sup>(</sup>۲) سورة ص ، آیة : ۸۲ – ۸۳ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، آية: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة طه ، آية : ١٢٣ - ١٢٤ .

<sup>(</sup>٦) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ،آية : ٥٠ .

<sup>(</sup>A) سورة الأعراف ، آية : ٧٠ .



أَلْسَنَتِكُمْ وَٱلْوَانكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات لِلْعَالِمِينَ } (١) حيث يؤدى ذلك - بطبيعة الحال - إلى وجود علاقات وتبادلات ، بين الأمم والشعوب ، لما فيه رفع مصالح الأمم ، مع بقاء تلك الاختلافات .قال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِـنْ ذَكَرٍ وَأَنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ } (٢) وهذا الصراع وما خلفه من تغاير بشري ، هـــو مــا أراده الله للبشرية ؛ حيث يعقبه تناقص فصراع فحركه ، تتخطى مواقع الركون والسكون والفساد ، وتدفع بالإنسان إلى الأفضل ، وتحقيق الجتمع المؤمن الموحد ، الــــذي ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى (٢) . قال تعالى: { وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَــــهُمْ بَبَعْضِ لَفَسَدَتْ الأرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْل عَلَى الْعَالَمِينَ } (١) وقال تعالى: { وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بَبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَـــاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَويٌّ عَزيزٌ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الأرْضَ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَــنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ } (°) وقد يؤدى هذا الصراع — في المنظور الإسلامي– إلى وجود تقاتل، وإشهار للسلاح والذي يرجع في أصله إلى وجود متغيرات في المحتمع البشري ، في المذاهب والأجناس واللغات ، والبيئات الجغرافية ، وهو أمـــر لا مفر منه ، إذا ما أريد للحياة أن تتحرك نحو التقدم ، وتجاوز مواقع الســـكون والفساد (٦) . قال تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُــرْهٌ لَكُــمْ وَعَســي أَنْ

<sup>(</sup>١) سورة الروم ، آية : ٢٠ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ، آية : ١٣ .

<sup>(</sup>٣) عماد الدين خليل: المرجع السابق ، ص ٢٤٣ - ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية : ٢٥١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحج ، آية : ٤٠ - ١١ .

<sup>(</sup>٦) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص٢٤٤.



تَكْرَهُواشَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُــمْ لا تَعْلَمُونَ } (١) ، ويكون نهاية هذا الصراع هو تمكين الأمة المؤمنة على الأرض، لإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وهـو التدافع المطلوب ، وهو الحكمة والغاية من الخلق ، (٢) وهــو الهــدف المنشــود لتصحيح وتقويم حياة البشرية ، بدل الركون للشهوات ، والغرائز وحب الدنيـــــ . { زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَة مِنْ الذَّهَ حُسْنُ الْمَآبِ } (٣) لأن التلهيُ بالدنيا ، والركون إليها ، يؤدي إلى انتشار الفساد في الأرض قال تعالى: { ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ  $\{^{(1)}\}$  فوجود التدافع بين الناس لإزالة الفساد أمر هام ، حتى تســــتقيم الأمـــور ، فالإنسان بطبيعته تواق إلى التكبر والتعالى ، على أخيه الإنسان. قال الله تعالى: { كَلا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى } (٥) وهذا التكبر والطغيان يـــؤدى إلى الفساد ، ويصل بالإنسان إلى درجة تحريم ما أحل الله ، وتحليل ما حـــرم الله، إلا من هدى الله ، قال الله تعالى: { إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَــوْا بِالْحَقِّ وَتُوَاصَوْا بِالصَّبْرِ } (٦) فوجود الصراع والتدافع بين الناس أمر طبيعــــي ؟ لتقف قوة الخير أمام قوة الشر ، للأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، ومجـــاهدة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية : ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) محمد قطب : المرجع السابق ، ص١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، آية : ١٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم ، آية : ٤٤١ .

<sup>(</sup>٥) سورة العلق ، الآيات : ٦ – ٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة العصر ، آية : ٣ .



الفساد في الأرض ، أينما كان ، وبأي صورة كان (١) . قال تعالى: { لَقَدْ أَرْسَـلْنَا رُسُلَنَا بِالْبِيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَـــويٌّ عَزِيزٌ } (٢) وكذلك اقتضت المشيئة الالهية بما وهب الله للإنسان مـــن حريــة القدر الربابي ، فيكون التدافع والصراع ، حتى يكون قيام الأمة المؤمنة ، ودحـر الأمة الكافرة ، ويكون الدين كله لله . { وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِسَى الْأَرْض كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرُهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنينَ } (٢) قال تعالى : { وَلَــوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلا تَكُونَنَّ مِنْ الْجَاهِلِينَ } (١) وخلقهم هكذا ليبلي هؤلاء بمؤلاء ؛ لحكمة أرادها – سبحانه وتعالى – { ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّــهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ } (٥) من أجل ذلك جعل الله التدافع بين الناس سنة من سننه ، لكي لا تفسد الأرض ، ولكي لا يستقر فساد في الأرض، إن قام به فريق من الناس، قام فريق آخر يدفعه ، فلا يستقر . (٦) والأمة المؤمنة أمة واحدة ، منذ آدم عليه السلام ، لها أهدافها وسيرتما التي تتطلع إليها، وغايتها لا معبود إلا الله . قال تعالى: { إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ } (٧) وقال تعالى: { وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ } (^^) ومن الجدير

<sup>(</sup>١) محمد قطب : المرجع السابق ، ص ١٥٦ – ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، آية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، آية : ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ، آية : ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة محمد ، آية : ٤ .

<sup>(</sup>٦) محمد قطب: المرجع السابق، ص١٥٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء ، آية : ٩٢ .

<sup>(</sup>٨) سورة المؤمنون ، آية : ٥٢ .



بالذكر أن الصراع قد يحصل في الأمة الإسلامية ، و يصل إلى درجة القتال ، لان الصراع لا ينحسر إلا باتباع المنهج الرباني ، ويكون بين المد والانحسار، ولا يزال أبدا لأن الإنسان بشر ، والبشر خطاءون . { وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَـــةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلْأَنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إلا اللَّهُ وَلَـمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ } (١) ولكن هذا القتال - وكما يقول محمد قطب (٢) - لا يكون مسفاً ولا يكون على سفاسف الأمور ، ولا يهبط بجموع الناس عن قيمهم العليا ، ولا يجعل الناس يخرجون من الإيمان : كمـــا في قولــه تعالى: { وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَ عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } (٣) أي أن الصراع في المحتمع المسلم الملتزم يقع خلافاً للأصل، ولكنه موجود ، ولا يبعد جموع الناس عن الإيمان ومقتضياته، خلافاً للأصل ، إلا أنه لا يشغلهم عن القيم الأصلية للمجتمع الإسلامي ، قال تعالى: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاءُ بَعْض يَـــأُمُرُونَ بـــالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤثُّونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْ حَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (٤) في حين يكون صراع الأمة الجاهلية هـو الأصل، لأنه من أجل الاستحواذ على متاع الدنيا ، بكل جوانبها ، ومن أحــــل جمع المال ، والسلطة ، فملئوا الأرض بالحروب التي لا تهدف إلى إحقاق حـــق ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ،آية : ١٣٥ - ١٣٦ .

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، ص۱٦١ – ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات ، الآيات : ٩ - ١٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ، آية : ٧١ .



أو إزهاق باطل ، معتمدين في ذلك على طول النفس ، والتفــــاوت في العــدة والعتاد، بقيم فاسدة هابطة ، فهو صراع من أجل الشهوة والغلبـــة ، والتوســع والعدوان ، ومن أجل السيطرة والسلطة ، والبروز والتعالي ، والتحبر على حلــق الله (۱) . قال تعالى: { الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَــاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ } (٢) ويواجه الإنسان في نظر الإسلام أفــرداً وجماعــات ، نوعين من الصراع :

صراع داخلي بين الانسان و نفسه ، حيث يقف أمامها ويتحداها للتفوق على قوى الشر الموجودة بداخله ، والتي تدفعه نحو الشهوات والملذات ، وهرجهاد النفس ، ودفعه يدفع بالمسيرة التاريخية للإنسان نحو الكمال المرسوم لهله وجهاد النفس هو القاعدة التي يرتكز عليها قيام وإتمام النعم ، الستي وهبها الله للإنسان . { إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ } (ت) { ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (ئ) .

أما النوع الثاني من الصراع فهو جهاد العدوى الخارجي ، الذي هو ماضي مع الأمة المسلمة والإنسان المسلم ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، سواء كان سياسياً أو عسكرياً أو أخلاقياً أو اقتصادياً ، وهو الجهاد المنوط بالأمسة الإسلامية ، في شكل صراع بين قوى الخير والشر . قال تعالى: { الَّذِيدَ سَنَ

<sup>(</sup>۱) محمد قطب : مذاهب فكرية معاصره ، ص٤٠٤ - ٤٠٥ . وكذا محمد قطب : حـــول التفـــير الإسلامي للتاريخ ، ص١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، آية : ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد ، آية : ١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال ، آية : ٥٣ .



آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوت } (١) وأن النصر دائماً يكون من عند الله للفئة المؤمنة قال تعالى: {وَلَقَدْ سَـبَقَتْ كَلِمَتُنَـا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنصُورُونَ (١٧٢)وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمْ الْغَالِبُونَ} (٢) وهو صراع مع النظم ، ومع الجيوش الكافرة ، لإزالتها عن طريق الدعـــوة . وهناك نوع آخر يسميهم بعضهم صراعاً، لا يخفيه الإسلام وهو تجاذب وتحــــاور بين الإنسان وبين الأشياء حوله ، والتي خلقت من أجله ، ليتمتع بها ، ويستحوذ عليها ، ولكن في حدود منهج الله الذي رسمه له ، والذي لا يؤدى إلى درجـــة الفساد (٢) . قال تعالى: { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِه وَالطَّيِّبَاتِ مِــنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَات لِقَوْم يَعْلَمُونَ } (٤) وقال تعالى: { وَلَكُمْ فِي الأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَـــى حِين } (٥) وفي الحقيقة أن هذا الصراع هو المقصود بالصراع بسين الإنسان والطبيعـة ، الذي تركـز علـي وجـوده كثـير من المدارس التاريخية الحديثة (٦) ، وهو ليس صراعاً بمعنى الكلمة، بل هو تدافع وتحاور بين الإنسان والعـــالم حوله ، ووفق مشيئة الله سبحانه وتعالى ، فإرادة المولى عز وجل اقتضت وحـــود ذلك التحاذب والتدافع ، لأن الله لم يكشف للإنسان كل أسرار الكــــون ، و لم

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية :٧٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ، آية : ١٧١.

<sup>(</sup>٣) محمد قطب: المرجع السابق، ص١٦٠، ٢١٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، آية : ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، آية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٦) تعددت الآراء حول علاقة الإنسان بالطبيعة المادة والتراب وكونها عند البعض ضداً مقابلاً للإنسان وأنها تشكل صراعاً بينها وبين الإنسان الصانع الحضارة ، كما في التفسير المثاني - التفسير المادي ، والتفسير الحضاري .

عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص٧٠.

يكشف له كل قوانينه ، حتى يضعه في موقع السلبية ، فيركن إلى الكسل والقعود، وهذا ما لا يتسق مع مهمة الإنسان على الأرض ، والاستخلاف المرتبط وهبها الله له لتحقيق الهدف المرسوم له ، باستخدام عقله وإرادته للتغلب علــــــى الغموض ومواطن الضعف والتعقيد ، ليصل إلى درجة التقدم والإبداع والوصول إلى الحقيقة ، فلو لم يكن هناك صراع ومدافعة لما وصل الإنسان إلى ما هو عليه ، ولما كان له تاريخ أو سحل يحفظ فيه محاولاته ، يستفيد منها ويفيد، ويضيـــف عماد الدين خليل (!) " أن أخلاقية الوجود البشرى على الأرض تفرض هذا بذل جهد حتى يكتشف الروابط والاسرار ، فهي ترفض أن تفسح له أحضالها ، وتلقى إليه بكنوزها .دون بذل عناء أوجهد . معنى هذا أن علـــــى الإنســــان أن يرفض الكسل والقعود ، ويسعى إلى رزقه وتأمين حياته ، وإحاطة وحوده علي الأرض بالضمانات ، التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون عليها ، وأن يمشـــي ويتحرك وأن يجد ويكد . باستخدام كل الطاقات التي وهبها الله إياه ، من أحل تحقيق هذا الهدف ، وهو أن ترد الطبيعة على جوابه ، وتسلم إليه القيادة ... ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الطبيعة أمام الإنسان تصل إلى درجة التعقيل والصعوبة والغموض ، بل جعلها ميسرة له ، ولكن بشيء من الكد لتفتـــح لــه أبو ابها ".

قال تعالى: { الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهُدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْدُونَ (١٠) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتُكُ كَلَيْكِ كَلَيْكَ مَنْ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَكَ تُخْرَجُونَ (١١) وَالَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَكَ تُخْرَجُونَ (١١) وَالَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَكَ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص٢٠٠ – ٢٠٢. (بتصرف )



تَرْكَبُونَ (١٢) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِه ثُمَّ تَذْكُرُوا نعْمَةَ رَبُّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّـــا لَــهُ مُقْرنــينَ } (١) ويضيــف عبد الحليم عويس (٢) " إن الطبيعة بالنسبة للإنسان مخلوقة من أحله ، وأن جمالها وأهميتها وعطاءها، لا يتجلبي إلا إذا سخرها الإنسان وأعمل فيها عقله ويده ، وأنما من غيره جماد وفوضي وتدمير أحيانا { أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَـخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأرْضِ } (٢) وقال تعالى: { وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ } (٤) وأن ما يسمى بــالصراع يمكننـــا تجاوزاً أن نطلق عليه الاستثارة بين الإنسان والطبيعة أو المدافعة ليحيا الإنسان بمــــا ينفعه تحت العناية الربانية . وكيف يكون صراعاً بين الإنسان والأرض التي هيأها الله للإنسان ، وجعلها مسجداً له ، كيف يكون صراعاً !! وكل ما فيها يسبح له . يقول الله تعالى: { تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْء إلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غُفُورًا } (°) وخاتمة المطاف فإن الصراع في الحقيقة هو صراع بين قـــوى الشر في الكون، والتي لا تتوانى في تأليب ودفع الإنسان نحو الهاوية والدملر (١)، وبين قوة الخير الممثلة في الأمة المسلمة ، صاحبة البناء والتعمير ، وتحقيق الغاية من خلقها ، وتحقيق الاستخلاف يقول الله تعالى: { أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ، آية : ١٣،١٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص٢٢٠ – ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان، آية : ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ، آية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء ، آية : ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) محمد قطب : كيف نكتب التاريخ الإسلامي ، الطبعة الثالثة ، دار الشروق ، القاهرة ، ١٤١٣هـ..... ص٧٣.



تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ (٢٠) وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٢١) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلاً كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ } (١٠) وأما باقي الصراعات فمله هي إلا حلقة في سلسلة التاريخ الإنساني ، تخص علاقاته مع الكون حوله ، كمل يصورها التفسير الإسلامي للتاريخ ، صراع مبنى على خط قائم ، للوصول إلى الوئام والانسجام ، والتكامل والوفاق ، والتجانس والالتحام ، بين السروح والمسادة ، وبين العقل والقلب ، وبين الأرض والسماء (٢٠) .

## سمات التفسير الإسلامي للتاريخ:

إن من أبرز سمات التفسير الإسلامي للتاريخ البعد الغيبي الذي يمثله الإيملا المطلق بالله الذي لا تدركه الأبصار ، وآمنت به الأفئدة والعقول ، عن طريق رسله وأنبيائه الكرام الأخيار ، والذي تضاء به المسيرة التاريخية ، على الأرض ، وتنطلع لحكمه في الآخرة ، إما بالنعيم المقيم ، أو العذاب المستديم ، في يوم البعث والنشور ، ومن ثم الحساب والجزاء ، فالجنة أو النار . وبذلك يتعدى التفسير الإسلامي التاريخ الزمني المحسوس في المسيرة التاريخية ، بماضيها وحاضرها ومستقبلها، إلى مرحلة ما بعد الموت، حيث الحقيقة الخالدة ، التي لا ينفلت منها إنسان ، ويرى الإنسان نتيجة كده ، ومثابرته في البتكار والإبداع ، والعمل في رعاية الله . ووفق منهاج الله، دون شرود ، وركون للغرائز والشهوات التي تنحيه عن طريق الخير والحق ، إلى طريق الشر والباطل (٢) . قال تعالى: { الم (١) ذَلِكَ عن طريق أَيْنُونُ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلِي الضَّلِي وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ } (٢) اللّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ويُقِيمُونَ الصَّلِي الضَّومَة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ } (١) وإن التفسير الإسلامي للتاريخ عندما يلقي الضوء

<sup>(</sup>١) سورة يس ،آية : ٦٠ – ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) عماد الدين خليل: المرجع السابق ، ص٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص١٣٥ – ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية : ١ - ٣ .



على الحادثة التاريخية ، فإنه ينظر إليها بانفتاح تام ، مستمد من الوحى الرباني ، الذي يعلو الزمان والمكان ، برؤية شاملة ، للحدث بأبعاده الزمنية المختلفة ، في الماضي والحاضر والمستقبل، وبمرونة كاملة دون أي ضغهوط، أو تأزم مذهبي ، ودون أي تبديل أو تزييف ، لأنها في نظره واقعية من صنع الله ، ولا يمكن فصلها بأبعادها الزمنية المختلفة ، منذ بدء الخليقة ، وحسيتي يسرث الله الأرض ومن عليها (١) . وبذلك يصور التفسير الإسلامي للتاريخ ، الحياة طريقــــاً مستقيما ، منذ بدء الخلق وحتى يوم الحساب ، طريقا لا تفصله الجزيئات ، فلل يفصل الماضي عن الحاضر ، ولا الحاضر عن المستقبل ، بل يكمل بعضها البعض ، في المسيرة التاريخية للإنسان، وأن الإنسان مسئول مسئولية تامة أمـــام ماضيــه وحاضرة ومستقبله ، وعليه أن يتعظ ويعتبر ، ويعمل ويكد ، ليسير حياته نحــــو طريق الخير والنور ، فالدنيا في نظر الإنسان المسلم بمثابة قنطرة إلى الدار الآخرة، لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ } (٢) وقال تعالى: { يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبُّهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهِ وَنَسُوهُ } (١) وهكذا تبرز المشيئة الربانية على رأس العوامل والأسباب ، التي تحري في التلريخ، فتحرك الإنسان والأشياء ، بفعل الخالق المدبر المتصرف ، ووفق النظم والقوانـبن، والسنن الكونية ، التي وضعها ، لتحكم المسيرة البشرية بكــــل مراحلــها ، وأن الكون وما عليه موضوع ومقنن ومدقق ، وفق تلك السنن، وأن التاريخ الإنسلن وعناصره لم يكن عقيماً ، ولا خاليا من النظيم ، ولا مليئا بالمتناقضات ،

<sup>(</sup>١) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص١٠ - ١٤.

<sup>(</sup>٢) عبد الحليم عويس: المرجع السابق ، ص٢٢٨ - ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك ، آية : ١٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الجحادلة ، آية : ٦ .



والعبث العشوائي ، الذي لا يصل إلى غاية وهدف (١) ، وأن تحقيـــــق المشــيئة الربانية يأتي من خلال الفاعلية المتاحة للإنسان ، على الأرض ، والمقدر من عند الله بسنن معينة ، يجرى بما قدره في الحياة ، ووفق قدراته وتطلعاته ، لتحقيق ذاته، ولكونه مخلوقا ، ليس للأكل والشراب ، والاستحواذ والمتاع والسيطرة (٢) ، بــل مخلوق لغاية ، هدفها تحقيق عبوديته لله على الأرض . ومن سماتـــه أن الواقعــة للأفراد في تغير الحركة البشرية ، كما في أنبياء الله ورسله . فانه لا ينقــــص دور الجماعات ، والأمم والشعوب في ذلك التغير، فلا يستطيع الفرد أن يقوم بتغيـــير وجه التاريخ ، في شكل المُوَحَّد الذي تجمع عليه الآراء كمـــا في هيجـــل ، ولا الجماعات تستطيع وحدها أن تغير مجرى التاريخ بتحولها الطبقي أو الجمــاعي . كما عند ماركس ، بل إن التفسير الإسلامي للتاريخ يجعل التوازن قائما بين الفرد والجماعة ، حتى لا يطغى شق على آخر (٣) . قال تعالى: { وَكُلُّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَــاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ } (1) وقال تعالى: { تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ } (٥) والتفسير الإسلامي للتاريخ يهتم اهتماما كبيراً بإظهار مشيئة الخالق - سبحانه وتعالى - في مسيرة الحركة البشرية ، وإبراز دور فـــــترات الهــــدى ، ودعوات الله على يد أنبيائه ورسله ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (٦).

<sup>(</sup>١) محمد رشاد خليل: المرجع السابق، ص١٠٠ - ١٠٣

<sup>(</sup>٢) محمد قطب : حول التفسير الإسلامي للتاريخ ، ص١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص١٦٦ - ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، آية : ١٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، آية : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٦) محمد قطب: المرجع السابق، ص١٧.



وأن التفسير الإسلامي يرفض مبدأ الحتميات في المسيرة البشرية ، بما وهب لتطبيق ذلك (١). قال تعالى: { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِــــى آدَمَ وَحَمَلْنَــاهُمْ فِـــى الْــبَرِّ وَالْبُحْرِ } (٢) ، مع الأخذ في الاعتبار أن التفسير الإسلامي للتاريخ لم يقلل مـــن شأن العنصر المادي ( الاقتصادي ) في حياة الإنسان لأنه مسخر من عنــــد الله ، ليكمل مسيرته ، أفراداً وجماعات ، إلا أنه لا يعتبر العنصر الرئيسي الذي ترتبط به الحياة (T) . قال تعالى: { وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا } (1) . وأن كل إنتاجه المادي والفكري يجــب أن يكــون خاضعــا للتوجيه الربابي ، بشتي أنشطته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتشـــريعية ، وأنه على قدر ترابطه مع المنهج الرباني يكون الحكم على المحتمع، وإبراز دوره، وأن الإنتاج المادي وحده لا يشكل صفة منفصلة عن علاقة الإنســــــــــان بـــــالله . وهكذا يفسر التاريخ في التصور الإسلامي بكل أمانة وصدق ، ودون إخفاء لأي جانب من جوانبه ، وبالوصف الذي يستحق ، مع إبراز دور الإنسان المستخلف في الأرض ، وأن معيار إنجازاته هو مدى تحقيق الغاية من خلقه ، أما باقى إنتاجـــه الحضاري فلا يشكل المقياس الذي يضع الإنسان في مرحلة التقدم أو التحصر، فما هو إلا جزاء من مهمته في الأرض <sup>(°)</sup> . قال تعالى: { وَمَا خَلَقْنَــــا السَّـــمَاءَ

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، ص١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، آية : ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) محمد قطب: المرجع السابق، ص٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ،آية : ٥ .

<sup>(</sup>٥) محمد قطب: المرجع السابق ، ص٤٤ -٥٠ ، ٥٠ - ٢١٢،٥١ .



وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينِ نَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ النَّارِ } (١) .

ومن سمات التفسير الإسلامي للتاريخ انقسام المجتمعات الإنسانية إلى أمتين (٢): أمة مؤمنة، وأمة كافرة قال تعالى: { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرة قال تعالى: { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ } (٦)، والمقياس هو الإيمان بالله ، وليس المقياس من حيث التقدم المادي والفكري ، أو من حيث الضعف والقوة (٤) . فالأمة المؤمنة من آدم عليه السلام ، وحتى محمد عليه الصلاة والسلام ، أمة عاشت تتبع أنبياء الله ورسله ،

<sup>(</sup>١) سورة ص ، آية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) حاءت لفظة أمة في القرآن الكريم بالمعاني التالية :-

أُولاً : معنى جماعة كبيرة من الناس أو الحيوان قال الله تعالى: { وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِـــــــــــــــــــ الأَرْضِ ولا طَـــــائِرٍ يَطِيرُ بَحَنَاحَيْهِ إِلاَ أُمَّمُ أَمَّنَالُكُمْ } سورة الأنعام ، آية : ٣٨ .

ثَانياً : جَمَاعَة صغيرة ، قال الله تعالى: { وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِــنْ النَّاسِ يَسْقُونَ } سورة القصص ، آية : ٢٣ .

ثَالِثاً : بمعنى إماماً قدوة يقتدي به الناس لما فيه صلاحهم قال تعالى: " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } سورة النحل، آية : ١٢٠ . رابعاً : تأني بمعنى مَدة من الزمن قال تعالى: { وَلَئِنْ أُخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَسا يَخْسِمُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِسِهِ يَسْتَهْزِنُون } سورة هـود، آية: ٨ .

حامساً: أمة بمعنى جماعة متميزة في دينها ، قال تعالى: { وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ ... ... ... أَنفُسِهِمْ وَحِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُلاء } سورة النحل، آية : ٨٩ .أو مجموعة من الناس على منسهج واحد في الحياة قال تعالى: { بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاعَنَا عَلَى أُمَّلَةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ } سورة الزحرف ، آية : ٢٢ .

عمر فروخ : المرجع السابق ، ص١١٤ - ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن ، آية : ٢.

<sup>(</sup>٤) محمد قطب: المرجع السابق ، ص١٩-١٩.



وعاشوا حياتهم متبعين للمنهج الرباني ، ووفق سنن الله ، فشكلوا المحتمع المسلم ، على مر العصور والدهور ، وآمنوا بعقيدة واحدة ، على مدار التاريخ ، مضمونها أنه لا معبود بحق إلا الله ، فهو الخالق والمستحق للعبادة وحده ، وآمنوا بما أنـــزل إليهم ، وآمنوا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وساروا على منــــهج الله ، وشكلوا أمة واحدة غايتها تحقيق العبودية لله . قال تعالى: { إِنَّ هَذِه أُمَّتُكُمْ أُمَّـــةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ } (١).هذه هي أمة الإسلام ، علــــي مـــر العصـــور والدهور، أمة لا ترتبط برابطة الدم واللغة والأرض، ولا ترتبط بالعادات والتقاليد والثقافة ، ولا تقاس بالعوامل المادية والاقتصادية ، بل هي أمة تقـــاس بوحدهــــا العقائدية وتصورها عن الله والكون (٢) . فالأصل في البشرية كما يصوره التفسير الإسلامي للتاريخ هو الإيمان والإسلام ، ولا ينفى ذلك وجود بعض الاختلافات ، وبعض الانحرافات والتراجعات من قبل الإنسان بالبعد عن شرع الله ، فيتداركهم الله سبحانه وتعالى بلطفه ، فيرسل بين الحين والآخر الأنبياء والرسل ؛ لتصحيح المسار ، وتجديد الدعوة ، لأن الأصل فيها تـــابت ، وهــو إخــلاص العبادة لله الواحد القهار (٣) . فمنهم من هدى ، ومنهم من ضل عن الخمير والحــق، والانقياد لطاعــة الله، وعصـــي أمــره، وبـــدل ديـــــــن الله، وانغمــس في براثن الشرك ، وعبادة الطواغيت من الإنس والجن .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، آية : ٩٢ .

<sup>(</sup>۲) محمود شاكر : التاريخ الإسلامي قبل البعثة ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، المكتـــب الإســــلامي، بيروت ، ۱٤۰۸هـــ/۱۹۸۵م ، ص١٥ - ١٩ .

<sup>(</sup>٣) محمد قطب : المرجع السابق ، ص٢٢٠ - ٢٢١ .



وعلى ذلك فإن من أبرز سمات التفسير الإسلامي للتاريخ ارتباطه بالدين (١) ارتباطا وثيقا منذ آدم عليه السلام ، وإلى أن يسوث الله الأرض ومن عليها ، والدراسة التاريخية تكون عقيمة إذا ما تخلت عن أهم شـــروطها ، وهو ربطها بالناموس الإلهي ، أو بالمنهج الرباني، وأن تفسير الأحداث التاريخيـــة بمعزل عن المنهج الرباني يجعل التاريخ مجرد سرد لأحداث ووقائع ، يصعب معلها إعطاء تصور كامل ، للحياة والكون ، والسنن التي تحكم حياة البشرية ، أفـــراداً وجماعات ، لافتقاده للقاعدة الأساسية التي يتمشى بها المؤرخ لمعرفة مدي التزام الإنسان بمنهج الله ، أو البعد عنه ، ومن ثمة الوقوف على الصراع القـــائم بــين حزب الله ، وحزب الشيطان ، وأثر ذلك على المسيرة التاريخية ، ومعرفة حكـــم الله فيهم ، وفق سننه من حيث الطمأنينة والتمكين ، أو الهلك والتدمير والتبديل، بحكم الله الذي ارتضاه لعبادة (٢) ؛ فقد ارتبط الدين بمحتلف أنشــطه الإنسان ومعاملاته (٢) حيث أدرك الإنسان ، ومنذ اللحظات الأولى من خلقه ، أن الله هو الخالق والقادر ، وهو المستحق للعبادة { وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنــــــى آدُّمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسهمْ أَلَسْتُ برَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَــهدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ } (٤) وهذه الفكرة في حالـــة تجــدد مستمر ، بتوجيه الله ، وتحت عنايته – سبحانه وتعالى – على يد رسله الكـــوام ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، الذين يُبَعُّثُون بين الحين والآخر ، لتذكــــير

<sup>(</sup>۱) الدين ، '' اسم حامع لكل ما يعبد به الله ، وهو الملة وهو الإسلام وهو اعتقاد بالجنـــــان ، وإقـــرار باللـــان وعمل بالجوارح '' .

المعجم الوسيط ١ / ٣١٧ .

<sup>(</sup>٢) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص١٧ - ١٨.

<sup>(</sup>٣) عمر فروخ : المرجع السابق ، ص٤٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، آية : ١٧٢ .



الناس بربهم ، وتحديد العهد به قال تعالى: { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُـــولاً أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاحْتَنبُوا الطَّاغُوتَ } (١) وقال تعالى: { رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ لِكُ لا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ } (٢) وقال تعالى: { وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خلا فِيهَا نَذِيرٌ } (٢) فإن رسالات السماء قد حافظت على الإنسان وشعوره الدائـــم بالوحدانية ، وعبادة الله الواحد القهار (٤) ، ومع ذلك فهناك فترات من الانحراف عن شرع الله ، بالتوجه إلى تصور ديني خاطئ ، يدفـــع بالإنســـان إلى طريـــق الضــــلال والانحراف ، بتصورات لا تليق بخالق الكـــون والمتصـــرف فيــــه (°). فعندما تغيب الرؤية الإيمانية لدى الإنسان ، المبنية على الإيمان الغيبي بالله ، وتصل إلى مستوى فكرى ملموس ، لا يؤمن فيه الإنسان إلا بالمحسوس، نتيجة لطول الأمد بين فترة هداية ، وفترة هداية أخرى ، حين تضل الفطرة عـن الوازع الدييني المفطور عليه الإنسان والذي يجد فيه الإنسان القوى لحماية عنصره والحيوانات المفترسة ومن شتي المصاعب ، التي تواجه حياته، فيحد ذلك بفطرتـــه في الله ، وبمساندة رسله الكرام . أما إذا ما غاب الدين الصحيح ، جعل الإنسلن لنفسه و بعقليته أشكالا عدة من المعبودة ، ليضمن لنفسه الخائفة ، الستى تعيسش

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، آية : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر، آية : ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) إن الديانات السماوية قد اختصرت الطريق على الناس وقدمت لهم أشواق فطرتهم وحقائق إنسلنيتهم وغذاء أرواحهم دون أن تتركهم يعبرون وحدهم رحلة الوصول إلى الحقيقة خشية أن تتكائف عليهم ضغوط فتضلهم عن طريق الفطرة وتقودهم إلى متاهات الضياع وتتحول أعمار الإنسانية المحسدودة إلى حهود نصف صائبة على أقل تقدير بحثا عن الدين الحق .

عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع ، ص٠٤٠ .



في حالة من الفوضى والانحراف ، الراحة والأمان . وفي حالة ضعف إنساني ، يجعل له حاله تدين نابعة من أفكاره ، ومن أساطير يصوغها ، من عادات وتقاليده ، ليشبع الصراع الذهني ، والروحي لديه ، الظاهر منها العجز الكامل ، عن تصور صحيح لله ، خالق الكون من حيث ، إن العقل وحده لا يكفي ، لحماية الإنسان من الوقوع في الأخطاء والانحراف ، إلا بحدى الدين الصحيح ، الذي يعطى الإنسان المنهج القويم لفهم الأسباب والمسببات ، وعبادة الله عبادة صحيحة ، وتصحيح مسار حياته على الأرض ، فردا وجماعة ، وتحديد الأمل في الدنيا التي كثرت فيها المحن والظلمات ، والنظر إلى الآخرة وما ينتظر المؤمن .

هذا وإن من الصعوبة بمكان ، وجود حضارة بشرية ، بغير أن يكون هناك تصور ديني لها ، سواء كان صحيحاً أو من خلق البشر ، لفطرة الإنسان الي فطره الله عليها ، والتي تشكل جزءا من تكوينه ، يحسه ويلمسه في كثير من أحواله الاجتماعية والفكرية ، وكذا في أشواقه وآماله ، فعلى مدى صحة اعتقاده، يكون إدراكه للدنيا التي يحيا فيها ، وتفهمه لأسرارها وتحديد سلوكه في الحفاظ، أو عدم الحفاظ على ذاته وحضارته، من حيث ازدهارها أو تدميرها (۱) . وفي التصور الإسلامي وكما دلت الشواهد القرآنية أن الإنسان مفطور على الدين منذ ميلاد البشرية . فكان آدم عليه السلام أباً للبشرية ونبياً كريماً ، استخلفه الله على الأرض هو وأبناءه ، وفي رعاية الله وكنفه بني حضارته ، فكان دينه الإسلام، قال تعالى: { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإسلام } (٢) وحمل الرسالة من بعده أنبياء الله ورسله الكرام ، حتى كان خاتمة المطاف على يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث شكل آدم عليه السلام وبنوه نوه المحتميع البشري ،

<sup>(</sup>١) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص٥١ - ٥٤، ٨١، ٢٣١، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، آية : ١٩ .



المفطور على الإسلام ، وشكلوا بداية تاريخ الأمة المسلمة (١) قال تعالى: { وَإِذْ الْمُفطور على الإسلام ، وشكلوا بداية تاريخ الأمة المسلمة (أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا فَا أَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ ا

فكان حلق الله - سبحانه وتعالى - جميعاً مفطوريسن على التوحيد والإسلام، فقد حاء عند ابن تيميه في ( اقتضاء الصراط المستقيم ) (٢) أن المفهوم من قوله تعالى: { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَكَنْ يُقْبُلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ } (أ) أن ذلك يعني عامة الناس ، الأولين والآخرين ، بأن الدين عند الله الإسلام ، قال تعالى : { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ } (٥) ، أي أن الدين الدين الكامل الذي أتم جميع الرسالات ، ونفي أي دين عداه (١) ، وهو الدين الدي الكامل الذي أتم جميع الرسالات ، ونفي أي دين عداه (١) ، وهو الدين الدي سبحانه وتعالى - في محكم آياته، على لسان رسله الكرام ، بدءًا من نوح عليب السلام . قال تعالى: { وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٍ إِنْ كَانَ كَبُرَ اللهِ فَعَلَى اللّهِ فَعَلَى وَلَا تُنْظِرُونِ (٧١) فَ إِلْ

<sup>(</sup>١) جمال عبد الهادي محمد ، ووفاء محمد رفعت : الإسلام ديـــن الله في الأرض وفي الســـماء ، الطبعـــة الأولى، دار الوفاء ، المنصورة ، ١٤٠٦هـــ ، ص٣٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآيات : ١٧٢ - ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) شيخ الإسلام ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ، دار الحديب ، بدون تاريخ ، ص٤٠٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية : ٨٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، آية : ١٩ .

<sup>(</sup>٦) جميل عبد الله محمد المصري: الإسلام في مواجهة الحركات الفكرية ، " زمن الدولة الأمويــــ " ، دار أم القرى ، عمان ، ١٤١٠هـــ / ١٩٨٩م ، ص ١٧ .



تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ } (١) وعلى لسان إبراهيم عليه السلام قال تعالى: { مَا كَانَ إِبْرَاهِيــمُ يَهُوديًّا وَلا نَصْرَانيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ } (٢) وعلى لسان يعقوب عليه السلام : { أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَــالَ لِبَنيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبــــائِكَ إِبْرَاهِيــــمَ وَإِسْـــمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } (٦) وعند موسى { وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْم إِنْ كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُسْلِمِينَ } (١) وعلى لسان سليمان عليه السلام قال تعالى: { فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ } (٥) . وقال تعالى: { قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّــا رَأَتْهُ حَسَبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَــلَلتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأُسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (٦) وعلى لسان الحواريين اتباع عيسى عليه السلام { فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (V) وهكذا يتضح أن جميع الرسل كلفوا برسالة واحدة ، موضوعها لا معبود إلا الله وحده ، منذ نوح عليه السلام ، وحتى محمد عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآيات : ٧١-٧٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، آية : ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ، آية : ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة النمل ، آية : ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة النمل ، آية : ٤٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران ، آية : ٥٢ .



قال تعالى: { شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّيــن مَــا وَصَّــى بِــهِ نُوحًــا وَالْـــذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ } (١) وقال عليه الصلاة والسلام : " مثلي ومثل الأنبياء من قبلسي كمثل رجل بني بيتا فأحسنه وأجمله ، إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنــة ، وأنا خاتم النبيين . " (٢) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رســول الله ليس بيني وببينه نبي " وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليـــه وسلم: " أنا أولى الناس بعيسي ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد " (٢) وعنه صلى الله عليه وسلم قال : " أنـــا أولى الناس بعيسي ابن مريم في الدنيا والآخرة ، قالوا كيف يا رسول الله قال : الأنبيـك إخوة من علات أمهاتهم شتى ، ودينهم واحد فليس بيننا نبي " (؛) والمعنى كمـــــا يذكر ابن كثير (°): في شرائعهم ، وإن اختلفت في الفروع ، ونســـخ بعضــها البعض ، حتى انتهى الجميع إلى ما شرع محمد عليه الصلاة والسلام ، إلا أن كــل نبي بعثه الله فإنما دينه الإسلام وهو التوحيـــد ، أن يعبد الله وحـــده لا شـــريك له كما قـــال تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولَ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَـــهَ إلا أَنَا فَاعْبُدُونَ } (٦).

فأولاد العلات أن يكون الأب واحداً ، والأمهات متفرقات ، فالدين بمترلة

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى ، آية : ۱۳ .

<sup>(</sup>٢) مسلم الصحيح ١٥ / ٥١ .

<sup>(</sup>٣) الزبيدي مختصر صحيح البخاري ١، ٢ / ٣٢٣، ٣٢٤ الحديث رقم ١٤٣٦ ، ١٤٣٧ .

<sup>(</sup>٤) المنذري: مختصر صحيح مسلم / ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) ابن كثير: التاريخ ٢ / ١٥٣ – ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء ، آية : ٢٥ .



الأب، وهو التوحيد، والأمهات بمترلة الشرائع، في اختلاف أحكامها. يقــول الله تعالى: { لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا } (١) والمقصود أن الشـــرائع وإن تنوعت في أوقاتمًا ، إلا أن الجميع أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له ، وهو دين الإسلام ، الذي شرعه الله لجميع الأنبياء . وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره يـوم القيامة . كما قال تعالى: { وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِــــي الآخِرَة مِنْ الْخَاسِرينَ } (٢) ويقول ابن تيميه (٦) : إن الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ، ويتضمن الإخلاص ، المأخوذ من قول الله تعالى: { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَــــلاًّ رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُل هَلْ يَسْتَوِيَان مَثَلاً } (١) فلاب في الإسلام من الاستسلام لله وحده ، وترك الاستسلام لما سواه ، وهذه حقيقـــة قولنا: "ولا معبود إلا الله" فمن استسلم لله، ولغير الله، فهو مشرك . والله لا يغفر أن يشرك به ، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر ، عن عبادته . والإسلام هو دين الفطرة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" (٥) بل تتعدى النظرة الإسلامية في الإسلام الإنسان إلى الكون كله، بأنه مسلم لله، لأن الله هو الخالق لكل شيء (٦). قال تعالى: { تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّـــهُ كَــانَ حَلِيمًــا غَفُــورًا } (٧)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، آية : ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، آية : ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص٤٠٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ، آية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) الزيدي مختصر صحيح البخاري ١ / ١٥٩ الحديث رقم ٦٨٠ .

<sup>(</sup>٦) جمال عبد الهادي محمد ووفاء محمد رفعت :المرجع السابق، ص٢٨ - ٣٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ، آية : ٤٤ .

وقال تعالى: { أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّات كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ } (١) وقال تعالى: { وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ } (١) وقال تعالى: { وَالنَّحْمَةُ مِنْ خِيفَتِهِ } (١) وقال تعالى: { وَالنَّحْمَةُ مِنْ خِيفَتِهِ } (١) وقال تعالى: { وَالنَّحْمَةُ مِنْ خِيفَتِهِ } وَالشَّحْرُ يَسْجُدَانٍ }

وقال تعالى: { أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَسِنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّحَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّسَاسِ الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّحُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّحَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّسَاءُ وَمَنْ يُسِهِنْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِسِنْ مُكْسِرِمِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ } (4) وقال تعالى: { وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرِ يَطِيرُ بِعَنَاحَيْهِ إِلا أُمَم المُنالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِسِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ بِحَنَاحَيْهِ إِلا أُمَم المُنالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِسِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ } (9) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أحدمه ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعاً وبدا له أحد ، قال : "هذا حبل يجبنا ونحبه" (1) وعن جابر بن سمره – رضي الله عنه له أحد ، قال رسول الله عليه وسلم : إني لأعسرف حجراً بمكة كان يسلسسم على قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن (٧) .

## خاتمه :

وقبل أن نختم هذا المبحث يجدر بالدارس التعرف على نظرة الغرب

<sup>(</sup>١) سورة النور ، آية : ٤١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد ، آية : ١٣

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن ، آية : ٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج ، آية : ١٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ، آية : ٣٨ .

<sup>(</sup>٦) الزبيدي مختصر صحيح البخاري ١/ ٢٨٤ الحديث رقم ١٢٤٨ .

<sup>(</sup>٧) المنذري مختصر صحيح مسلم / ٤٠٣ الحديث رقم ١٥٢٨.

للتفسير التاريخي ، حيث وضع الغرب تحت مسمى الفلسفة التاريخية تفسيراً للحياة البشرية ، وجعلوا لها مناهجها ، ومذاهبها المختلفة ، وتوسعوا في وضع الأسباب، وتعليل الحوادث ،حتى وصل بهم الأمر إلى جعل التاريخ ، وتفسيره للكون ، في مترلة صانع لتلك النظم ، التي تحكم البشرية ، وانطلقوا بأفكراهم وأهوائهم التي لا تستقى من منبع واحد ، أو عقيدة ثابتة ، بل على ما تراه عقولهم، وأهواؤهم ورغباهم ، وثقافاهم ، فاندفعت في الساحة التاريخية نظريات فلسفية عدة ، لتفسير التاريخ وهى نظريات وضعية (۱) . وحيث أنه من الصعوبة مكان على الدارس وضع حصر شامل لتلك المذاهب الوضعية حول التفسير

ويقصد بالوضعية أي من فعل الإنسان ، ولم تصنع من بوتقة التصور الإسلامي للإنسان والكواة ، وإذا كان هناك بعض النظريات التي اقتبست بعض أفكارها من التوراة والإنجيل فحساءت دراستهم في التفسير التاريخي منطلقة مما جاء فيهما من أحسدات وأخبار وعلى سبيل المشال (جيوفاني باتيستافيكو) الذي جعل محور دراسته في التاريخ ما جاء في التوراة من قصص ، وجعل من الشعوب العبرانية محور دراسته ، ونظم تفسيره ذلك في حوالي مائه مسلمة ، لا تقبل المناقشة لتفسير الأحداث التاريخية ، منها أن الجنس البشري ينقسم إلى نوعين ، عمالقة أو أنساس ذوي قامة متوسطة ، أو أميين وعبرانيين ، وأن النوع الأول تربيتهم حيوانية والنوع الشاي تربيتهم إنسانية . وجعل من العبرانيين ذوى أصول وصفات إنسانية ، تختلف عن الأمميين ،وذلك كما يرى بفعل الله حي يميز العبرانيين عن باقي الأممين ليحققوا بذلك كوهم شعب الله المختار وأهم أقدم شعوب العالم وأن إظهارهم أو عدم إظهارهم كان بفعل الهي حتى لا يختلطوا مع الأحانب أي الانميين وقسم فيكو

أولاً: دور المعبودة ، حيث كانت الشعوب الأممية تعيش في ظل حكومات تشرع قوانينها وفق ما تعتقـــد ألها مشيئة ربانية وذلك عن طريق الروحاء الدينية ( الزعماء الدينيين ) أو وحي الكهان .

أحمد محمود صبحي : المرجع السابق ، ص ١٦٠ - ١٦٥ .

<sup>(</sup>١) محمد بن صامل السلمي : المرجع السابق ، ص١٥٨ .



التاريخي وإظهار آرائهم وما تأثروا به وجمعوه إلى آرائهم من الديانات الســماوية السابقة . فإن من أشهر تلك النظريات في التفسير التاريخي . نظريـــة التفسير المثالي، والتفسير المادي وكذا التفسير الحضاري. فالتفسير المثالي أو الهيجليي ينسب إلى ، هيجل جورج فلهلم فردريك HegeL Georg Wilhelm Friedriek (١٧٧٠-١٨٣١م) وتستند نظريته على أساسيين: الميتافيزيقيا (الغيبيات) لا يستقلان أبدا ً، فالتاريخ في ظاهره أحداث ووقائع ، تبـــدو في حالــة مــن الفوضى والعبث ، تسير دون غاية أو هدف ، وباطنه الروح ، التي تجعل مســــاره محكماً معقولاً ، على يد أفراد أو جماعات ، يستخدمها المنطق لتحقيق أغراضــه . وأن منطق التاريخ ومظاهر الوجود عنده تستند علـــــى صــــراع الأضـــــداد ، أو النقائض ، التي تعتبر مصدر الحركة والحياة ، فكل جوانب الحياة الإنسانية لها نقائضها ، فالحياة بعدها الموت، والرخاء في الاقتصــاد يــؤدي إلى التضخــم ، والفوضي السياسية تؤدى إلى الاستبداد،وعلى ذلك فإن الأحـــداث الحاسمــة في ورغبات ، تنفذ بواسطة أفراد تكمن وراءهم الروح ، أو القوة الالهية ، لتطبقــها على البشرية ، بفعل أولئك الأفراد والأبطال ،الذين يجعلون من الدولة الوحـــدة الرئيسية . فجعل بحال الدراسة التاريخية في صورتما الواقعية ، يكمن في الـــروح وهي الفكرة الآلهية ، المتحسدة على الأرض ، وأن أي نشاط بشري ، أو عمـــل كل عصر ، في وحدة تمثل مجموعة من الأنشطة البشرية ، السياسية والاقتصاديــة والاجتماعية والدينية ، وكل وحدة من تلك الوحدات تتعايش مع بعضها البعض

<sup>(</sup>١) أحمد محمود صبحي: المرجع السابق، ص٢٠٦-٢٠١٠(١).



فتره زمنية ، تنشأ بينهما وحدة جديدة ، تتميز وتتفرد ، فتتوالد منها وحسدات الصراع دائما فتتحد المبادئ المتناقضة ، في وحدة تحت موحد ، يندفع إلى أقصى ما يصل فينشأ صراع جديد ، يولد موحداً آخر ، حتى يصلل إلى المطلق (٢). ويتضمح من هذا كمله أن التفسير المثمالي ، يصور الإنسان في حالــة صــراع دائـــم ، مع قــدر الله ، يريد أن يثبت ذاته فقد ينجح ، وقـــد يفشل، غايته الحياة الدنيا والاستمتاع بطيباتها، وهدفه السييطرة والاستحواذ عليها، وبذلك يسجل تاريخه وينشئ أفكاره وعقائده ، وأنماط سلوكه ، من خلال الفرد، أو من خلال الوجود الفردي في الجتمع، فدوافع الإنسان هي الستي تسجل تاريخه ، مع إهمال العنصر الديني والأخلاقي من حياته وفي تفسير تاريخـــه و إنجازاته، وكذلك إهمال فترات الهدى في تاريخ البشرية (٣) ، ومن الجدير بالذكر أن الهيجلية وضعت للإنسان حرية للاختيار ، ولكنها حرية في رأيـــه لا تخضــع لسنن وقوانين ، بل هي طريق مرسوم من قبل الموحد ، دون حتمية في تصرفاته ، التكوين من جنديد (٤). أما التفسير المادي فينسب إلى كارل ماركس Karl Marx (١٨١٨-١٨٨٣م) الذي بني نظريته على الجدلية التي وضع أسسها هيجل في تفسير التاريخ ، بل إن نظريته في التفسير التاريخي والتي عرفت بالتفسير الملدي للتاريخ ، نسجت بآراء كثير من الباحثين (٥) . حيث يصور ماركس التاريخ

<sup>(</sup>١) أحمد عطية رمضان : فلسفة التاريخ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٩٠ ، ص١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص٢٣.

<sup>(</sup>٣) محمد قطب : المرجع السابق : ص١٢-٦٩،٤٩،١٣.

<sup>(</sup>٤) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص٢٧.

<sup>(</sup>٥) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص٤٠٠.



مجموعة من الأعمال التي يعبر بها الإنسان عن أفكاره ، وأن الطبيعة هي التي تنتج البنية التاريخية ، وهي التي تدفع بالعقل لتعميرها وفهم أسرارها (١) ، وأن التغير في حياة الإنسان ناتج من واقع التغيرات الاقتصادية ، أي المادية ، أي كما تخيل هيجل أن التغير مرتبط بالإرادة وأنها مجرد انعكاس لما تمليه الـــروح أو المطلـــق، وكما أن هيجل يرى : أن الصراع ناتج عن صراع المتناقضات ، يرى مىلوكس : أن الصراع واقع لا محالة ، ولكن ناتج من أحوال الناس وأفعالهم وهو مبني علمي التغيرات الاقتصادية التي تحري بالإنسان (٢) .وهكذا يرى كارل ماركس: ربط الإنسان ونشاطاته المختلفة بالـــدوافع الاقتصادية، وأنما هي التي تحدد الصفـــــة لمعظم أنظمة حياته ، المدينية والأخمالقية أو السياسية والاجتماعية ، وأن أي تغيير في تلك النظم ناتج عن التغيير الاقتصادي (٢) ، وهو بذلك يصنع مـــن العامل الاقتصادي العامل الرئيسي والفعال في تغيير وبلورة الأنظمة الاجتماعيــة ، وإذا كان يضيف إلى ذلك العامل عاملا آخر ، أقل أهمية منه ، ولكن مكمل له ، وهو عامل العمل والإنتاج ، الذي يقع عليه دور تكييف الواقع الاحتماعي فتغيير العلاقات الاقتصادية هي التي تخلق الصراعات المختلفة ، بين طبقـــات المحتمــع (الملاك، والعمال)، وأن التاريخ سجل للصراع الجماعي، في شكل الطبقات الطبيعة ، وضد أخيه الإنسان ، وهو مرهون بتصرفاته لدوافع الطبيعة (١) . أي أن الأوضاع المادية والاقتصادية ، التي أوجدتما الطبيعة هي الستي تشكل أفكاره

<sup>(</sup>١) أحمد عطية رمضان : المرجع السابق ، ص١٨٥ - ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص٤٢.

<sup>(</sup>٣) محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة ، ص٢١٨. وكذا عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) أحمد عطية رمضان : المرجع السابق ، ص١٨٦ – ١٩٥،١٩٤ .



وعقائده ، وأنماطه وسلوكياته ، وذلك من خلال الصراعات المختلف ...ة ، بين الإنسان والطبيعة ، في شكل أطوار حتمية ، لا اختيار للإنسان فيها ، ولا قبل لــــه بالخروج منها ، ولا يتقدّمها ولا يتأخر عنها (١) . ووصف حياة الإنسان علـــــى الأرض بمراحل. أطلق على المرحلة الأولى: مرحلة المشــاعية الأولى ، الــــي لم تعرف ملكية فردية ، وأن الحياة فيها تتركز على الملكية الجماعية ، حيث عاش فيها الإنسان سعيداً متعاوناً ، يسير حياته بكل هدوء واستقرار ، ومـــع ظــهور الأسرة بدأ الوضع ينقلب رأساً على عقب خاصة وأنه توصل للزراعة ، فأصبح الأب هو سيد الموقف والمتسلط على مجريات حياة أبنائه وزوحاته ، والمتصرف الأوحد في أملاكه ، فظهرت الملكية الفردية ، ومع انتشار ظهور الزراعة ظـهرت قبائل قوية ، أخضعت قبائل أخرى ضعيفة واستعبدها لنفسها، عن طريق الدَّيــن أو الحرب بالقوة والغلبة (٢) . وعندما توصل الإنسان للمحراث ، بدأ عصر جديد يسمى بعصر الإقطاع ، حيث زادت مساحة الأرض الزراعية وزاد بروز الملكيــة الفردية بالتوسع في الأرض الزراعية ، التي تحتاج إلى الرجال لخدمتها ، فـــزادت طبقة العبيد ، فنشأ نظام الإقطاع ، ثم كان ظهور الآلة ، فظـــهرت الرأسماليـــة ، والبطش، والتجبر على الأرض.

وخاتمة المطاف في نظرة المشاعية الثانية والأخيرة ، والتي تشكل نتيحــــة حتمية للصراع ، الـــذي نشب بين أصحـــاب رؤوس الأمــوال والعمــــال ، وأسفر عن إنتاج مشترك بين الاثنين . وبالنسبة للدين فقــــد رأى مـــاركس أن الدين من صنع الإنسان حيث أن الحياة الاجتماعية في عهد المشاعية الأولى والرق

<sup>(</sup>١) محمد قطب : حول التفسير الإسلامي للتاريخ ، ص١٢ .

<sup>(</sup>٢) محمد قطب : مذاهب فكرية معاصرة ، ص٢٨٧ .



والإقطاع تعتمد على الاقتصاد الزراعي ، وحيث إن الإنسان خلال تلك العصور، لا يملك إلا أن يضع البذور ، والانتظار ، لأنه لا يملك التحكم في إنمائها وحمايتها من الآفات ، وعوارض الجو، وبناء على ذلك افترض وجود قوة خفية غيبيـــة ، نسب إليها القدرة لحماية نباته ، ومن هنا بدأت حالة التعبد لتلك القوة الخفية ، اقتصاده ارتبط بالآلة ، التي تحدد مكسبه وخسارته ، وتمكنه من تحديد إنتاجه (١). ولا تعترف الماركسية بوجود معبود خالق، ولا بوصفه غاية تسير إليــــه أمــور الإنسان (٢) . والمادية التاريخية التي فسر ماركس عليها نظريته تجعل من المادة محور الدراسة التاريخية بكونها المنتجة لما في الكون ، وهي الخالقة له ، بدءاً من خلــــق الإنسان وحياته وفكره ، وأنها تحكمه بقوانينها ، وتكيفه بوضعها الاقتصادي ، وهبي صاحبه القرار في نقله من طور إلى آخر وهبي التي تهيئ له مشاعره ، وأنظمة حياته (٢) وأن الإنسان في نظره من صنع المادة حيث استمد ماركس نظريته من نظرية دارون في التطور (٤) والتي تتلخص في أن الطبيعة تخلق كل شيء ، ولا حدّ لقدرتما على الخلق ، رغم أنها أي الطبيعة تتخبط تخبطاً عشوائياً ، دون أي غاية، أو هدف بمذا الخلق ، الذي تحيط به ظروف مادية عدة تتحكم في حياته ، وتؤثر فيه ، دون أي حرية أو مقاومة منه ، في اختيار طريقة المفروض عليه من حـــارج كيانه ، وأن الإنسان أو الحيوان مخلوق من كائن وحيد الخلية ، وأن خلقه لم يكن خلقا قائما بذاته ، بل هو نهاية سلسلة طويلة من التطور الحيواني ، المحكوم بالظروف المحيطة به ، وأن الإنسان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ، بحتمية ماديسة ،

<sup>(</sup>١) محمد قطب : المرجع السابق ، ص٢٢٤ - ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٢) أحمد عطية رمضان : المرجع السابق ، ص١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) محمد قطب : المرجع السابق ، ص٢٨١ .

<sup>(</sup>٤) أحمد عطية رمضان : المرجع السابق ، ص١٨٧ .



لا إرادة له فيها ، مقهورا مغلوباً على أمره ، لا حول له ولا قوة (١) ، ولا أثــ في حياته للحانب الروحي (٢) .

وهكذا فالتصور العام للنظرية المادية هو إنكار الخالق، وحيوانية الإنسان، وانكار دور الأنبياء والرسل، وإهمال السنن الكونية التي تحكم المسيرة البشرية، وأن الإنسان في صراع أبدي بينه وبين الطبيعة، التي تسيره بحتمية مادية، لا إرادة له فيها أمَّا ما يعرف بالتفسير الحضاري للتاريخ، أو نظرية التحدي والاستجابة، والتي تنسب إلى أرنولد تويني Amold Toynbeae (١٩٧٥-١٩٧٥م) الذي جعل من البناء الحضاري محوراً لتفسير التاريخ (٢)، حيث جعل تويني من التحسدي

<sup>(</sup>١) محمد قطب : المرجع السابق ، ص ٦٩، ٢٨١ – ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص٣٩٣ .

<sup>(</sup>٣) لم يكن تويني أول من جعل الحضارة محوراً في تفسير التاريخ فقد سبقه ازوالد شبنجلر ShPengler الذي جعل تاريخ الحضارة كتاريخ أي كائن حي ، أي أن لكل حضارة دورة نمو وشباب ونضج ثم شيخوخة يعقبها فناء، وأن كل حضارة لها سماقا السبي لا تتعداها إلى حضارة أخرى، وإذا ما صادف ذلك فألها سوف تنطبعها بطابعها مثل البوذية في الهند عندما وجدت في الصين اتخذت طابعاً صينياً مغايراً تماما للبوذية في الهند، وكذا كانت حضارة الفرس عندما اعتنسق الفرس الإسلام، وركز شبنجر على أن كل حضارة تعتبر وحده تاريخية منفصلة متبلورة في مظاهرها الحضارية ، من فن ودين وفلسفه وسياسة ، وعلى ضوئه تشكل شخصيتها وتسمى بها، فالحضارة الإسلامية (أسماها العربية الإيرانية) بتماوز فيها المسلم ما هو محسوس إلى ما هو مجرد، لأن الله في نظر المسلم مجرد من التحسيم كما في اليونانية وغيرها، فجرد فنه وثقافته من تلك الجسمات وانعكست في فنه بالخطوط بدل المحسمات وأيضا على أنظمته السياسية والفكرية فآمن بالإجماع الذي يحول بينسمه وبين الضلال . وأن كل حضارة مغلقة حول نفسها بخصائصها الذاتية وأن حياقا محدودة ولابد مسن أن تنتهي ، وأن التاريخ العام للبشرية ما هو إلا ترجمة لحياة الحضارات، وإن تفسهم كل حضارة باستقلال تام عن أي حضارة أخرى ثم بوضعها معاً يمكن تفسير العالم، كما أنه لا دمجومة للحضارات، وإن سقوطها واقع لا مفر منه حضارة تلو حضارة .

أحمد محمود صبحي: المرجع السابق، ص٢٤٦-٢٤٩٠٢ .

والاستجابة سبباً في نشوء الحضارات ، واستخلص ذلك ، من دراسته لإحـــدى وعشرين حضارة عاشها العالم ، اندثر معظمها ، و لم يبق منـــها إلا المسـيحية الغربية (أوربا - أمريكا). الحضارة المسيحية الشرقية "الأرثوذكسية" (روسيا و دول البلقان). والحضارة الإسلامية ، والحضارة الهندية . وحضارة الشرق الأقصى (١). وقد جزم توينبي بأن كل الحضارات مصيرها الــزوال ، باســتثناء الحضارة الغربية ، ويرى أن الظروف الصعبة هي التي تدفع بالإنسان إلى بناء حضارته ، وتعطى الثمرة الناجمة من تحديه ، إذ أن الشدائد وحدها هي التي تتسير الظروف السهلة قد تدفع بالإنسان إلى الركود والسكون ، وتحـــول دون قيــام حضارته ، فقد يكون التحدي من قبل الطبيعة ، ومثل ذلك الإنسان المصري القديم ، حيث تحدى الطبيعة في الأرض الواقعة حول النيل ، المليئة بـــالأحراش ، والغابات والمستنقعات ، فتخلص منها ، وأقام عليها حضاراته ، وقــــد يكــون التحدي من الوسط البشري نفسه ، في شكل عدوان خـــارجي ، مــن دول أو جماعات ، تدفع بالإنسان إلى التحالف والتوحد ، لرد هذا العدوان ، ويكـــون حافزا لقيام حضارة جديدة ، أو إعادة أمجاد حضارة قديمة <sup>(٢)</sup> . فبقدر مواجهـــة الإنسان لتلك الظروف تكون استحابته لها ، وعلى ضوئه يقدر النحاح أو الفشل،

<sup>(</sup>١) وهي كالتالي :-

<sup>1)</sup> المصرية ٢) السومرية ٣) البابلية ٤) الآشورية ٥) الحيثية ٦) السريانية ٧) المانوية ٨) الهلينية ٩) الإيرانية ١٠) العربية ١١) الهندوكية ١٢) البوذية ١٣) الهنديسة ١٤) الصينية الشرق الأقصى (الكورية واليابانيسة) ١٥) الإنديانية ١٦) اليونانيفية ١٧) المايانية ١٨) المكسيكية ١٩) الأرثوذكسية البيرنطية ٢٠) الارثوذكسية الروسية ٢١) الحضارة الغربية. انظر أحمد محمود صبحى: المرجع السابق ، م ٧٦٧٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص٢٦٩ – ٢٧٠ .

بقسميها: البيئي والطبيعي، أو البشري، ومثال ذلك الصراع الذي نشب بين المسيحية والدولة الرومانية، وأسفر في نهاية الأمر إلى تربع المسيحية على عرش الإمبراطورية الرومانية (1). وهكذا تولد الاستحابة القابلة للتغير فيتم ذلك التبديل الحضاري " فإن أي تحد يثير استجابة ناجحة تولد تحديا جديدا يبعث استجابة ناجحة أخرى وهكذا دواليك " (٢) ذلك بالإضافة إلى تفاسير أخرى، منها من العامل الجنسي محركا للنشاط البشري، عبر التاريخ، وكذلك من جعل الروح القومية محورا للتفسير، والذي يقوم على دراسة العناصر البشرية بوحدة العرق أو اللغة (٦).

وهكذا نجد النظريات الوضعية في تفسيرها للحياة البشرية ، تجمع على الخوفاء خالق الكون ، وتقلل من شأن الإنسان الذي يحيا على الأرض في نظرها ، محتمية مقننة ، تفرضها عليه الطبيعة ، بالروح التي يفرضها الفرد ، وجعلت مسن التاريخ أحداثا ، تتلاطم مع بعضها البعض ، فجعلت سيرة الإنسان ناتجة عن المصادفات، دون دور لله في خلقه ، ولا للإنسان في صياغة تاريخه ، لأنه حيوان ، ولكن حيوان ناطق ، وهو مسير في عجلة التاريخ بحتمية لا إرادة له فيها ، ينتقل من طبقة إلى طبقة ، إما بواسطة أفراد كما في المثالية ، أو بشكل جماعي ، كما في التفسير المادي والحضاري ، وأن الإنسان مرتبط في مسيرته التاريخية بدوافعه ، وغرائزه وشهواته التي تدفعه إلى التغير ، وهكذا صورت تلك النظريات الإنسان والكون من حوله ، في صراع دائم مع ما حوله في شكل عشوائي ، وحتمية لا إرادة له فيها .

<sup>(</sup>١) أحمد عطية رمضان : المرجع السابق ، ص٢٤٨ - ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص١١٠ - ٢١١.

<sup>(</sup>٣) محمد بن صامل السلمي : المرجع السابق ، ص١٦٠٠ .



## كيطمة

المراحل المبكرة للعلاقات وبين شمال وشمال غربية شبه الجزيرة العربية وبلاء الرافدين منذ عصور ما قبل الأسرات وجتى نماية



أولاً تحديد مدلول منطقتي شمال وشمال نحرب شبه المجزيرة العربية وبلاد الرافدين والموقعا البغرافيي لكل منهما



اقتصرت معرفة شعوب العالم القلم للعرب وشبه جزيرةم ، من منطلق علاقاتهم السياسية والاقتصادية معهم ، كما دلت على ذلك المصادر الإنسانية ، التي خلفتها تلك الأمم (۱) ، فأقدم ما وصلنا عن العرب وبلاد العرب (سكان شمال شبه الجزيرة العربية ) لا يرتقي إلى أبعد من القرن التاسع ق.م، وفي شكل مشوش لا ينبئ عن وضع سياسي وحغرافي محدد ، ومن الملاحظ أن الدراسات والبحوث (۱) العربية منها ، بشكل خاص ، والتي تناولت تاريخ العرب القلم لا تتعدى إشارات سريعة ، وغير كاملة ، عن العرب في ضوء المصادر المسمارية ، حيث تقتصر معظم تلك الدراسات إن لم تكن جميعها بالإشارة إلى ورود كلمة "عرب" في النصوص الآشورية والبابلية الكلدانية ، وفي الوقت الذي يتم فيلا التركيز على قدم هذه الإشارة من الناحية الزمنية يُهمَلُ الالتفاف إلى الكثير مسن المعلومات التفصيلية والجانبية، التي وردت بمعية لفظة "عرب" في تلك النصوص. فقد وردت كلمة "عرب" كاسم علم على بلاد العرب في تلك النصوص بالصيغ التالية: -

Mat Arbi " عربي " ( بلاد العرب ) من نص الملك الآشوري شلمنصر

<sup>(</sup>۲) خالد العسلى: " الإعراب في النقوش العربية الجنوبية "، مجلة العرب ، الجزء الحسامس ، كانون الثاني، ۱۹۷۱م ، ص ۲٦ . وكذا زهير أحمد القيسى: " أقدم ذكر العسرب في مدونات ما بسين النهرين "، مجلة ما بين النهرين ، العسدد ١٦ ، ١٩٧٦م ، ص ٢١٦-٣١٦ . وكذا جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، دار العلم للملايين ، بسيروت ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، دار العلم للملايين ، بسيروت ، ١٩٧٦م ، ص١٥٠٠ و والذي يضيف أن المصادر اختلف ت في كيفية النطق بحسا ، فقرئت بسيد : (Arbi ) و إلى غير ذلك من قراءات نظراً لأن الكتابات الآشورية لا تحرك المقاطع . انظر نفس المرجع ، ص١٦٠ .



الثالث (۸۰۸-۸۲۸ ق.م) . و Mat Aribi عربي " و Mat Aribu "عربيو" و الثالث (۸۰۸-۸۰۷ ق.م) . وب من نصوص الملك الآشوري تجلات بلاسر الثالث (۲۶۷-۱۹۰۷ ق.م) . وب Mat-Ar-ba-a-a " عربايا " ( بلاد العرب ) من نصوص الملك الآشوري سرجون الثالث الآشوري سرجون الثالث الآشوري سنحريب (۲۰۱۶ ق.م) . وب Mat Aribi " عربي " (بلاد العرب) من نص الملك الآشوري سنحريب (۲۰۱۶ ق.م) . وب عربي " (بلاد العرب) من نصوط الملك الآشوري سنحريب (۲۰۱۶ ق.م) . وب Mat Aribi "عربيي" و Mat Aribi "عربيو" من نصوص الملك الآشوري المساوري المدوري المدوري المدوري سنحور المدوري المدوري ق.م) . و المدور العرب ) من نصوص الملك نبونيد في حران (۵۰۰-۳۹ ق.م) . و كما هو ملاحظ فإن معظم ما ورد من صيغ لكلمة عرب في النصوص المسمارية حاءت مسبوقة دائماً بكلمة العربية ، التي تثبتها وهي بلاد العرب أو البلاد العرب أو البلاد العربية ، التي تثبتها وهي بلاد العرب أو البلاد العربية ، التي تثبتها وهي بلاد العرب أو البلاد العربية . التي تثبتها وهي بلاد العرب أو البلاد العربية . التي تثبتها وهي بلاد العرب أو البلاد العربية . . التورية (۱) .

<sup>(</sup>۱) رضا جواد الهاشمي: "العرب في ضوء المصادر المسمارية "، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد ، العدد الناني والعشرين ، ١٩٧٨م ، ص٦٣٩-٦٨٣. وكذا فيصل الوائلي: "تــــاريخ العـــرب القـــديم في النصوص الآشورية (٦٥٨-٦٣٠ ق.م) "، جامعة الكويت،الذكر والتاريخ ، أبحاث تاريخية مـــهداة من أعضاء هيئة التدريس بقسم التاريخ إلى جامعة الكويت بمناسبة عيدها العاشر ، ١٩٧٨م، ص٨٨- وكذا

Ebeling, E. und Meissner, B:, Reallexikon der Assyriologie, Erster Band., Berlin und Leipzig, 1928, p.125; Dougherty. R. p., The Sealand of Ancient Arabia, London, 1932, pp.68-71.

القتباتيين. أما بالنسبة للقصص الشعبي المصري القديم ، وخاصة تلك التي دونت مع نماية العصر الفارسي ، فقد عثر على ألفاظ تشبه الجذر الثلاثي لكلمة عرب أو أربي ، والتي كانت شائعة لدى الآشوريين عن بلاد العرب ،كما جاءت من عهد الفرعون المصري (بيدي باست) أحد فراعنة الأسرة الثالثة والعشرين في حوالي سنة ٧٧٥ ق.م حين وردت كلمة (أرب) ، (أربي) مسبوقة بتعريف كلمة أرض المصرية ، وفي عهد الفرعون المصري أمازيس (أحمس الثاني) أحد فراعنة الأسرة السادسة والعشرين في حوالي عام ، ٥٥ ق.م ووردت بلفظة عرب أي استبدال حرف الألف السابقة بالحرف (ع) العربي (١).

أما المصادر العبرانية ، فإن معرفة العبرانيين بالعرب تستزامن مع تلك الاتصالات ، التي تذهب إليها المصادر الإسلامية والعبرانية عن علاقة سيدنا سليمان عليه السلام بمملكة سبأ ، والتي ترجع إلى حوالي القسرن العاشر ق.م (٩٦٠-٩٢٢ ق.م) (١) ، والتي اتضحت أكثر فيما بين القرنين الشامن والشايي ق.م (٢) ، حيث وصفت المصادر العبرانية أرض العرب بالبادية ، التي يقطنها أبناء

<sup>(</sup>۱) عبد المنعم عبد الحليم سيد: " الجزيرة العربية ومناطقها وسكانها في النقوش القديمــــة في مصــر "، الندوة العالمية الأولى لدراسات تــــاريخ الجزيــرة العربيـــة، مصـــادر تـــاريخ الجزيــرة العربيـــة، مصـــادر تـــاريخ الجزيــرة العربيــة، مصـــادر تـــاريخ الجزيــرة العربيــة، مصـــادر تـــاريخ الجزيــرة العربيــة، مصـــادر تـــاريخ الجزيــرة العربيــة، مصــــاب الأول ، الجـــزء الأول ، جامعـــة الملــك ســعود ، الريــاض ، عرب ١٣٩٧هــــاب م ، ص٣٩-٤٤ .

<sup>(</sup>٢) محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ العرب القديم ، جامعة الإمام محمد بن ســـعود ، الريــاض، ٢٣٩٧ هـــ ، ص٢٦٧ - ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) صالح موسى درادكه : بحوث في تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار شيرين ، عمـــان ، ١٤٠٨ هـــــ، ص٤٧-٤٧.

عمومتهم الإسماعيليون والقطوريون (١) ، والمنتشرون في منطقة شمال بلاد العرب وفي أقسامها المحتلفة (٢) . حيث جاء ذكر العرب في سفر أشعيا : " لا يخير هناك أعرابي ولا يربض هناك رعاة "(٦) ، وفي سفر أشعيا أيضاً : " وحي من جهة بلاد العرب في بلاد الوعر في بلاد العرب "(٤) . ويرى بعض الباحثين (٥) أن المقصود من بلاد العرب في هذين النصين هي البادية الواقعية بين العراق والشام. ولا شك أن أطرافاً منها تمتد في منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية .

أما بالنسبة للمصادر الفارسية ، وخاصة خلال فترة توسعاتهم في المنطقة فيما بين القرنين السادس و الخامس ق.م ، فلم تتعدَّ معرفتهم عن شمال شبه الجزيرة العربية ما تصوره الآشوريون عنها من كولها منطقة عبور ما بين بلاد الرافدين وسوريا ، وربما توسع مدلولها بعض الشيء في توسعات الملك الفارسي "قورش" (٥٨٥-٤٦٥ ق.م) خلال توسعاته في مناطق الشرق الأدني القلميم غرباً (١٠).

وبالنسبة للمصادر الكلاسيكية اليونانية والرومانية والمتمثلة في تلك الكتابات التي تركها الكتاب اليونان ، والرومان ، من مؤرخين ، أو رحالة ، أو جغرافيين ، أو من فروع أخرى مختلفة من فروع العلمة ، فإلها تشكل أول تحقيقات مفصلة وموضوعية عن أحوال الجزيرة العربية ، وهي بذلك تختلف عمل

<sup>(</sup>٢) جواد علي : المرجع السابق ، ص١٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الإصحاح ١٣ نص: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) الإصحاح ٢١ نص: ١٣.

<sup>(</sup>٥) حواد علي : المرجع السابق ، ص ١٨-١٩ .

<sup>(</sup>٦) لطفي عبد الوهاب يجيى: المرجع السابق، ص٦٦٦.



ورد في المصادر الأخرى ، كالآشورية والبابلية أو العبرانية التي اكتفت بإشارات عابرة ، ولا تدل على نقاط أخرى تفصيلية ، وقد يرجع ذلك إلى أن الأهتمــــام الجزئي بالعرب ، وجزيرهم لدى الكتاب الكلاسيكيين كان نابعاً من بروز قولهم الجديدة على مسرح الأحداث التاريخية من الغرب، في مقابل القـــوة الشــرقية القديمة البارزة في المنطقة . ويرجع بداية تاريخ ذلك الاهتمام إلى حوالي منتصف القرن التاسع قبل الميلاد ؛ حيث وردت إشارات ضئيلة ، لا تتعدى في مجموعــها خمس إشارات، عن العرب وشبه جزيرهم . اثنتان منها تردان في ملحمة الأوديسة المنسوبة إلى هوميروس ( Homeros ) ، والأخرى في شعر هزيودوس (Hesiodos) في حوالي منتصف القرن الثامن ق.م ، واثنتان في مسرحيتين للشـــاعر المــؤرخ ايسخيلوس (Aeschylos) وترجعان إلى العقود الأولى من القرن الخــــامس ق.م ، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم تلك الإشارات التي وصلت إما مبتورة أو غــــير ثابتة، وهي في مجملها تشير إلى معرفة غامضة ، أو شبه أسطورية ، عن العـــرب وبلادهم في تلك الآونة . ويعد المؤرخ اليوناني هيرودوتوس ( Herodotus ) (٤٨٤-٤٢٥ ق.م) أول المؤرخين اليونان الذي أظــهر أول اهتمــام للغــرب بالمنطقة، بل وأظهر أول تغييرات في كتابات اليونانيين عن جغرافية حزيرة العرب خاصة ، ولم تقتصر دراسته على حدود الجزيرة الحالية فقط، بل أدخـــل فيــها الأجزاء الداخلية من سوريا ، وشبه جزيرة سيناء ، والصحراء الشرقية لمصر والهي تقع ما بين وادي النيل وبحر القلزم ( البحر الأحمر ) (١) . ومهما يكن من

البحر الأحمر أو (بحر القلـــزم) وقــد عــرف في المصــادر الكلاســيكية بــــ الحليــج العــربي (Sinus Arabicus) وفي المصادر العبرانية بـــــــ ( هـــــــــم ) " الْيُـــمِّ " ويــرى المفســرون



أمر فإن الكتب الكلاسيكية اليونانية والرومانية قد أجمعت على تقسيم بلاد العرب إلى ثلاثة أقسام رئيسية (١):

أولاً ما أطلق عليه اسم بلاد العرب الصخرية (الحجرية) (Arabia Petreae) (٢) ، وحدودها غير ثابتة ، بين التوسع والانكماش بحسب ظروفها السياسية ، وهي أشبه بمثلث منحصر بين خليجي البحر الأحمر العقبة والسويس ، متضمنة شبه جزيرة سيناء والمنطقة التي تليها في الشرق والشمال

= المسلمون أنه هو المقصود "باليم" المذكور في القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام من قوله تعالى: " فَأَسَدُنَاهُ وَجُنُودُهُ فَبَدُنَاهُمْ فِي الْبَمّ " سورة القصص آية ٤٠ . وعلى أية حال فقد عرف عند العرب ببحر القلزم وبحر فارس والخليج الفارسي ، وقد يتعدى الاسم ليشمل الخليج العربي الحلل والبحر الأحمر . وقد يطلق على الجرزء القريب من السواحل اليمنية اسب "بحر الحبشة " كما أطلقت عليه في بعض المصادر الأخرى ببحر أدوم نسبة إلى الأدم الأحمر وترجم بالأحمر ، وأنه سمى بذلك للونه القاتم المائل للحمرة الناجمة من انعكاس الشمس العامودي عليه أو انعكاس الجبال المحيطة به ، وهي ذات لون أحمر ولأن الهمير لفحها وصهرها . انظر ابن حوقل : صورة الأرض / ٢٩-٣٠ . وكذا القرطبي التفسير ٧/ ١٧٥ . وكذا حواد على : المرجع السابق ، ص ١٤١ . وكذا الشريف الإدريسي : " جزيرة العرب من نزهة المشتاق " ، تحقيق الراهبم شوكة ، بحلة المجمع العلمي العراقي ، المجلد الحادي والعشرون ، ١٣٩١ هـ ، ص ٣٠ . وكذا حوا الآداب، جامعة الإسكندرية ، المحلدان ٢/٧ ، ١٩٥٢ م ، ص ١٠٠٠ . ١٢١ - ١٢١ . وكذا جوا إبراهيم جبرا : "بلاد العرب من جغرافية سترابون"، مجلة المجمع العلمي العراقي ، الجلدان ٢/٧ ، ١٩٥٢ م ، ص ١٠٠٠ . ١٢١ - ١٢١ . وكذا جوا إبراهيم جبرا : "بلاد العرب من جغرافية سترابون"، مجلة المجمع العلمي العراقي ، الجلدان ٢/٧ ، ١٩٥٢ م ، ص ١٠٠٠ . ١٢١ - ١٢٧ . وكذا حوا المواسي من حفرافية سترابون"، مجلة المجمع العلمي العراقي ، الجلد ن الشياق ، الحدر السرب من حفرافية سترابون"، عملة المجمع العلمي العراقي ، الحدر الشيان ، الحدر المدرب من حفرافية سترابون"، مجلة المجمع العلمي العراقي ، الحدر الشيال المدر المدرب من حفرافية سترابون"، عملة المجمع العلمي العراقي ، الحدر الشيال المدرب من حفرافية سترابون "، مهلة المجمع العلمي العراقي ، الحدر الشيال المرب من حفرافية سترابون "، معمد العلمي العراقي ، الحدر الشيال المرب من حفرافية سترابون "، عمله العدر العرب من حفرافية سترابون "، عملة المحمد العدر المرب المرب

(۱) جواد على : المرجع السابق ، ص ١٦٦-١٦٣ . وكذا محمد بيومـــــي مهران : دراسات في تــــلريخ العرب القديم ، ص ٩٥-٩٦ ، ١٠٠ . وكذا صلاح عبد القادر البكري : جغرافية البلاد العربيـــة ، الطبعة الثانية ، دار الكشاف ، بيروت ، ١٣٧٥ هـــ ، ص٦ . وكذا لطفي عبد الوهـــــاب يحــيى : العرب في العصور القديمة ، ص ٩٩-١٠٠.

(۲) سميت كذلك إما لمسمى عاصمتها البتراء أو لطبيعة أرضها الصخريـــة .
 عمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ٩٦ .



الشرقي ، أي جنوب فلسطين والأردن .

ثانياً: بلاد العرب الصحراوية ( Arabia Deserta ) وعرفت أيضاً بـ ( Arabia Eremos ) وتشمل بادية الشام حالياً ، وجزءاً من شمال شبه الجزيرة العربية ، وتمتد من حدود الفرات شرقاً وحتى الأقاليم الخصبة في سوريا . أي ألهـ لـ تشكل معظم البلاد الواسعة الفاصلة ( بلاد الرافدين وسوريا ) ، أي العـراق و الشام بالإضافة إلى بادية السماوة ، وحدودها غير ثابتة وخاصة الشمالية منها ؛ حيث تعتمد على الوضع السياسي لها ، خاصة وأن الرومان قصدوا هـا البـلاد البعيدة عن تحركات جيوشهم في الشـرق .

ثالثاً: بـ الاد العـ رب السـعيدة (Arabia Felix) وعرفت أيضاً بـ ( Arabia Beata ) و بـ ( Arabia Beata ) و تعتبر أكـبر الأقسام الثلاثة مساحة ، وتمتد حنوب بلاد العرب الصحراوية من حدود غـير ثابتـة ، وتتحدد تبعاً للأحوال السياسية التي عليها في كل عصر و زمان . وهي تتضمن معظم أراضي شبه الجزيرة العربية الحـاليـة . وعلى كل فـان معرفة تلـك الشعوب ببلاد العرب قديماً تحدده مدى علاقة تلك الشعوب بالعرب ، والتي على ضوئها يتم تحديد موقعهم ، وخاصة في الأطراف الشمالية لشبه الجزيرة العربية ، وكذلك الحال بالنسبة للحد الجنوبي لبلاد العرب ، فإن ذلك غـير معـروف ، ويتوقف على مدى توغل تلك الشعوب في علاقاهم المختلفة مع العرب القـلطنين في تلك الأطراف (١). وبالنسبة للمصادر العربية الإسلامية وحول تحديدها لبـلاد العرب ، فهناك اختلافات واضحة بينها ، ويرجع ذلك إلى تباين المنـاهج الـــي البعتها في تناول الموضوع ، ومعالجته .

<sup>(</sup>١) حَواد على : المرجع السابق ، ص ١٤٤.



وكما يذهب عبد المحسن الحسيني (١) فإنَّ المصادر العربية قد اتجهت إلى أربعة آراء رئيسية في هذا الموضوع .

أولها: - رأي يعتمد على آراء الفقهاء ، (تحديد أداري) وينبع ذلك مسن تقسيما هم الإدارية للدولة الإسلامية ، وهو أصلاً تقسيم عمل به عند إنشاء ديوان الخراج في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حيث حعل بسلاد العرب هي مكة والمدينة واليمن وخلال الدولة الأموية أضافوا إلى الثلاثة السابقة (اليمامة = نحدا) حيث جعلوها ولاية تابعة لأعمال المدينة ، أو ولاية قائمة بذاها. أما في عهد الدولة العباسية فقد جعلوا من اليمامة وعُمسان والبحريس عمسلاً واحسداً تابعاً للعراق . (٢).

أما الرأي الثاني فهو يحدد رقعة بلاد العرب تحديداً جغرافياً لا أدارياً ، حيث جعل البحر حدها الغربي ، والجنوبي ، والشرقي ، ويكمل الحد من ناحية الشرق بنهر الفرات الذي ينعطف غرباً في سوريا ، ثم يتجه الحد جنوباً حي خليج العقبة ، ولا يتصل من ناحية الغرب بالبحر المتوسط (بحر الروم) . وهذا — كما يقول عنه عبد المحسن الحسيني — لا يتفق مع ما تطلقه العرب على أرضهم بألها أرض الجزيرة ، كذلك أخرجوا من هذا الرأي شبه جزيرة سيناء ، بالإضافة إلى مناطق الساحل السوري المطل على البحر المتوسط كلها تقريباً (٢) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٠١– ١٠٦.

 <sup>(</sup>۲) البكري معجم ما استعجم ١ / ٥ - ١٢.

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل: صورة الأرض / ٢٧-٢٨ والــذي جاء فيــه: - " فابتدأت بديار العرب لأن القبلــة هما ومكة فيها وهي أم القرى وبلد العرب وأوطاهم التي لم يشركهم في سكناها غيرهم، والذي يحيط هما بحر فارس من عبادان وهو مصب ماء دجلة في البحر، فيمتد على البحرين حتى ينتهي إلى عمـــان ثم يعطف على سواحل مهرة وحضرموت وعدن حتى ينتهي علـــى ســواحل اليمـــن إلى جــدة ثم



أما الرأي الثالث: فهو يوفق بين الرأيين السابقين ، فيأخذ بالاعتبارات الإدارية ، وكذا بالنواحي الجغرافية ، فالواقع أنه لاخلاف بين الرأيين لاختلاف وحمة التحديد فكون اليمامه وعمان تابعة للعراق أدارياً لا يجعلها من العراق جغرافياً ، حيث يجمع المقدسي (۱) الذي يعتبر خير من عبر عن هذا الرأي في زمنه حيث جمع بين أقسام جزيرة العرب الإدارية في الرأي الأول مع عمان واليمامة ويجعلها من بلاد العرب و لم يذهب كما ذهب أصحاب الرأي الأول من اعتبارها من أعمال العراق ، كما أنه يجعل حدود بلاد العرب هي أشبه بخط مستقيم ،

= يمتد علي الجار ومدين حتى ينهي إلى أيسلة ، ثم قد انتهى حيث إ حد ديار العرب من هذا البحر وهذا المكان من البحر لسان ويعرف ببحر القلزم ، والقلزم مدينة علمي طرفمه وجنوبيها وشيء من غربيها . ثم يمتد عليها عن أيلة على مدائن قوم لوط والبحيرة الميتة التي تعـــــرف ببحيرة زغر إلى الشراة والبلقاء ، وهي من عمل فلسطين وأدرعات وحوران والبثنية وغوطة دمشــــــق ونواحي بعلبك ، وهـــــي من عمل دمشق وتدمر وسَلَمْية ، وهما من عمل حمص ثم إلى الخنــــاصرة الفرات إلى البطائح . ثم تمتد ديار العرب على نواحي الكوفة و الحيرة على الخورنق ، وعلم سمواد الكوفة إلى حد واسط فتصاقب ما حاور دجلة وقاربها عند واسط مقدار مرحلة ثم تستمد وتسيستمر على سواد البصرة وبطائحها حتى تنتهي إلى عبادان .وهذا الذي يحيط بديار العرب فما كــــان مـــن عبادان إلى أيلة فإنه بحر فارس ويشتمل على نحو ثلاثة أرباع ديار العرب ، وهو الحد الشرقي والجنوبي فهو الحد الشمالي ومن بالس إلى أن تجاوز الأنبار فمن حـــد الجزيرة ، ومن الأنبار عبادان فمن حـــد العراق . ويتصل بأرض العرب بناحية أيلة بريةٌ تعرف بنيه بني إسرائيل وهي برية وإن كانت متصلــــة وليس للعرب بما ماء و لا مرعى فلذلك لا تدخل في ديارهم ".

(١) أحسن التقاسيم / ٦٨ .



يمتد بين خليج العقبة والخليج العربي ، وفصل عنها أرض الشام، وجعلها إقليمــــاً مستقلاً بذاته .

أما الرأي الرابع: والذي جعل من الماء يحيط ببلاد العرب من كافية الاتجاهات وعليه سموا العرب بلادهم بالجزيرة ؛ لأنها في نظرهم تحيط بها البحار والأنهار من كل جانب (١) ، وهكذا وكما ورد في المصادر الإسلامية ، فهي

(۱) إنما سميت بلاد العرب بالجزيرة لإحاطة البحار والأنمار بما من أقطارهـ و أطوارها ، وصارو منها في مثل الجزيرة من حزائر البحر ، وذلك أن الفرات القافل الراجع من بلاد الروم يظهر بناحية قنسرين ثم الحفط على الجزيرة وسواد العراق حتى دفع في البحر من ناحية البصرة والأبلة وامتد إلى عبدان . وأخذ البحر من ذلك الموضع مغريًا مطيفاً ببلاد العرب منعطفاً عليها فأتى سفوان وكاظمة ونفذ إلى القطيف وهجر وأسياف البحرين وقعر عمان والشحر ومال عنه إلى حضرموت وناحية أبين وعدن ودهلك واستطال ذلك العنق فطعدن في تماثم اليمن وبلاد فرسان وحكم الأشعرين وعدك ، ومضى إلى حدة ساحل مكة والجار ساحل المدينة ، وبساحل الطور وخليج أبلة ، وساحل رايـ وصفى إلى حدة ساحل مكة والجار ساحل المدينة ، وبساحل الطور وخليج أبلة ، وساحل رايـ من أعلى السودان مستقبلاً معارضاً للبحر معه حتى دفع في بحر مصر والشام ، ثم أقبل ذلك البحر من مصر حتى بلغ بلاد فلسطين ، فمر بعسقلان وسواحلها وأتى على صور ساحل الأردن وعلى بسيروت وذواتها من سواحل دمشق ثم نفذ إلى سواحل حمص و سواحل قنسرين حتى خالط الناحية التي أقبسل منها الفرات منحطاً على أطراف قنسرين و الجزيرة وسواد العسراق ... انظر من خرية من المناذ من غربا المداد من من أعلى المداد من مناس المداد من من أعلى أطراف قنسرين و الجزيرة وسواد العسراق ... الظر

الهمداني : صفة جزيرة العرب / ٨٤-٨٥ . وكذا ياقوت : معجم البلدان ٢/ ١٣٧ .



محاطة ببحر القلزم (البحر الأحمر) من الغرب.وبحر فارس (الخليج العربي) (١) من الشرق ، وبحر الهند (بحر العرب) من الجنوب . والفرات من الشمال (٢) .

ويذهب بعض الباحثين (١) إلى القول بأن المصادر الإسلامية قد تجاوزت في تحديدها جزيرة العرب المدلول الجغرافي الصحيح ، وخاصة من طرفها الشمالي ؟ حيث جعلت من نهر الفرات الذي يصب في اتجاهين : شمالي شرقي نحو بلاد الرافدين ، وشمالي غربي نحو البحر المتوسط – بعد أن يتصل بنهر العاصي – حداً شمالياً لها . وفي الواقع إن الطبيعة الجغرافية لتلك المنطقة تدفع إلى التريث في اتخلذ قرار حاسم بشأن حدها الشمالي ؟ حيث لازالت محاولات تخطيط الحد الفاصل بين شمال شبه الجزيرة العربية وبادية الشام مستمرة ، مع الأخذ في الاعتبار أن النصوص العربية القديمة تعتبر عنصراً أساسياً في هذا التخطيط .

وأول هذه المحاولات محاولة لامانس Lummens.H (أ) . وانتهى فيـــها إلى وضع الحدود بين سوريا والحجاز ، في المنطقة الواقعة قريباً من واحة العلا ، وإلى الجنوب منها. وهذه الفكرة يراها صاحب المحاولة الثانية وهو الويس ا. موســـيل

<sup>(</sup>۱) بحر فارس: الخليج العربي حالياً ، وعرف في مصادر بلاد الرافدين بالبحر الجنوبي والبحر الأسفل والبحر التحتاني والبحر الذي تشرق منه الشمس وبحر الشروق و البحر المر والبحر المالح ، والنهر المر وعرف عند الإغريق واللاتينيين ب الخليج الفارسيي ( Sinus Persicus ) . انظر سليمان سعدون البدر : منطقة الخليج العربي خلال الألفيين الثاني و الأول ق.م ، الكويست ، سليمان سعدون البدر : مامش ۲ ، ص ١٠٠٠ . وكذا جواد علي : المرجع السابق ، ص ١٤٠٠ . وكذا حواد على : المرجع السابق ، ص ١٤٠٠ . وكذا لطفى عبد الوهاب يجيى : المرجع السابق ، ص ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الألوسي بلوغ الأرب ١ / ١٨٧ .

<sup>(4)</sup> Lummens. H., "L'ancienne Frontiere entre La Syrie et Le Hidjaz", BIFAO, vol. XV, 1902, p. 67.



(Musil.A) (١) فكرة لامعة لمن ينظر إليها نظرة سطحية ، ولكنها إذا بحثت على ضوء التفاصيل وحدت غير صحيحة من وجهة النظر العلمية ، فصاحبها لم يميز بين الحدود الإدارية والحدود الجغرافية ، كما أنه لم يعــر النصـوص اللاتينيـة واليونانية أي اهتمام ، كما أنه لم يشرح النصوص العربية بأمانة . ويذهب ا. موسيل بعد ذلك إلى وضع الحدود الشمالية للحجاز عند السفح الجنوبي لجبال الشراه ، حيث وضع بطليموس الحد الشمالي لبلاد العرب السعيدة . ويرى ا. موسيل بعد ذلك أن النصوص العربية رغم ما بينها من اختلافـــات نتجــت عن تغير الحدود الإدارية في بعض العصور ؛ فإنه يستخلص منها جميعاً أن الحسد الجغرافي للحجاز من ناحية الشمال هو المنحدر الجنوبي لسفح حبل الشراة ، كما حدده بطليموس من قبل ، ويبدو أنه قد كان للحجاز أكثر من حد واحـــد . أو بعبارة أخرى أن حدود الحجاز تنطلق من ثلاث نقاط ، تقع كل واحدة منهم على رأس منطقة من مناطق ثلاثة تصل بين الحجاز والشام ، وأولى هذه المناطق ممتده على ساحل البحر الاحمر ، وهي الشعبة الغربية . والثانية تسير في المنخفض الرئيسي بين المدينة والعلا إلى تبوك ومعان . وهي المنطقة الوسطى ، والمنطقة الثالثة تسير مع الطريق الواصل من سلسلة الواحات التي تكونها حيبر وفـــدك إلى تيماء ثم دومة الجندل ، وهي المنطقة الشرقية (٢).

وفي الواقع إن تحديد الحد الشمالي لشبه الجزيرة العربية بخط وهمي يمتد من خليج العقبة غرباً حتى مصب شط العرب على رأس الخليج العربي شرقاً ، كمسا يرى أحد الباحثين (٢) أمر غير مقبول من الناحية الطبيعية ( الجيولوجية ) ؛ نظراً لتطابق مظاهر السطح بين الأجزاء الشمالية لشبه الجزيرة العربية ، والأطراف

<sup>(1)</sup> Musil.A., The Northern Higaze, New York, 1926, p. 257.

<sup>(</sup>٢) عبد المحسن الحسيني : المرجع السابق ، ص١٢١-١٢١.

<sup>(</sup>٣) جواد علي : المرجع السابق ، ص ١٤٣-١٤٤.

<sup>(</sup>١) لطفي عبد الوهاب يجيي : المرجع السابق ، ص٨٩-٩٢ .

<sup>(</sup>۲) الهلال الخصيب: - يعتبر حيمس هنري برستد أول من أطلق مسمى الهلال الخصيب في علم ١٩١٦م على منطقة غرب آسيا ، والتي تحدها من الشمال هضبة الأناضول ومن الشمال الشرقي والشرق الهضبة الإيرانية وحبال زاحررس وتمتد حنوباً حيى الحليج العربي ويشكل الجرء الشمالي لشبه الجزيرة العربية القوس الجنوبي لهذا الهلال ، وطرفه الغربي يمتد مع الحد الجنوبي الشرقي وشرق البحر المتوسط ، ولقد أثنى كثير من الباحثين على هذه التسمية وأخيذ كها . انظر حيمس هنري برستد : انتصار الحضارة ، تاريخ الشرق الأدنى القديم ، ترجمة أحمد فحري، القاهرة ، ١٥٦٦م ، ص١٥١ . وكذا حورج سارتون : تاريخ العالم ، ترجمة طه باقر، القلم المقاهرة ، ١٩٦٦م ، ص١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) جواد على : المرجع السابق ، ص١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) أحمد أمين : فحر الإسلام، الطبعة الثالثة عشرة ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٨٢م ، ص٨.



و ٣٠, ٣٠ حنوباً . أي بامتداد ٢٠ درجة عرضاً . وما بين خطي طول ٢٠ ، ٣٤, ٤٠ ثرباً و ٤٠ ، ٥٨, هم شرقاً . أي بامتداد طولي بين الغرب والشرق بحوالي ٤٠ . وهي على شكل مستطيل مساحته حوالي أكثر من مليون ميل مربع ؛ حيث تعتبر من أكبر أشباه الجزر في العالم (١) . ورغم أن البحار تحيط بحامن ثلاث جهات ، فإن الأبخرة المتصاعدة منها لم تخفف من حددة حرارةا ، والتغلب على جفافها ، حيث تقع ضمن نطاق الأقاليم الصحراوية الجافة (٢) .

وأراضيها إما عبارة عن سهول وبوادي صالحة للزراعة إلا ألها نادرة المياه ، وإما صحاري واسعة غير صالحة للزراعة وخالية من الماء . بالإضافة إلى النجود والجبال المتعددة ، في شكل سلاسل ممتدة من الشمال إلى الجنوب ، خاصة في أطرافها الغربية، وتكسو معظم أراضيها الغربية مخلفات حجرية بركانية تعرف بالحرات، بالإضافة إلى مئات الأودية التي تقطعها من الشرق إلى الغرب ، أو من الخنوب نحو الشمال ، أو من الشرق من الشرق ، أو من الجنوب نحو الشمال ، أو من الشمال نحو الجنوب، وتتضمن أرضيها أيضاً بعض الواحات المنتشرة في مناطق مختلفة من السمها (٢) . ولقد قسم العرب جزيرتهم إلى أقسام مختلفة :

فهناك من قسمها إلى خمسة أقسام كما ورد في أشعارهم وهــــي تهامــة والحجاز ونجد والعروض واليمن .

<sup>(</sup>۱) يبلغ طول ساحلها الغربي من رأس خليج العقبة حتى خليج عدن ١٤٠٠ ميلاً وطول ساحلها الشوقي من رأس الخليج العربي حتى رأس الحد لخليج عمان حوالي ١٥٠٠ ميلاً . وأضيق نطاق لحدودها ما بين البحر الأحمر والخليج العربي فهو ٧٥٠ ميلاً ، وأوسع نطاق لحدودها ما بين البحر الأحمر و خليب عمان يصل إلى ١٢٠٠ ميلاً .

محمود طه أبو العلا: حغرافية شبه الجزيرة العربية،مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ، ١٩٥٦م ، ص٧٥ . (٢) جواد على : المرجع السابق ، ص١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) عمر فروخ : العرب في حضارتهم وثقافتهم ، الطبعة الثانية ، دار العلم للملايين ، بـيووت ، ١٩٨١م، ص٢٦ .



ومنهم من جعلها أربعة أقسام هي اليمن و نجد والحجاز والغور (تهامة)(١).

على أن هناك من قسمها إلى ثلاث مناطق مكة والمدينة واليمن ، وربحا أضافوا إليها اليمامة (٢) . ويضيف ابن حوقل (٣) إليها بادية الشام وباديسة العراق والجزيرة .

وهناك أيضاً من يذهب إلى تقسيمها إلى قسمين اثنين: الأول اليمن والحجاز. والثاني تمامة ونجد واليمامة (أ). ومن الملاحيظ أن معظم هذه التقسيمات العربية لا تتعدى في حدودها ما يعرف اليوم بشبه الجزيرة العربية، وهو القسم الذي عرف في المصادر الكلاسيكية بالعربية السعيدة تقريباً (٥). وهذه التقسيمات تفردت بها المصادر الإسلامية دون غيرها، وتعتمد على أساسين:

الهمداني : صفة جزيرة العرب / ٨٤ . وكذا ياقوت : معجم البلدان ٢/ ١٣٧

<sup>(</sup>۱) حيث جعلوا من جبال السراة ( الحجاز ) و المقبله من أسفل اليمس، وحتى أطراف الشام حاجزاً بين مشرقها و مغربها ، وحداً لشمالها وجنوبها فجعلت ما خلفه ذلك الجبل غرباً إلى أسياف البحر من بلاد الأشعريين وعك وحكم وكنانة وغيرها ودونها إلى ذات عرق والحجفة وما صاقبها وغدار من أرضها الغور - غور تهامة - وتهامة تجمع ذلك كله . وما دون ذلك الجبل شرقاً من صحارى نجد إلى أطراف العراق والسماوة وما يليها نجداً ، ونجد تجمع ذلك كله . أما الجبل نفسه وحراته هو الحجاز وصار ما احتجزه في شرقية من جبال وانحدر إلى ناحية فيد وجبلي طيء إلى المدينة راجعلًا إلى أرض مذحج من تثليث وما دونهما إلى ناحية فيد حجازاً . وصارت بلاد اليمامة والبحرين وما ولاها وما فيها من نجد وغور لقربها من البحر وما انخفض من موقعها ومسايل أوديتها والعروض تجمع ذلك كله وصار ما خلف تثليث وما قاربها إلى صنعاء وما ولاها إلى حضرموت والشحر وعمان وما يليها، اليمن.وما فيها التهائم والنجاد واليمن تجمع ذلك كله .

<sup>(</sup>٢) البكري معجم ما استعجم ١ / ٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل : صورة الأرض / ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) محمد مبروك نافع: تاريخ العرب ، عصر ما قبل الإسلام ، القاهرة ، ١٩٥٢ م ، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٥) لطفي عبد الوهاب يحيى : المرجع السابق ، ص١٠٠٠ .



أما الأساس الثاني: فإنه يدع قلب الجزيرة وما تحويه جانباً. ويتخذ من البحار المحيطة بها قاعدة لتقسيم الجزيرة ، وإن من الجدير بالذكر هنا هو أن هذه التقسيمات التي أجمعت عليها المصادر الإسلامية ، لا تتسق مع ما وصف به بعض المؤرخين والجغرافيين المسلمين حزيرهم ، والتي ضمت مناطق شاسعة من سوريا و فلسطين و شبه حزيرة سيناء .

حيث يُعد الحجاز أحد أبرز معالم أقاليم شبه الجزيرة العربية ، ويقسم في طرفها الغربي . ولقد اختلف في أصل تسميته : فهناك من ذهب إلى أنه يسمى بذلك ؛ لأنه حجز بين نجد والغور. وقال عنه الأصمعي : لأنه احتجز بسالحرار الخمس . ومنها حرة بني سليم وحرة واقم . وربما أتت الكلمة من احتجز الرجل إزاره أي شده على وسطه . أومن الحبل الذي يوثق به البعير فيقال احجرة حجزاً . ومنها احتجز القوم أي أتوا الحجاز . وبنفس المعنى انحجزوا (١) .

وفي الحجاز وجهان: إما أن يكون مأخوذاً من قول العرب حجز الرجل بعيره يحجزه إذا شده شداً يقيده به . أو لأنه يحتجز بالحبال . أو من احتجزت المرأة، أي شدت ثيابها على وسطها وأتزرت به ، وعلى أية حال فإل الحجاز من حجزه حجزاً أي منعه ، والحجاز جبل يمتد بين " الغور " غور تهامة ونجد ، فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخر، فهو حاجز بينهما وفي قول آخر : إن الحجاز يسمى حجازاً لأنه يحجز (يفصل) بين الغور (تهامة) والشام ، وبين السراة ونجد . وقيل : إن التسمية أتت من تسمية طسم بن أرم بن نوح ،

<sup>(</sup>١) الجوهر الصحاح ٣ / ٨٧٢.

عندما مر بأرض الحجاز فسماها بذلك؛ لأنها حجزته عن تتبع إخوانه من بني أرم، لطيبها في ذلك الزمان وكثرة خيراتها (١) وتسمي العرب الحجاز نجداً ، وجلسلًا ، وحجازاً ، والحجاز يجمع ذلك كله .

وربما عرف أيضاً بالجر (٢) . قال قيس بن الحطيم :

سَلِ المُرْءَ عبدَ اللهِ بالجَرِّ هَلْ رأَى

كَتَائِبَنَا فِي الحرب كيف مَصَاعُهَا

ولقد ردد العرب كلمة الحجاز في كثير من أشعارهم ، للدلالة على المكان الذي يعنى به العرب حبال السراة من أقصى اليمن وحتى أطراف الشام (٣) . ومن ذلك ما قال أمية بن أبي عائذ الهذلي :

هُذَيــــلَّ حَمَــوْا قَلْــبَ الحِجَــــازِ وإِنَّمَا حِجَــــازٌ هُذَيْلٌ يَفْرُغُ النَّاسُ مِنْ عــــــــلِ

وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر:

مُرِيَّاةٌ حلَّت بفَيْدَ وَجَـاوَرَت

أَهْ لَ الحِجَ از فَأَيْنَ مِنْ كَ مَرَامُ عَلَا الحِجَ از فَأَيْنَ مِنْ كَ مَرَامُ اللهِ عَالَمُ ال

وقال هبيرة بن عمرو النهدي:

وَكِنْ لَهُ لَهُ لَهُ إِلْوَعِيلِهِ وَمِذْحَجٌ وَكِنْ لَهُ لَالْحِجَازِ وَوَاهِلِ الْحِجَازِ وَوَاهِلِ اللّهِ الْحَجَازِ وَوَاهِلِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(٢) ربما قصد بالجّر حبل عند سفح أحــــد .

الهمداني : صفة حزيرة العرب / ٨٥ .

(٣) نفس المصدر / ٨٧-٨٨.

انظ\_ر

<sup>(</sup>۱) ياقوت : معجم البلدان ٢/ ٢١٨-٢١٩، وقال عنه المسعودي :- لأنه حجز بين الشام واليمن نحو ما أخبر الله عز وجل عن البرزخ الذي بين بحر القلزم وبحر الروم "وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا" . انظــر المسعودي : مروج ٢/ ٦٩ .



وقال بعض الأعراب كما ذكر ذلك ياقوت الحموى (١): تَطَاوَلَ لَيْلِكِي بِالْعِرَاقِ ، وَلَمْ يَكُنِنُ عَلَىَّ بِأَكْنَــــاف الْحِجَـــاز يَطُ فَهَلْ لِي إِلَى أَرْضِ الحِجَـــازِ وَمَنْ بِــــهِ بعَـــاقِبَةٍ ، قَبْل الْفُــوات ، سَـبيلُ ?

وقال آخر:

سَرَى الْبَرْقُ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ فَشَاقَنِي وَكُلُّ حِجَازِيٍّ لَهُ الْسَبَرْقُ شَسَائِسَةُ

فَوَا كَبِدِي مِمَّا أَلاَقِي مِنَ الْهَـــوَى

إِذَا حَصَى إِلْفُ أَوْ تَصَالَّقَ بَصَارِقُ !

وعلى كل فالحجاز لغة الحاجز: وهو ما يشد به الوسط ؛ لتشمير الثياب . ومنها أحجز أي أتى الحجاز (٢) ، فبلاد الحجاز قد احتزمت بالجبال أو البحـــار فسميت حجازاً . أو قد احتجزت جبالها أو حرارها بين نجد و السواة ، أو بين نجد واليمن أو بين نجد وهامة أو بين الشام و الغور ، فسميت بذلك حجازاً (٣) . لعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه رغم اهتمام الكتاب المسلمين بالحجاز لارتباطه بأفئدتهم منذ بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحتى وقتنا الحاضر ، لأن على أرضه عاشت الملحمة الفذة التي قادها رسول الله صليي الله عليه وسلم ، مع دعوته الخالدة ، وعاش مع أصحابه الكرام ، رضوان الله

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجم البلدان ٢/ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ١/١٦٤.

<sup>(</sup>٣) عبد المحسن الحسيني : المرجع السابق ، ص١١٤-١١٥ .

عليهم أجمعين انبثاق نور الدين الإسلامي الجميد (۱) ، فإن ما دونتــه المصادر الإسلامية يولي اهتماماً خاصاً بتعريف الحجاز من الناحية اللغوية . في حــين لا يولي اهتماماً حـاداً بتعريف الحجاز من الناحية الجغرافية (۱) . ومع ذلك فقــد حددت بعض المصادر الإسلامية (۱) الحجاز ، من الشرق بفيد وجبلي طــيء إلى المدينة المنورة ، وراجعاً إلى أرض مذحج من تثليث وما دولهما إلى ناحية فيــد ، حجازاً . وقال ياقوت الحموي (۱) عن الأصمعي :- الحجاز اثنـا عشــر داراً : المدينة ، وخيبر ، وفدك ، وذي المروة ، ودار أبلي ، ودار أشجع ، ودار مزينــة ، ودار جهينة ، ونفر من هوازن ، وجل مسلم ، وجل هلال ، وظهر حرة ليلــي ، وشغب ، وبدا ، وأن الحجاز من تخوم صنعاء من العبلاء وتبالة إلى تخوم الشــام . وسمى كذلك لأنه حجز بين قامة ونحد ؛ فمكة قامية ، والمدينة حجازية .

أما إبراهيم الحربي (°) فيرى أن تبوك وفلسطين من أرض الحجاز . في حين حدده ابن حوقل (٦): الحجاز من حسد سرين .

<sup>(</sup>١) محمود شاكر : شبه الجزيرة العربية ( الحجاز ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، بدون تاريخ ، ص٥ .

<sup>(</sup>٢) عمر الفاروق السيد رجب: الحجاز ، المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية ، أرضه وسكانه ، دراسات ايكولوجية ، الطبعة الأولى ، دار الشروق ، جدة ، ١٣٩٩هـــ ، ص٤٣-٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الهمداني : صفة جزيرة العرب / ٨٥ ، ويرى أن فيد منحدر في جنوب جبل سلمى في اتجاه الشـــرق ومذحج من التثليث وحتى نجران جنوباً .

نفس المصدر ، ص٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ياقوت : معجم البلدان ٢/ ٢١٩ .

<sup>(</sup>٥) ويضيف في حد الحجاز أنه من معدن النقرة إلى المدينة ، فنصف المدينة حجازي ونصفها الآخر تهــلمي وبطن نخلة حجـــــازي .

نفس المصدر ٢/ ٢١٨-٢١٩ .

<sup>(</sup>٦) ابن حوقل: صورة الأرض / ٢٩.



على بحر فارس (البحر الأحمر) إلى قرب مدين راجعاً في اتجاه المشرق إلى الحجر وحتى جبلي طيء ممتداً على ظهر اليمامة إلى بحر فارس ( الخليج العربي ) .

هذا وقد قسم البكري (١) الحجاز إلى قسمين : الحجاز الأسود وحجاز المدينة ، وربما قصد بذلك التفريق بين الحجاز الجنوبي ( حبال السراة الجنوبيـــة ) وبين ( حبال الحجاز الشمالية ) (٢) .

وبالنسبة للمراجع الحديثة فقد وضع عاتق غيث البلادي (٢) حدود الحجاز من العقبة (سراغ) شمالاً،وحتى الليث على البحر الأحمر جنوباً،ويمتد شرقاً من الخرمة والمويه ، وحتى حرة كشب في شرق تيماء . وجعل بعض الباحثين المحدثين (٤) سكاكا ودومة الجندل (الجوف) من مدن الحجاز ، ويضع ا. موسيل (١) الحد الشمالي للحجاز عند سفوح جبال الشراة (١) الجنوبية عبر خط يمتد من

<sup>(</sup>١) البكري معجم ما استعجم ١ / ١٣ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله يوسف الغنيم: " أقاليم الجزيرة العربية بين الكتابات العربية القديمة والدراسات المعلصرة"، الجمعية الجغرافية الكويتية ، الكويت ، ١٤٠١ هـ ، ص٣٦ .

<sup>(</sup>٣) معجم معالم الحجاز ، الطبعة الأولى ، نادي الطائف الأدبي ، ١٣٩٨هـ ، ص٥-٦ .

<sup>(</sup>٤) عدنان الحديدي: " الحاجة إلى مسح شامل في مناطق شمال الجزيرة العربية "، الندوة العالمية الثانيـــة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية ، الجزيرة العربية قبل الإسلام ، ١٣٩٩هــ/١٩٧٩م ، الكتاب الشلمي، حامعة الملك ســعود ، الرياض ، ١٤٠٤هــ/١٩٨٤م ، ص٥ . وكذا محمد بيومي مهران : المرجــع السابق ، ص٤٨٣٠ .

<sup>(</sup>٥) شمال الحجاز ، ترجمة عبد المحسن الحسيني ، مطابع رمسيس ، الإسكندرية ، ١٩٥٢م ، ص٢٩.

حمد الجاسر: في شمال غرب الجزيرة، الطبعة الثانية، دار اليمامة، الرياض، ٢٠١هـ، ٥٦٠. وكذا. ا.موسيل: المرجع السابق، ص٢٩٠.



البحر الأحمر عبر جبال أرام مع السفوح الجنوبية للشراة . وعلى أية حال فــــان الحجاز لا تشمل السلسلة الجبلية كلها الممتدة من الشمال إلى الجنوب ، حيث تنتهي حدوده الجنوبية عند خط يمتد من جنوب الطائف ، إلى نقطة غرباً علـــــي شاطئ البحر الأحمر، عند الليث مشتملاً على السهل الساحلي برمته ، كجزء من مكوناته المكانية ، وأن حدوده الشرقية تمتد غرب الهضبة النجدية مع الأطـــراف الشرقية لسلسلة حبال السروات ، أما من جهة الشمال فإن حـــدوده تتلاشــي كظاهرة طبيعية تدريجياً في الصحراء في ما يعرف ببادية الشام، وقد تمتــد إلى جنوب فلسطين غرباً (١) . وإذا ما أردنا تحديداً أدق للمنطقة ، فإن حمرو د برن ضاوي القثامي <sup>(۲)</sup> جعلها من شمال خيبر وتيماء وتبوك والعلا ، وحتى جنـــوب حقل والعقبة والبتراء والكرك، وقد تدخل أيضاً البتراء والعقبة فيها، وكذا أرض الغور بالأردن ، وأطراف فلسطين الجنوبية . ويضيف عدنان الحديدي (٣) : إن سكاكا في الشرق ، والعقبة في الغرب ، وتبوك ، تشكل جزءاً من أرض مدين . وعرف جواد على (٤) المنطقة بأرض حسمي ( ما بين حبال أرام ) وبأرض مدين، وهي الأرض التي جعلتها المصادر الإسلامية مطلة على بحر القلزم ( البحر الأحمر ) ومحاذية لتبوك ، وبما البئر التي استسقى منها سيدنا موسى عليه السلام <sup>(٥)</sup> . وقيلَ إنها من أعمال طبرية (٦) وهي كفرة ومنده ، وقيل أنها اسم قرية نسبوا إليها من

<sup>(</sup>١) عمر الفاروق السيد رجب : المرجع السابق ، ص٣٧ ، ٢٢-٦٣. وكذا حواد علي : المرجع السابق، ص١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) شمال الحجاز ، الجزء الأول ، الآثار ، دار البيان العربي ، حدة ، ١٤٠٥هــ ، ٣٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، ص٥ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص١٦٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن الحوقل صورة الأرض / ٤٠ .

<sup>(</sup>٦) ياقوت : معجم البلدان ٥/ ٧٨ .



قرى معان (١) . وقد أجمع بعض المؤرخين على أن أرض مدين تشمل معظم أراضي شمال غرب شبه الجزيرة العربية ما بين إقليم حسمي في الشمال ، وحليج العقبة من الغرب ، وواحة العلا (ديدان) حنوباً (٢) ، وربما توسع المؤرخون في تحديد مدين حيث تمتد شمالاً حتى غزة ، فتضم إلى أراضيها مناطق مسواب ، وأدوم ، وجزءاً من أراضي الأموريين في سوريا . وتمتد غرباً لتشمل شبه جزيرة سيناء . وحنوباً تشمل معظم أراضي الأنباط ، وذلك وفقاً لما ذكرت نصوص التوراة (٢) . وقد جعل ا. موسيل (١) مساكنهم عند الحوراء الحالية ، والتي عرفت في المصادر الكلاسيكية بلويكة كومة (٥) أي ( القرية البيضاء ) (١) ، في حين جعل حمود بن ضاوي القثامي (٧) أن موقع مدينة البدع ، والمنطقة التي تمتد مسن العلا حنوباً ، وحتى أيلة إيلات شمالاً ، ومن تبوك شرقاً حتى رأس الشيخ حميد غرباً ، حتى وادي عقال هي منطقة مدين (شمال الحجاز) ، وتضم في أراضيها ما يعرف اليوم بمغاير شعيب ، وبئر تعرف ببئر موسى الذي سقى منسها

<sup>(</sup>١) ابن كثير : البداية والنهاية ١/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) جواد علي : المرجع السابق ، ص٥٥٥-٤٥٦ . وكذا عبد العزيز صالح : تاريخ شبه الجزيرة العربيــة في عصورها القديمة ، مكتبة الأنجلـــو المصريــة ، القـــاهرة ، بـــدون تــــاريخ ، ص١٥٣ . وكـــذا ا. موسيل : المرجع السابق ، ص٢٩-٧٠ .

<sup>(</sup>٣) رشيد سالم الناضوري: '' حول أرض مدين من حيث تحديد موقعها ودورها التاريخي المبكر ''، الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية ، الجزيرة العربية قبل الإسلام، الندوة العالمية الثانية لدراسات عاريخ الجزيرة العربية ، الجزيرة العربية قبل الإسلام، ٩٨٤هم ١٤٠٤هم عود ، الرياض، ١٤٠٤هم ١٩٨٤م، ص٧٧ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ، ص٦٩ .

عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٦) جواد على: المرجع السابق، ص٥٥-٤٥٦.

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع ، ص٧٧ ، ٣٢٤-٣٥٢ .

سيدنا موسى عليه السلام لبنات شعيب كاهن مدين ، وهو ما أشارت إليه المصادر الإسلامية ، ومهما يكن من أمر فإن الحدود الجنوبية لشمال غرب شبه الجزيرة العربية قد تمتد جنوباً حتى المدينة المنورة (1) ، على اعتبار أن المدينة المنورة تقع وسط منطقة الحجاز ، وهكذا تكون المنطقة موضع البحث محدودة شمالاً ما بين العقبة غرباً . وسكاكا أو منطقة الجوف شرقاً عبر خط وهمي ، ممتلا مع وادي السرحان . وتمتد شرقاً من جنوب الجوف لتمرّ بمحاذاة شرق تيماء وحتى المدينة المنورة جنوباً تقريباً ، أما غرباً فإن حدودها تمتد على ساحل البحر الأحمر الشرقي بنقطة موازية لموقع المدينة المنورة ، أو بارتفاع بعض الشيء شمالاً من عند أملج وحتى العقبة شمالاً تقريباً (٢) . كما يستنتج ذلك من جمسع الآراء السابقة .

أما من حيث تضاريسه فتعتبر سلسلة جبال السروات (السراة) من أبرز التشكيلات التضاريسية في المنطقة خاصة ، وفي شبه الجزيرة العربية عامة ، حيث تشكل تلك المرتفعات سلسلة جبلية موازية لساحل البحر الأحمر ، وهي عبراة عن كتلة صخرية ، تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ١٨٠٠ كرم تقريباً ، واتساعها ما بين ١٢٠-٢٠٠ كم تقريباً ، ويبلغ متوسط ارتفاعها ما بين وحدوب العقبة ومكة المكرمة وتصل إلى (١٠٠٠ قدم) في جنوب المملكة العربية السعودية عند عسير . وتنقسم إلى قسمين:-

١- الساحلية وهي متوسطة الارتفاع مــــا بــين ١٨٠٠-٢٤٠٠ قـــدم
 وعرضها ما بين ٦٠-٧٠ كم ، تنحدر بشدة نحو البحر الأحمر مباشرة ، وقـــــد

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ص۱۹۷–۱۹۸ .

<sup>(</sup>٢) انظر خريطة رقم ( ٢ ) .



تشكل حدودها الغربية إلى ملامسة شاطئ البحر الأحمر ، وتنحدر منها عده أودية قصيرة ، وعميقة الجحاري .

7- والمرتفعات الداخلية وهي عالية الارتفاع ، تشقها بعض الأودية التي تتجه نحو الشرق إلى الهضبة الداخلية ، وبعضها نحو البحر الأحمر ، كأودية تيمله وخيبر والمدينة المنورة ، ثم هناك السهول الساحلية والتي تجاور سلسلة جبال السروات غرباً ، وتمتد هذه السهول في شكل سهل رملي منخفض ، يبلغ أقصى اتساع له حوالي ٢٥كم تقريباً ، وقد ينحسر هذا الساحل حتى تلامس جبال السروات مياه البحر ، كما عند رأس الشيخ حميد ، ويطلق عليها التهائم (١)، وقد يقرن اسمها مع ما حاورها ، فتسمى تمامة عسير ، وتمامة الحجاز (٢) . ووادي السرحان ، وارتفاعها ما بين ١٨٠٠-١٠٠٠ قدم فوق سطح البحر وهضبة الحجاز جنوب هضبة الحسمي ، وارتفاعها ما بين ١٨٠٠-١٠٠٠ قدم فوق سطح البحر وهضبة الحجاز جنوب هضبة الحسمي ، وارتفاعها ما بين حرة خيبر ، وبين المرتفعات الداخلية والنفود الكبير . وكذلك هناك الهضاب الشمالية ، وتمتد ما بين وادي السرحان والحدود العراقية والكويتية، كهضبة الحماد التي يخترقها وادي السرحان وحرة الحسرة وهضبة

ياقوت : معجم البلدان ٥/ ٦٣-٦٤ .

<sup>(</sup>٢) محمود طه أبو العلا: حغرافية شبه حزيرة العرب ، الجزء الثاني ، حغرافية المملكة العربية الســعودية ، الطبعة الخامسة ، مكتبة الأنجلو المصريــة ، القاهرة ، ٤٠٦هـــ/١٩٨٦م ، ص٦٢-٦٤ . سميت تقامة لشدة حرها وركود هوائها وهو من التهم أي شدة الحر وركود الهواء ، يقال تهم الحر أي اشتد وقيل هي من التغير وتغير هوائها فيقال تمم الدهن أي تغير ريحـــه . انظــر

الحجرة التي تنحدر وديانها مع الحدود العراقية نحو الفرات (١). بالإضافية إلى الحرات الأحرى التي تنتشر من الشمال إلى الجنوب ، موازية لسفوح المرتفعات الغربية شرقاً ، ويتراوح ارتفاعها ما بين ٢٥٠٠ – ٤٠٠٠ قدم فوق سطح البحر ، كحرة العويرض وتتصل بها حرة الرحا ، وحرة خيبر ، وحرة النسين في شمالهم ، وحرة كرما جنوبهم ، وحرة رهاط وحرة كشب (١) . ومسن الناحية الجيولوجية فإن المنطقة تقع ضمسن ما يعسرف بالدرع العسري (١) ، ويتأثر مناخها بموقعها الجغرافي ؛ حيث تقع فيما يعرف اليوم بالنطاق الصحراوي الممتد بين قارتي آسيا وأفريقيا (عبر الصحراء الكبرى والعربية والهضبة والهضبة الإيرانية ) وهو الإقليم الحار الجاف (٤) .

أولاً: - الدرع العربي ويقع غرب شبه الجزيرة العربية ويتكون من صخور نارية صلبة متحولة وبركانية وتقع عليه سلسلة حبال السروات ، ويمتد ما بين خليج العقبة شمالاً وحتى باب المندب حنوباً بعرضين مختلفين فعند رأس الشيخ حميد يصل إلى حوالي ٨ كم في حين يصل ما بين الدوادمي والبحر الأحمسر إلى حوالي ٥٠٠٠ كم بمساحة إجمالية قدرها حوالي (٦١٠٠٠٠ كم).

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن صادق الشريف: حغرافية المملكة العربية السعودية ، دار المريخ ، الرياض ، ١٤٠٧ هـ ، ص ٥٠ - ٥١ ، ٥٠ - ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) محمود طه أبو العلا : المرجع السابق ، ص٤٤ .

الحرات هي الأراضي التي تغطيها الحجارة السوداء وتكون منتشرة على أفواه البراكين وقد تكون مـــن قذف تلك البراكين .

عبد الوهـــاب يجيي : المرجع السابق ، ص٩٥ .

<sup>(</sup>٣) تنقسم أرض شبه الجزيرة العربية من الناحية الجيولوجية إلى قسمين :-

<sup>-</sup> ثانياً: - يعرف بمنطقة الرف العربي أو إقليم الصخور الرسوبية ويقع في الشـــرق من الإقليم الــــابق ويمتد مع الخليج العربي شمالاً وحتى الحدود العراقيــة الأردنيــة وحتى عُمــــان حنوبــاً. انظــر عبد الرحمــن صادق الشريف: المرجع السابق، ص٣٢.

<sup>(</sup>٤) عمر الفاروق السيد رجب: المرجع السابق، ص١١٩-١٢٠.



وإذا ما انتقل الدارس إلى التعريف ببلاد الرافدين فإن هذا المسمى هو أحمد مصطلحين ترجم بهما العرب:

مصطلح إغريقي للدلالة على بلاد العراق الحالية الذي هـو ميزوبوتاميا ( Mesopotamia ) ، ذلك بالإضافة إلى ترجمة أخرى هي (بلاد النهرين ) أو (ملا بين النهرين )، وفي الحقيقة فإن أقدم اصطلاح جغرافي أطلق على تلك الأرضين هو ما ورد إلينا في مصادر تلك البلاد النصية والأثرية ، حيث تشير أنه منذ حوالي الألف الثالثة ق.م كانت تلك البلاد تحكم بواسطة الدولة المدينة (City.State)، وظهر خلالها استخدام مصطلحين جغرافيين للدلالة على تلك المناطق : أو لاهما والذي دون بالخط المسماري ويعرف بـ ( Ki-en-gi ) أي (أرض الاحراش الاهوار ) كما ترجم في الكتابات السامية (الأكادية) بـ ( مات شـومريم ) (بلاد السومريين ) أو (سومر) أو (شومر ) ويقصد به الأطراف ، أو الأحـزاء الجنوبية من السهل الرسوبي للعراق .

أما المسمى الثاني أو المصطلح الثاني في النصوص المسمارية هو ( Ki-uri ) والذي ترجم بالمسماري بر ( مات أكلم) كما عرفت بر " بلاد أكاد " بلاد الأكاديين في السامية الأكادية ، وكان يقصد بحا الأقسام الوسطى من تلك الأرضين من أطراف بغداد الشمالية وحتى أطراف مدينة الحلة الجنوبية شمالاً ، أي ما دون بغداد جنوباً يعد من السهل الرسوبي أو بلاد سومر (١) ، كذلك عرفت الأجزاء الشمالية في بلاد الرافدين عسميات أخرى : منها سوبارو أو سوبارتو ، وهو نسبة لبعض العناصر الجبلية التي كانت تستوطن تلك الأجزاء في زمن معاصر للسومريين في الجنوب . وخلال الألف

<sup>(</sup>١) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، الوجيز من حضارات وادي الرافدين ، الطبعة الثانيـــة ، دار الشؤون العامة ، بغداد ١٩٨٦ م ، ص١٠١٠ .



الثاني ق.م عرف ذلك الجزء أيضاً باسم (آشور)، في حين عرف الجزء الجنوبي بأسم (كاردينيش) الذي أطلقه الكاشيون حكام بابل عليه في منتصف الألف الثاني ق.م وهو منسوب إلى أحد آلهتهم المدعو (ديناش) وكاردينيش تعني بلاد "ديناش" كما أطلق الآخمينيون لفظة (عبر ناري) (Ibr nari) على بلاد الرافدين خاصة على الأطراف الشرقية منه والتي تحدهم من الغرب (1).

أما في المصادر الكلاسيكية فيعد المؤرخ الأغريقي هيرودوتس (Herodotus) (٢٥-٤٨٠) ق.م) أول من كتب عن بلاد الرافدين بشيء من الإطالة والتفصيل إلا أنه قد فصل كثيراً في كل ما كتب . ولذلك يجب أخذ الحيطة فيما ذكر . وأهم ما يهمنا مما ذكره عن جغرافية تلك المنطقة هو إطلاقه لفظتي بلاد آشور وبابل كمسمى لمنطقة واحدة ، وجَعْلُه بابل مدينة تابيعة لآشور (٢) . ومهما يكن من أمر فإنه خلال القرنين الرابع والثاني ق.م ، شاع أستخدام مصطلح ميزوبوتاميا على بلاد الرافدين . • كما يسرى ذلك بعض الباحثين (٣) أن ذلك يرجع إلى عهد الإسكندر الكبير، إلا أن أشهر من تناول هذه اللفظة هو المؤرخ الإغريقي بوليبيوس (٤) ( Polybius ) (٢٠-١٠٠ ق.م)

<sup>(</sup>۲) سامي سعيد الأحمد : '' العراق في كتابات اليونان و الرومان '' ، مجلة ســـومر ، ج١-٢ ، المجلـــــد ٢٦، بغــــــــداد ، ١٩٧٠م ، ص١١٣ .

<sup>(</sup>٣) طه باقر : المرجع السابق ، ص١٣ .

<sup>(</sup>٤) قسم هذا المؤرخ بلاد الرافدين ( العراق ) إلى مناطق مختلفة وذلك بحسب طبيعتها فأطلق على المنطق الذي تقع إلى الشرق من دجلة وإلى الجنوب من بابل اسم " باربوتاميا " ( Para Patamia ) أي ما وراء النهر وجعل إلى الشمال منها ما بين دجلة وجبال زاغروس ( فارس ) وحسى أطراف بغداد الشمالية اسم " أبولونيا " ( Apollonia ) وجعل من وسط بلاد النهرين أو المنطقة الواقعة الواقعية بسين النهرين منطقة أطلق عليها اسم ميزوبوتاميا في حين عرف الأجزاء الغربية بالمناطق الصحراوية

<sup>=</sup> ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن لفظة باربوتاميا التي ترجمها بعض المؤرخين ببلاد مـــا بـــين النهرين ورأوا أنها لفظة أشمل من ميزوبوتاميا للدلالة على بلاد الرافدين، ولكنها وكما هو واضح مـــن تعريف بوليبيوس أنه كان يقصد بما الأجزاء الشرقية لنهر دجلة فقط .

سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق ، ص١٢٧ . وكذا عبد العزيز صالح : الشــــرق الأدبى القــــدى، الجزء الأول ، مصر والعراق ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٩ م ، ص٣٧٢

<sup>(</sup>۱) سيتون لويد: آثار بلاد الرافدين من العصر الحجري القديم حتى الغزو الفارسي ، ترجمة محمد طلب، الطبعة الأولى ، دار دمشـــق ، ۱۹۹۲ م ، ص۱۰ ، مع الأحذ في الاعتبار أن طه باقر يحــدد طرفها الشمالي ببغداد الحالية .

طه باقر : المرجع السابق ، ص١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص١٢-١٤ .

<sup>(</sup>٣) الإصحاح ٢٤ ، نص : ١٠ .



والفرات الأكبر والأصغر باسم آشور ، وعرفت الأجزاء الجنوبية والوسطى باسم بابل ، ومنها جاءت التسميات الأوروبية للمنطقتين " بابيلونيا " ( Babylania ) " كما أطلقوا على بلاد الرافدين مسمى " كلدية " نسبة إلى دولة بابل الكلدانية التي تأسست فيما بين القرنين السابع والسادس ق.م. ومع كل فإن ترجمة المراجع العربية لتلك اللفظة ببلاد الرافدين تجد من قببل بعض المؤرخين (۱) بعض التحفظات ؛ لكون الرافد أقل مسن النهر ويفضل استعمال بلاد النهرين ؛ لكون المسمى أشمل وأدق في وصف تلك الأرضين ، خاصة وأن معظم حضارات بلاد الرافدين لم تكن محصورة داخل الجزيرة بين مثل : حضارة العبيد وأريدو وماري في غرب الفرات ، أو أشنونا وتل أسمر ، شرق دجلة ، ومع كل ذلك فإن بعض الباحثين (۲) يرى أن لفظة ميزوبوتاميا تعني بلاد الرافدين ، أو ما بين الرافدين ، أو بلاد النهرين ، أو ما بين النهرين في شسرق التسمية قد تتعدى حدودها الحالية العراق الحالي إلى منابع النهرين في شسرق الأناضول . كما يرى آخر (۱) أن لفظة بلاد الرافدين ذات مدلول تاريخي أكثر من أن تكون ذات مدلول جغرافي ، لمنطقة واضحة المعالم .

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص ٣٧٢. وكذا محمد بيومسي مهران: مصر والشرق الأدنى القديم، الجزء العاشر، تاريخ العراق القديم، الإسكندريـــــة، ١٤١٠هـــــ/ ١٩٩٠م، ص٥، هامش (١).

<sup>(</sup>٣) سيتون لويد : المرجع السابق ، ص ١٥ .



ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن لفظة بلاد الرافدين التي ترجم بحا المؤرخون العرب لفظة ميزوبوتاميا ، ربما استخدمها المؤرخون العرب بناءاً على ما ذكر في بعض أشعار العرب (١) من تسمية العرب لنهري دجلة والفرات بالرافدين يقول الشاعر الفرزدق :

فَزَارِيّاً أَحَذَّ يَكِ العَميصِ

وربما شاعت الكلمة على أرض العراق كلها .

هذا وقد أطلق العرب على بلاد الرافدين تسميات عدة ، فأطلقوا على الجزء الشمالي منه اسم الجزيرة ، وعلى الجزء الجنوبي اسم السواد ؛ لكشرة أشجاره ونخيله ؛ حيث كانت العرب تسمي في بعض الأحيان الأخضر أسود . كذلك عرف بإقليم أو أرض بابل (٢) ، بالإضافة إلى مسمى العراق الذي حددت حدوده ما بين الموصل شمالاً إلى عبدان جنوباً ، ومن القادسية غرباً إلى حلوان شرقاً (٦) ، وهو المصطلح الذي اشتهر ذكره في المصادر العربية ، وغيرها ، واستمر ذلك شائعاً حديثاً ، ولقد اختلف في أصل تلك اللفظة ، فهناك من ذهب إلى ألها عربية ، أو ألها معربة من أصل فارسي، أو ألها ترجع في أصلها إلى تراث لغوي عراقي قلنم .

وتفصيل ذلك أن العراق سمي عراقاً من مصب المياه إليه كدحلة والفرات أو أنهار أخرى . وقيل من عراق الدلو أو عراق القربة (٤) ، وهو الحرز المتني في

<sup>(</sup>١) الجوهري : الصحاح ٢ / ٤٧٦ .

 <sup>(</sup>۲) ياقوت : معجم البلدان ۲/ ۳۲ .وكذا ياقوت : معجم البلدان ۳/ ۲۳۲ .وكذا يـــاقوت : معجـــم
 البلدان ۱/ ۲۰۹ – ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٣) القرماني : أخبار الدول / ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) المسعودي : مروج ٢/ ٦٩ .

أسفل القربة ، وقيل سمي عراقاً لأنه أسفل بلاد العرب ، ولقربه من مياه البحسر . أو أن الاسم مأخوذ من تسمية بعض أنواع طيور العورب ، الله يعسرف بو أن الاسم مأخوذ من تسمية بعض أنواع طيور العورب ، السذي يعرف بو "العرقي" . أو ربما جاءت التسمية من معنى الشاطئ ؛ وذلك لاحتضال أراضيه بنهري دجلة والفرات ، فأصبحت أرضه شاطئا لهذين النهرين . وهناك من يذهب إلى أن اللفظة أتت من التعريق ، أي عروق الشجر الملتف حول بعضه البعض ، ويرى آخرون ألها أتت من لغة أهل الحجاز ، الذين كانوا يسمون كل ما قرب من الماء عراقاً . وهناك من ذهب على أن الكلمة ذات أصل فارسي ، من لفظة (إيراه) التي تعني الساحل، فعرب العرب الكلمة بتعديل آخره قافا فأصبحت (ايراق)، وقيل من تعريب كلمة إيراف الفارسية، والتي تعني مغيض الماء أو حدود الماء (أ. وقيل إلها محرفة من (إيراك) البهلوية التي تعني الأرض المنخفضة .

ومهما يكن من أمر فإن أقدم تاريخ لاستخدام لفظة (عراق) الارامية يرجع إلى حوالي القرن الخامس ق.م، حيث تشمل مقاطعتين لهما هما: (سورستان) و (حورستان). وقد تكون اللفظة مشتقة من كلمة عرقا. والتي تعني في معظم اللغات السامية الجرف أو الساحل أو الجسر (٢٠). أما عن كولها مشتقة من تراث لغوي لبلاد الرافدين، فهناك من يذهب أن أصلها من لفظة أو راك (Urak) أو أنوك (Unag) وهي تسمية مدينة الوركاء السومرية، أو ربما جاءت من اسم المدينة السومرية "أور" أو مدينة " لارسا". وعلى كلٍ، فأوضح استعمال للفظة (العراق) يرجع إلى حوالي القرن الخامس والسادس الميلادي ؛ حيث شاع استعمالها عند العرب، وظهرت في شعرهم الجاهلي (٣).

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجم البلدان ٤/ ٩٣-٩٤ .

<sup>(</sup>٢) سامي سعيد الأحمد : السومريون وتراثهم الحضاري ، ص٣٠

<sup>(</sup>٣) طه باقر : المرجع السابق ، ص ٩-١٠ . وكذا سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق ، ص٣-٤ .



وبالنسبة لتضاريس بلاد الرافدين فيتميز سلحها بثلاث ظواهلر رئيسية :-

أولاً: - المنطقة الجبلية العالية ، وتشمل حوالي ٢٠ % من مساحة بــــلاد الرافدين ، وتمتد من النواحي الشمالية ، والشمالية الشرقية لبــــلاد الرافدين ، وتنتهي عند حدود السهل الرسوبي في الجنوب ، والهضبة الصحراوية في الغرب ، ويتراوح ارتفاع حبالها ما بين ١٠٠٠ م - ٣٦٠٠ م فوق سطح البحر ، وتتكون من صخور نارية ، ومتحولة ، ورسوبية ، وتنساب منها روافد لهــر دحلة ، تتخللها بعض السهول كلما اتجهنا نحو الجنوب ، والجنوب الغـــربي ، كسـهل كركوك ، وأربيل .

ثانياً: - الهضبة الصحراوية ، وتشمل حوالي ٦٠ % من مساحة بـــلاد الرافدين ، ويتراوح ارتفاعها ما بين ١٠٠٠-١٠١ م فوق سطح البحر ، تتخللها عدة أودية، وتنقسم إلى قسمـــين :-

القسم الأول: هضبة الجزيرة – وهي التي عرفت عند العرب بالجزيرة – وعمت وتمتد في الشمال من نهاية المنطقة الجبلية ، وحتى السهل الرسوبي جنوباً ، ويجبوي بحسا نهر الفرات ، موازياً للحدود السورية غرباً . وأرضها منبسطة ، تتخللها هضاب وروابي وكثبان رملية ، وبحيرات ، وأودية ، ومنخفضات ، كمنخفسض الشرثار الذي يبلغ طوله حوالي ٣٠٠ كم ، وعرضه حوالي ٤٥ كم ، ويُعد مركن الهضبة حلقة اتصال بين مختلف أقطار الشرق الأدن القليم ، وبلاد الرافدين .

القسم الثاني: - هضبة البادية الغربية وتمتد بمحاذاة نهر الفرات على شطه الغربي، وتشترك مع بادية الشام، تتخللها بعض الأوديسة، وأرضها رملية منبسطة، بالإضافة إلى بعض المنخفضات، وكانت أرضسها معبراً لهجرات الساميين، القادمين لبلاد الرافدين، من بلاد سوريا والجزيرة العربية.

ثالثاً: -السهل الرسوبي الجنوبي ، ويشكل حوالي ٢٠ % من مساحة بـ لاد الرافدين، ويبلغ طــوله حوالي ٢٥٠ كم من الشمال إلى الجنــوب ، وعرضــه

حوالي ٢٥٠ كم ما بين مدينتي سامراء على دجلة ، وهيت على الفرات شمـــالاً ، وشرقاً مع الحدود العراقية الإيرانية ، وجنوباً حتى الخليج العربي والبادية العربيــة ، وغرباً مع حدود الهضبة الصحراوية ، وارتفاعه عن سطح البحر ما بـــين ١٠٠-٣٢ م عند بغداد.وقد يكون ذلك السهل من رواسب نهري دحلة والفرات ، حيث يرى كثير من الباحثين أن موقعه كان مغموراً بالمياه ، في عصور ما قبـــل التاريخ . وأهم ما يميز سطحه ظاهرة الأهوار ، والمنخفضات المائية ، والتي تشغل مساحة حوالي ١٥٠٠٠ كم من مساحة السهل الرسوبي . ومن أشـــهر تلــك الأهوارات الأهوار الشرقية في منطقه دجلة ومن أكبرهـــــا الحويـــزة وشـــويجة ، والأوسط في منطقة الفرات ومنها الحبانية وأبو دبس، والجنوبية وأكبرها هـــور الحمار ما بين الناصرية والبصرة (١) . ويمثل نمرا دجلة والفــــرات أهـــم صفـــة طبوغرافية لبلاد الرافدين ؛ فعلى ضفافهما قامت أشهر حضارات بلاد الرافدين (٢): فنهر دجلة معرب من اللفظة الأكادية ؟ حيث كان يطلق عليه اسم إيديجلاتم ( Idiglatym ) أو إيديجلات ( Idiglat ) وعــرف في النصـــوص السومرية ب أدكنا ( Idigna ) (٢) . كما عرف في المسادر العبرية ب حداقل وأرنزاح . وفي الحوريه ، وتيركاه بالبهلوية ، ومنها أخذت التسمية الغربية له بـ تيكرس ( تيجرس ) ( Tigrees ) ، أي السهم لسرعة سيره . ويرىبعض الباحثين أن مجراه قد تغير عدة مرات ، قبل أن يستقر على حالــــه الحالي، منذ القرن السابع ق.م . وتقدر مساحة حوض دحلة بـــ ٣٤٠٠٠ كــم

<sup>(</sup>٢) ليواوبنهايم : بلاد ما بين النهرين ، ترجمة سعدي فيض عبد الرزاق ، الطبعة الثانيــــة ، وزارة الثقافـــة والأعلام العراقية ، بغداد ، ١٩٨٦م ، ص٥١-٥٢٠ .

<sup>(</sup>٣) تقى الدين الدباغ: المرجع السابق، ص٣٦.



تقريباً . ومن أشهر روافده الزاب الأعلى ، والزاب الأسفل ، وردانو وديالي (١٠ وينبع غر دجلة من بحيرة هازار غولو ( Hazar Cölü ) على بعد ١٦٠ كم تقريباً غرب بحيرة فان (Lake Van) في شرق تركيا . ويبلغ طوله مـــن الشــمال إلى الجنوب حوالي ١١٥٠ ميلاً (١٨٥٠ كم ) ، ليصب في شط العرب (٢٠ . حيث يشق طريقه وسط حبال وعرة ، وهضاب عالية ، في مجــرى عميــق وضيــق ، وتنحصر فيضاناته داخل مجراه العميق ، فيكون سبباً في سرعة تــدفقه واندفاعــه نحو الخليج العربي (٢٠ . أما محر الفرات فقـــد عــرف في المصـادر الســومرية بالخط المسماري بــ بورانن (Burunun ) وبــ بوروننـــا ( Burunun ) ، وفي الأكادية بــ بوراني ( Purati ) أو بوراتوم ( Puratum ) ، ومنها ر.مــا حــاءت التسمية العربية (فرات) ، والتي تعني الماء العذب (٤٠ .

ولقد اختلف كثيراً في تحديد مجراه القديم ، الذي لا يستبعد كتير من الباحثين عن تغيره من وضعه الحالي (٥) . وطوله يبلخ حوالي ١٧٨٠ ميلاً (٢٦٠٠ كم) تقريباً . وله مصدران بحيرة فان ( Lake Van ) ، وأرزيروم ( Erzerim ) ؛ حيث يجري منهما فرعان غرباً ، حتى يتحدا في الأزيغ (Elazig) في شكل بحيرة ضخمة ، عند سد كبيان شرق تركيا ، ليحري النهر الرئيسي في في شكل بحيرة ضخمة ، عند سد كبيان ألحدود التركية ، إلى سوريا عند محري متعرج نحو الجنوب ، حيث يجتاز الحدود التركية ، إلى سوريا عند كركميش، ومنها إلى بلاد الرافدين ، ويسير في اتجاه مواز لنهر دجلة جنوباً ، وينفصل عنه عند بداية دخوله أرض الرافدين ، مسافة تقرب من دحمة كسم كينفصل عنه عند بداية دخوله أرض الرافدين ، مسافة تقرب من عسر عدم كالم

<sup>(</sup>١) سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق ، ص٢٠-٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سيتون لويد : المرجع السابق ، ص١٩ .

<sup>(</sup>٣) توفيق سليمان : المرجع السابق ، ص٥٧ .

<sup>(</sup>٤) تقي الدين الدباغ : المرجع السابق ، ص٣٨ .

<sup>(</sup>٥) سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق ، ص٢٢ .



تقريباً، ثم يقترب منه قرب بغداد ، ثم يبتعدان ليتجها معاً جنوباً حيى يصب في شط العرب (١) . وتستمر فيضاناته زمناً أطول من دحلة ، رغم قلتها . وقد تندفع خارج مجراه ، ويُعد مجراه أوسع من مجرى نهر دحلة (٢) .

ومن خلال التعرف على مدلول منطقتي شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، و بلاد الرافدين ، وموقعهما الجغرافي ، يتضح لنا أن مناطق شمال شـــبه الجزيرة العربية تكاد تكون امتداداً طبيعياً لمناطق جنوب بلاد الرافدين، وأن وجود مثل هذه المظاهر الطبيعية ، ساعده في تكوين حلقات الاتصال بين بلاد الرافدين، وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية كما شكلت المنطقة الواقعة بين كل من صحراء الدهناء ، والنفود ممراً طبيعياً بين منطقتي شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، وبلاد الرافدين ، من خلال انحسارهما الشديد ، عند اقترابهما معاً ، ساعد على وحود ذلك الاتصال ، كما أن بعض المصادر التاريخية تذهب إلى القول بأن معظم أودية شبه الجزيرة العربية كانت تصب في بلاد الرافدين ، خلال فيسترات تاريخية ترجع إلى فترات مختلفة ، من العصور الجيولوجية المتتابعة ، وكان لها أثرها الكبير في بناء السهل الفيضى الجنوبي لبلاد الرافدين ، حيث كانت معظم تلك الأودية أشبه بأنمار جارية ، خلال العصور المطيرة ، قادمة من شبه الجزيرة نحــو بلاد الرافدين ، حاملة في فيضاناها الكثير من الرواسب التي ساعدت على بنائه ، وعلى سبيل المثال وادي الرمة أو " وادي الباطن " الذي يشكل حزاماً طبيعيـــــ ، يربط شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية بأرض بلاد الرافدين ، لدرجة أنـــه استغل كطريق بري ، يربط بين المنطقتين (٢) . هذا بالإضافة إلى بعض الهضاب

<sup>(</sup>١) سيتون لويد : المرجع السابق ، ص١٩ - ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) توفيق سليمان : المرجع السابق ، ص٩٧ . وكذا خريطة رقم ( ١ ) .

<sup>(</sup>٣) يعد وادي الباطن ( الرمة ) من أهم وأشهر أودية شبه الجزيرة العربيـــة فهو يمتد من السفوح الشـــوقية لجبال المدينة المنورة ، ومن حول الحرات القريبـــة منها ، ويتحــــه شمـــالاً شـــرقياً ليســـتقبل أثنـــاء

والتي تشكل مسطحات شاسعة ، ترتبط في اتصالها ومجاوراتها مع بلاد الرافدين ، وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، مثل هضبة الحماد، وهضبة الحرة ، وهضبة الدبدبة (۱) ، وهذا التشابه الكبير في تضاريس وحغرافية المنطقتين ، دفع بالمؤرخين إلى إطلاق اسم الهلال الخصيب على كل تلك الأرضين التي شكلت منطقة شمال شبه الجزيرة العربية البوابة التاريخية له (۲) وعلى ما يبدو أن سهولة الاتصال بين المنطقتين كانت ميسرة . كما يستدل على ذلك من أشعار العرب ، التي ذكرت بلاد الرافدين ، والحجاز ، (شمال غرب شبه الجزيرة العربية) التي ذكرت بلاد الرافدين ، والحجاز ، (شمال غرب شبه الجزيرة العربية) .

تَطَاولَ لَيْ لِي بِٱلْعِرَاقِ وَلَمْ يْكُ نَ

## عَلَيَّ بِأَكْنَافِ الْحِجَاارِ يَطُلَولُ

=سيره حوالي ٣٠٠ رافد ليصبوا فيه حتى يصل إلى حائل ما بين حبلي أجا وسلمي اللذان يفصلهما سهل منخفض لا يزيد اتساعه عن ٢٠ ميلاً يمر به ثم يتجه حنوباً نحو القصيم حيث تختفي معالمه ليظهر ثانية بعد الدهناء بمسمى حديد يعرف بالباطن فيتجه شمالاً ليعبر مدينة الحفر (حفر الباطن) ، يستمر تقدمه في المنطقة المحايدة السعودية العراقية الكويتية ثم يسير بمحاذاة الحدود الكويتية العراقية حتى يصل إلى مدينة الزبير في العراق ومنها ليصب في شط العرب بطول حوالي انظر عمرا العرب المسلول حالي الفراق ومنها ليصب في شط العرب بطول حوالي الفريد كم تقريباً .

عبد الرحمن صادق الشريف: المرجع السابق ، ص٨٧ . وكذا فؤاد حمزة :قلب حزيرة العرب، الطبعــة الثانية ، مكتبة النصر الحديثــة، الرياض ، ١٣٨٨ هـــ ، ص٢٢.وكذا الخريطة رقم (١) .

- (١) عبد الرحمن صادق الشريف : المرجع السابق ، ص ٥٥-٥٦ .
- - (٣) محمد بن ضاوي القثامي : المرجع السابق ، ص٢١ .



## ثانيا

العلاقات بين بلاد الرافدين وشمال وشمال نسرب شبه المدرية العربية منذ نمصور ما قبل الأسرات وحتى نماية الألسف النساني ق.م



لا يستبعد أنه ثمة بعض الدلائل ، التي تشير إلى وجود أسبقية اتصال تاريخي، وحضاري ، بين بلاد الرافدين ، وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، منذ عصور ما قبل التاريخ ، وقد يُستنتج ذلك من واقع بعض الدلائل الأثرية التي عثر عليها الباحثون في مصر ، من مظاهر حضارية تنسب إلى عصر ما قبل الأسرات المتأخر في مصر في الفترة ما بين ٣٤٠٠-٣٢٠ ق.م (١) والتي تشبه في طرزها أدوات ، عثر عليها في بلاد الرافدين، وتنتمي إلى نفس تلك الفترة تقريباً ، وهي مرحلة ما يعرف بعصر ما قبل الكتابة ، كما في حضارة كل من العبيد ، والوركاء ،وجمدة نصر (١) . كما عثر على بعض المؤثرات الفنية ، ذات المظاهر

<sup>(</sup>۱) تأثرت صناعة الفخار في مصر بالمؤثرات الرافدية في هذا العصر ، حيث عثر الباحثون على أواني فخارية ذات الصنابير المائلة ، وكذلك بعض الأواني ذات الآذان المثلثة في منطقة "مستحدة" و" البداري " والتي تنسب في طرزها إلى عصر حضارة جمدة نصر ، وكذلك بعض الأواني الفخارية التي صنعت في أشكال بعض الحيوانات كالطيور وهي تشبه ما عثر عليه منسوباً إلى حضارة جمدة نصر في بلاد الرافدين ، وكذلك عثر على عدد من الأختام الأسطوانية التي تنتمي إلى نفسس العصر وعصر الوركاء في كل من حرزة ونجع الدير ، وكذلك عثر على بعض مظاهر العمارة الرافدية في نظام الفجوات المتقطعة والدخلات والخزفيات والتي تنسب إلى حضارة العبيد كما يظهر ذلك في مقبرة الملكة " نيت حسب " في نقادة .

رشيد سالم الناضوري: جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا ، مرحلة التكوين والتشكيل الحضاري والسياسي من العصر الحجري الحديث وحتى نهاية الألف الثالثة ق.م الكتاب الأول ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٧٥م ، ص ٢٠٠٧ ، ٢١٠ - ٢١٣ . وكذا محمود عبد الحميد أحمد : الهجرات العربية القديمة من شبه الجزيرة العربية و بلاد الرافدين والشام إلى مصر ، الطبعة الأولى ، دار طلاس ، دمشق ، ١٩٨٨م ، ص ٢٧-٧٧ . وكذا شفيق علام : " بعض العوامل الحضارية التي وصلت مصر من البلاد الشرقية في عصر فحر التاريخ " ، الندوة العالمية الثانية لدراسات الجزيرة العربية ، الجزيرة العربية ، الجزيرة العربية ، الجزيرة العربية ، المحدد ، الرياض ، العربية قبل الإسلام ، ١٣٩٩هـ /١٩٧٩م ، الكتاب الثاني ، جامعة الملك سعود ، الرياض ،

<sup>(</sup>٢) يرى محمد عبد اللطيف محمد على،أن من الصعوبة بمكان أن تنسب هذه الحضارات اليتي قامت في حنوب بلاد الرافدين إلى المصطلحات الدولية التي تطلق على الفترات الواقعة في عصور ما قبل



الفنية السومرية ، والتي وحدت منقوشة على بعض مقابض (أيادي) السكاكيين التي عثر عليها في مصر ، وحاصة ما يعرف بسكين حبل العركى (١) ، حيث يذهب محمد عبد القادر محمد (٢) إلى أن منظر الأشخاص في الفين المصري ، تعتبر حديدة، وحيث أن الرسوم على أحد وجهي السكين تمثل صورة لرحل

= التاريخ كالعصر الحجري الحديث وعصر الحجر والنحاس وعصور ما قبل الأسرات ، ويسسرى أن حضارات كل من العُبيد والوركاء وجمدة نصر بمراحلهم المختلفة وما اشتملت عليه حضارات المختلفة يجسب أن يعسرف عصرهم ذلك بعصر ما قبل الكتابة المختلفة يجسب أن يعسرف عصرهم ذلك بعصر ما قبل الكتابة . انظر (Prolotiterate Period) لأن خلال عصر الوركاء الأخير بدأت مراحل ظهور الكتابة . انظر عمد عبد اللطيف محمد علي : تاريخ العراق القلم حتى لهاية الألف الثالثة ق. م ، الإسكندرية ، 144 م ، ص٧٧-٢٥ ، ١٧٢ .

(١) رشيد سالم الناضوري : المرجع السابق ، ص ٢١١ - ٢١٢ .

نقشت مناظر على يد "سكين جبل العركي " تصور وصول أقوام جديدة لأرض مصر ، جاء على أحد وجهي المقبض منظر معركة استخدمت فيها العصا وفي النصف الأسفل منها منظر مراكب مختلفة تمتاز بارتفاع مقدمتها ومؤخرتها وكذلك مراكب أصغر حجماً ، وصور على الوجه الآخر من مقبض السكين صورة لرجل واقف بين أسدين ، وكذلك صور لبعض الحيوانات ، وإن الدراسة التي جرت على النقوش تؤكد أن المراكب تشبه رسوم المراكب السومرية ، حيث عثر على نقوش تشبه تلك النقوش في سومر بأرض بلاد الرافدين ، ومن الملاحظ أن معظم تلك المخلفات الأثرية التي عثر عليها في مصر وحدت ما بين القصير على البحر الأحمر ووادي النيل عند مدينة قفط . الأمر الذي جعلل الباحثين يذهبون إلى أن ذلك الاتصال تم عن طريق وادي الحمامات الموصل بين قفط والقصير أو عن طريق وادي اللحار الأحمر . انظر النصال الموصل بين حنوب شرقي الدلتا والبحر الأحمر . انظر النصر وادي الطميلات الموصل بين جنوب شرقي الدلتا والبحر الأحمر .

نفس المرجع ، ص٢١٣ . وكذا محمد عبد القادر محمد : "العلاقات المصرية العربية في العصور القديمة " ، الندوة العالمية الأولى لدراسات الجزيرة العربية ، مصادر تاريخ الجزيرة العربية ، القديمة " ، الندوة العالمية الأول ، جامعة الملك سيعود ، الرياض ، ١٣٩٧هـــ/١٩٧٩م ، محمد المرباض ، ١٣٩٧هـــ/١٩٧٩م ، ص٥١-١٨ . وكذا شكل رقم (١) . وكذا أحمد فخري : دراسات في تاريخ الشرق القديم (مصر ــ العراق ــ سوريا ــ اليمن ــ إيران ) ، الطبعة الرابعة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٨٤م ، ص١٩٨٤ .

(٢) نفس المرجع ، ص١٨ .



واقف بين أسدين في منطقة صحراوية ، لم يظهر فيها رسام النقش أي نوع من أنواع الأشجار التي عادة ما تتصف بها نقوش بلاد الرافدين ، كذلك شكل الرجل ، وزيه ، الذي صوره النقش وهو مُلْتَح ، وقد وضع فوق رأســـه (غطرة) حتى ركبتيه ، وهذه الأوصاف جميعها ، قد لا تنطبق على أن يكون الرجل مـــن أهل بلاد الرافدين ، وتدفع إلى القول بأن الرجل إن لم يكن من ســـكان بــلاد الرافدين ، فإنه عربي من سكان الصحراء ، المتاخمة لبلاد الرافدين ، والممتدة إلى الحدود المصرية ؛ وذلك لخلو النقش من أي إشارة إلى الزراعة التي اشتهرت هـــــا بلاد الرافدين ، وكذلك تصوير النقش له واقفاً في وسط الصحراء ، بالإضافة إلى أن شكل الرجل ، وهيبته ، وإزاره ، يؤكدان عروبته ، وأنه من ســـكان تلـــك البادية الفسيحة ، الواقعة بين بلاد الرافدين ومصر ، وإذا ما أضفنا إلى ذلك مــــــا ذهبت إليه الدراسات الأنثروبولوجية ، على بعض تلك العناصر التي خلفت تلـك الآثار ، من ألهم لا ينتمون إلى العناصر السكانية للمجتمع المصري آنذاك ، بل هم من العناصر الشرقية الذين عثر على بقاياهم منتشرين في مناطق مختلف ... ، مسن الشرق الأدني القلع ، والذين يرى فيهم أحد الباحثين (١) أهم كانوا يشكلون حلقة وصل ، بين مصر ، والشعوب الشرقية ، منذ فحر التاريخ . نتيجه دراسته لبعض الظواهر الدينية ، واللغوية، لتلك العناصر بالإضافة إلى الأنثروبولوجيــة ، ومقارنتها ببعض الظواهر الأخرى في المنطقة ، واتضح منها أن تلــــك العنـــاصر كانت أقرب إلى سكان شبه الجزيرة العربية ، لا إلى سكان بلاد الرافدين .

وعلى ذلك ، فإن الذين قاموا بنقل هذه الحضارة الرافدية إلى مصر ، كانوا من القبائل العربية القاطنة في شمال الجزيرة العربية ، والتي اتخذت طريقها إلى مصر

<sup>(</sup>١) شفيق علام: المرجع السابق ، ص٣٣٢ - ٣٣٥ .

وهي تحمل تلك المؤثرات الحضارية ، من بلاد الرافدين لمصر ، إمسا في شكل هجرات بشرية (١) ، أو في شكل تجار يتنقلون بين بلاد الرافدين ، ومصر ، وذلك عبر طريقين بري ، وبحري ، فكان الطريق البري عبر شبه جزيرة سيناء ، السي لم يقم فيها في يوم من الأيام حاجز طبيعي يفصل بينها ، وبين منطقة شمسال شبه الجزيرة العربية (٢) ، أما البحري فهو عن طريق البحر الأحمر إلى مصر ، عن طريق القصير ، ووادي الحمامات ، ومنها إلى الداخل (١) . حيث عثر على بعض طرز المراكب التي عثر عليها منقوشة في بعض الآثار المصرية ، كما في المقبرة الملونة في هيراكونبوليسس ( Hieraconpolis ) ، وعلى سكين جبل العركي (٤) ، وهي من طراز السفن الغير معتادة في النقوش المصرية ، وتشبه إلى حدٍ بعيسيدٍ سيفنا مشابحة لها، عثر عليها في بلاد الرافدين ، والتي تتسم بحيكلها المقوس، وارتفاع مقدمتها ومؤخرتها ، بشكل عامودي (٥) . والتي استخدمها بعض المؤرخين دليلاً على قدم الصلات بين بلاد الرافدين ، ومصر ، منذ عصور ما قبل الأسسرات ، على قدم الصلات بين بلاد الرافدين ، ومصر ، منذ عصور ما قبل الأسسرات ، وبالأخص إلى حضارة الوركاء ، وجمدة نصر (٢) . ولعل مسن الأهميسة بمكان

<sup>(</sup>١) محمود عبد الحميد أحمد: المرجع السابق، ص٧١-٧٢.

<sup>(</sup>٢) أحمد فخري : المرجع السابق ، ص١٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) من المشهور لدى الباحثين أن الاتصال الذي قد يكون بين جنوب العراق ومصر كان عـــن طريــق
 انظــر
 انظــر

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص٦٣ .

<sup>(</sup>٥) جورج فضلو حوران: العرب والملاحة في المحيط الهندي ، ترجمة يعقوب بكر، مراجعة يجيى الخشــلب، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص٢٩٠ .

 <sup>(</sup>٦) رشيد سالم الناضوري: المرجع السابق ، ص٢١٥. وكذا عبد العزيــز صالح : المرجـــع الســابق ،
 ص٣٦-٦٣ . وكذا محمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص٤٨-٤٩ .



الإشارة إلى ما ذهب إليه رشيد سالم الناضوري - رحمه الله - (١) مرن أن الآراء الحديثة التي توصل إليها الباحثون ومن واقع المسح الأثري، في مناطق متفرقة ، من شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وخاصة عند وادي شرمية، وقرب عينونة (٢) ، تتجه إلى القول بأن هذه المنطقة كانت حلقة الوصل الاقتصادي ، والحضاري ، بين بلاد الرافدين ومصر ، بما عثر عليه من دلائل أثرية تشير إلى المنطقة . ربما استعملت كمحطة تجارية ، يعبرها طريق بري قادم مـــن بلاد الرافدين، نحو الساحل الشرقي للبحر الأحمر، ومنه نحو الســـاحل الغـــربي للبحر الأحمر ، في مصر عند القصير . ولا يستبعد عبد العزيز صالح (٣) أن يتــــم مثل هذا الاتصال الحضاري بين بلاد الرافدين ، ومصـــر ، ويـــرى أنـــه ليـــس بالضروري أن يكون ذلك الاتصال بواسطة السكان الأصليين ، أي بطريق مباشر بين سكان بلاد الرافدين ، ومصر، بل من المحتمل أن يتم مثل هذا الاتصال بطريق غير مباشر، أو بواسطة وسطاء تلقائيين، كانوا ينتقلون بين المنطقتين ، ويرجح أن يكونوا من سكان شمال شبه الجزيرة العربية أو حتى من جنوبها . وإذ مــــا قمنــــا بالربط بين ما ذهب إليه محمد عبد القادر محمد حول سكين حبل العركي ، من أن صورة الرجل المنقوشة على مقبضها عليه إنما تصور رجلاً عربياً ، من سكان الصحراء العربية ، وبين ما ذهب إليه رشيد سالم الناضوري من كون منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية كانت ممراً برياً ، استعمل للربط بين بلاد الرافدين، ومصر عن طريق البحر الأحمر. وأيضاً ما أشارت إليه ســــكين جبــــل

<sup>(</sup>١) " حول أرض مدين من حيث تحديد موقعها ودورها التاريخي المبكر "، ص٧٣ . وكذا خريطة رقــم

 <sup>(</sup>٢) وادي شرمة إلى الشمال من المويلح المطلة على البحر الأحمر بجوار عينونة .
 عمود طه أبو العلا : المرجع السابق ، ص٦٧ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، ص ٢٨ .

العركي ، في رسومها على أحد وجهيها ، لسفن سومرية، فهي بذلك جمعت بين الشخص العربي والسفينة السومرية ، وبذلك يمكن الاستدلال على تــــــأكيد وجود صلات مبكرة بين العرب القاطنين في شمال وشمال غرب شببه الجزيرة العربية ، وبين بلاد الرافدين، منذ عصور ما قبل الأسرات على أرجح التقديــوات - إن صح لنا ذلك - خاصة إذا ما عرفنا أن الدلائل الأثرية للمنطقة ، تشير إلى أن المنطقة كانت مشغولة بالسكان خلال الألفين الرابع ، والثالث ق.م ، أي خلال - عصري الحجر والنحاس وبداية العصر البرونزي - كما يـــرى ذلــك بعض الباحثين (١) . وإن كانت حياهم تتصف بأشباه البدو الرحـــل الذيــن لا يعرفون الاستقرار ، كما استُدِلَ على ذلك من بقايا أفران حجريـــة ، ودوائـــر حجرية غير متبلورة ، والمنتشرة في مواقع مختلفة من المنطقة ، وذلك بعد مقارنتها بأشباهها في مناطق مختلفة من الشرق الأدبى القليم ، توافق زمنها مع قرابتها في تلك النواحي، ومع ذلك فإن هذا الاحتمال مبنى على الفرضيات، ولا يمكـــن تأكيده في الوقت الحاضر لأن ما عثر عليه في تلك النواحي من الشــرق الأدنى، عادة ما يكون مصاحباً لتواجد نماذج فخارية ، في حين ما عثر عليه في منطقـــة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وجد حالياً من الفحار إلى بعض النقوش، والتي يرجح أن تكون شواهد لهذه الأطلال . كما إن الدلائل تشـــير أيضـــاً إلى وجود بعض المخلفات الأثرية حول تلك المواقع ، تشبه في صناعاتها تقاليد صناعات عصر الحجر والنحاس، في بلاد الرافدين، والتي تتميز بجانبها المصقول

<sup>(1)</sup> Parr.p. J., "Archaeological Sources for The Early History of North West Arabia in the First International Symposium on the Sources for The History of Arabia", 1977/1397, Riyadh, vol. I, Part I, 1979/1399, p. 38.



من حجر الصوان ، كأطراف المكاشط والمخازر والسواتير والمفارم (۱) . كما يتجه رأى إلى أن المنطقة عاشت في ذلك الوقت أيضاً بناءاً اجتماعياً لا بأس به ، كما يشار إلى ذلك من واقع دراسة الباحثين لموقع يعرف بالرجاجيل (۲) في شملل شبه الجزيرة العربية ، حيث يذهب الباحثون إلى أن هذا الموقع شارك مناطق مختلفة من الشرق الأدنى القليم، في مجال الصناعات الحجرية والفحارية المختلفة ، وخاصة في كل من الأردن ، وشبه جزيرة سيناء ، وصحراء النقب ، وكذا الساحل الفلسطيني ، والأطراف الغربية لبلاد الرافدين (۱). كما يستدل بعض الباحثين (٤) من واقع ظاهرة انتشار النقوش (٥) ، والرسوم ، في أماكن متفرقة من مناطق شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وبأشكال وأحجام مختلفة

<sup>(</sup>۱) بيتر بار وآخرون : '' التقريــــر المبدئـــي عـــن المرحلـــة الثانيـــة لمـــــح المنطقـــة الشـــمالية ''، ۱۳۹۷هـــ/۱۹۷۷م ، ص٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الرجاجيل على بعد ٦٠ كم جنوب سكاكا .

روبرت أدامز وآخرون: " الاستكشاف الأثري للمملكة العربية السعودية ، تقرير مبدئ عن المرحلة الأولى من برنامج المسح الشامل مقدمة لمسح المنطقة الشمالية والشرقية " ، المرحلة الأولى من برنامج المسح الشامل ، العدد الأولى ، الرياض ، ١٣٩٧هـ /١٩٧٧م ، ص٤٣٠ وكذا الخريطة رقم (٢) وشكل رقم (٢).

<sup>(</sup>٤) روبرت أدامز وآخرون : المرجع السابق ، ص٣٩ .

<sup>(</sup>٥) يعتبر النقر في النقش ( الحفر ) الأكثر شيوعاً فيما عثر عليه من نقوش مختلفة في شبه الجزيرة العربيسة حيث تمثل هذه الطريقة حوالي ٩٨ % مما عثر عليه من نقوش وخاصة على الحجر الرملي بالإضافية إلى طريقة الحدش في المناطق البازلتية وطريقة إبراز النقش بحفر و نحت ما حوله . انظر عبد الرحمن الكباوي وآخرون: " تقرير مبدئي من المرحلة الثانية عن المسلح الشامل للنقوش والرسوم الصخرية في المنطقة الشمالية ، ١٠٤٥هـ ١٩٨٦م " ، أطلال ، العدد العاشر ، الرياض ،



- خاصة حول تبوك - دليلاً واضحاً على أن هذه المنطقة قد شهدت بالفعل مرحلة استيطان بشري مبكر . ورغم الاختلاف في تحديد زمنها إلا أنه مسن المرجح أن معظمها يعود تاريخه إلى الألف الرابع ق.م ، وذلك من واقع دراسة المظواهر الأثرية الأخرى المحيطة بها وحولها (۱) . وفي ضوء هذا كله في أمر الاتصال المبكر بين بلاد الرافدين ، وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، يعلم أمراً غير مستحيل ، خاصة وأن من الظواهر الهامة في تاريخ الإنسانية ظاهرة التحركات البشرية المحدودة ، واللامحدودة ، في شكل تحركات وهجرات جماعية، أو في شكل غارات مفاحئة ، بين منطقة و أخرى ، خاصة منطقة الشرق الأدنى القديم ؛ حيث حظيت بشكل كبير من هذه التحركات ، وبالأخص منطقة شبه الجزيرة العربية ، وكما يذهب الباحثون بأنها حظيت بنصيب أوفر مسن تلك التحركات الجماعية داخلياً وخارجياً (۲) ، وكان النصيب الأوف مسن تلك

<sup>(</sup>۱) اليستر ليفجستون وآخرون: "حصر وتسجيل النقوش الصخريسة ، ١٤٠٤هــــ/١٩٨٤م "، أطلال، العدد التاسع ، الرياض ،١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م ، ص١٤٥ . وكذا برينتس ديجوس وآخرون: "تقرير مبدئي عن مسح مناطق التعدين القديمة ، ١٤٠١هـــ/١٩٨١م "، أطلال ، العدد السادس، الرياض ، ١٤٠٢هـــ/١٩٨١م " ، أطلال ، العدد السادس، الرياض ، ١٤٠٢هـــ/١٩٨١م ، ص٦٤ .

<sup>(</sup>٢) إن منطقة شبه الجزيرة العربية كانت أشبه بمستودع بشري ضخم دفع بكثير من الهجرات البشرية الكبرى التي كونت معظم مجتمعات الشرق الأدنى القديم ويرجع ذلك إلى تلاثة مسببات كما يوضح ذلك عبد العزيز صالح:-

١- بسبب تتابع الفترات المناخية المحتلفة ، وما تبعها من حالات حفاف وخصوبة دفع بشعوها إلى الخارج للبحث عن موارد للعيش في شكل هجرات جماعية كثيفة متتابعة تفصل بينهم فترات زمنية متباعدة قد تصل إلى الألف عام .

الهجرات والتحركات باتجاه بالد الرافدين . إما بطريق مباشر ، أو بطريق غير مباشر ، عبر الأراضي السورية ، أو بوادي الشام ، وكذا البوادي الخيطة به من حهة الغرب ، حاصة وأن الجهات الجنوبية الغربية منه تشكل امتداداً طبيعياً لشمال شبه الجزيرة العربية (١) ، ومن تلك الأقوام المهاجرة - التي عرفتها منطقة الهلل الخصيب، قادمة من شمال

عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٩-١٣ . وكذا

Caetani. L., Arabia. Preistoriea Epessi Camento Della Terra "Studi Distaria Aariental E. I Milan, 1911, p.p. 51, 289; Musil.A., Northern Nagd, New York, 1928, pp.304-311.

(١) رشيد سالم الناضوري : جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا ، ص ٢٧٨ .

<sup>=</sup> فتتسع و تزول حسب نمائها الاقتصادي وكان ذلك في سبب هجرات أهلها نحو الخارج بحثاً عـــن موارد رزقها .

٣- رأي ثالث يجمع الرأيين السابقين ، حيث جعلوا فيه من السبب الأول مباشرا ومن السبب الثاني أصلاً وهو الرأي الذي يؤيده عبد العزيز صالح و يضيف أن تلك الهجرات رعا لم تكن بشكل كثيب في لأن ذلك يعني وجود أمة من الناس لها مواردها التي تساعد على قيام هذه الكثافة وشبه الجزيرة العربية ليست بتلك التي تسمح بقيام كثافة سكانية ، ويرى أن الهجرات التي خرجت من شبه الجزيرة العربية لابد وألها اتخذت مرحلتين بدءاً من العوامل السابقة في شكل هجرات بطيئة ومتقطعة من شبه الجزيرة العربية العربية إلى بوادي الشام والعراق وفي الأماكن القريبة منهما فاختلطوا بالسكان الأصليبين وتعايشوا معهم سلماً أو قسراً وتبعتها هجرات أخرى كررت فعلتها لتبدأ مرحلة جديدة بعد أن استقر أوك للهاجرون الجدد في مواطنهم الجديدة وأخذوا يتطلعون إلى الندفق نحو بلاد الرافدين أو بلاد الشام بعد أن زاد عددهم وسمعوا بخيرات تلك الأراضي ، وهيثوا أنفسهم لهذه النقلة الجديدة من أقوام رعوية إلى أن زاد عددهم وسمعوا بخيرات تلك الأراضي ، وهيثوا أنفسهم لهذه النقلة الجديدة من أقوام رعوية إلى الضعف و القوة في تلك الدول التي تحكم في تلك الأرضين حتى إذا ما تفككت تلك الدول الهيات تحكم في تلك الأرضين حتى إذا ما تفككت تلك الدول الهيارت قواها قدموا إليها في قبائل أو جيوش أو في شكل أسر و عشائر فشاركوا أهلها معايشهم ومع الوقست تمكنوا من السيطرة على أهلها وغلبوهم على أرضهم بل وحكموهم وأصبحوا هم أصحاب السيادة والتاريخ مليء بهم ، ومنهم قبائل الأموريين .



غرب شبه الجزيرة، نحو ســوريا ومنها إلى بلاد الرافدين – الأموريون (١) . وهم من جملــة الشعــوب التي اصطلــــح على تسميتهم بالشعوب الســامية (٢) ،

(۱) ذكرهم المصادر السومرية بلفظة ( Mar.Tu ) وكذلك عند الأكادين بلفظيه أمورو ( Amurru ) ويرجع أقدم ذكر لاسمهم إلى عهد الملك الأكادي سرجون الأول في نصوصه السي ترجع إلى عام ٢٢٥٠ ق.م ويذهب بعض الباحثون أن مدلول اللفظة عند أهل الرافدين يعني مصطلحاً جغرافياً بمعني الغرب أو بلاد سوريا كما استعمل أهل بلاد الرافدين لفظة ( Marto ) للدلالة على جغرافياً بمعني الغرب أو بلاد سوريا كما استعمل أهل بلاد الرافدين لفظة ( marto ) للدلالة على بوادي بلاد الرافدين ثم اتسع هذا المدلول ليصبح علماً على كل البدو القاطنين في سوريا ولقد عرف الأموريون في بعض المراجع العربية الحديثة بالعموريين وفي العهد القديم بـــــــ أمــــوري . انظر فيليب حتي : تاريخ سوريا و لبنان و فلسطين ، الجزء الأول ، ترجمة جورج حداد و عبــــد الكريم وافق، دار الثقافة ، بـــيروت ، ١٩٥٨م ، ص ٢٠١٠ وكذا عمد عبد القادر محمد : الســـاميون في عصورهم القديمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٦٨م ، ص ١١٠ . وكذا طه بــاقر : المرجع على السابق ، ص ٢٠٠ . وكذا طه بــاقر : المرجع دار الرقي، بيروت ، ١٩٥٦م ، ص ٢٠٠ ، وكذا حسن حده : الهجرات العربيسة مسن الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب - العموريين - ، الطبعة الثانية ، مطبعـــة اليــازجي ، دمشــق ، الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب - العموريين - ، الطبعة الثانية ، مطبعـــة اليــازجي ، دمشــق ، دمشــق ، درس ٢٠٠ .

(٢) السامية أو الساميون لفظة أطلقها أوغست لوديك شلوزر في عام ١٧٨١م على بحموع شعوب منطقة الشرق الأدن القديم من واقع دراسة قام بها الباحث للغات المنطقة حيث نتج عن دراسته القول بتواجد وحدة عنصرية مشتركة تجمع شعوب المنطقة وذلك من خلال تعرفه على أن معظم شعوب المنطقة تجمعهم لغة واحدة أطلق عليها اللغة السامية وعرفوا بالساميين و بسرى السامي) و ( الجنس السامي ) أو السامية ( Semites ) ، وعلى كل فإن تلك اللفظة وكما يسرى كثير من الباحثين اتخذت من التوراة التي سَمَّت أحد أبناء نوح عليه السلام – بسام – يقول الإصحاح العاشر من سفر التكوين "...وهؤلاء مواليد بني نوح سام و حام ويافث والذين منهم تفرقت الأمم ..." ، وقد واجه النظرية انتقادات عدة لكونما اصطلاحاً بحرداً للتعبير عسن الروابط الظاهرة لتلك الشعوب والتي تتعلق بالنواحي الثقافية .و ألها مبنية على خرافة يهودية بتأويل الإصحلح العاشر لخدمة المصالح العنصرية ، حيث قسموا شعوب العالم إلى عناصر ثلاثة سامي وهو عنصر الخير وحامي وهو عنصر الشر ويافثي والغير معروف. واخيراً أن تواجد صفاء عنصري لأمة مسن النساس





ت أمر مستحيلٌ لأن الإنسان ومنذ استقراره على الأرض وهو في حالة مــــن التحركـــات والهجـــرات المستمرة بفعل قانون الطرد والجذب الطبيعي بحثاً عن مصالحه ، فيندفع من مناطق القحط والشدة إلى مناطق الرخاء والسعى ومن أماكن الخطر إلى أماكن الأمان كما أن الإنسان بطبيعته سريع التفاعل مع اللغات المحتلفة لخدمة مصالحة و أهدافه وعلى ذلك فاللغة وحدها تكفي لاتخاذ مثل هــــــذا الأمـــر ، وكما اختلف الباحثون حول السامية ومدلولها اختلفوا أيضاً حول موطنها الأصلي ومن أرجسح مسا ذهبوا إليه والأخذ به هو أن شبه الجزيرة العربية هي الموطن الأصلي لهذه الشعوب وأول من أطلق هذه الفكرة ( Asprengr ) وتبعه كثيرون منهم سايس وإبرهود شرادر ودي كويه ، وهوبرت كومـــه ، وكارل بروكلمان وديتلف نيلسن ، وونكر وهومل وسبتينو موسكاتي وعبد الله فليي، فمنطقة الشــرق الأدني القديم كانت موطناً تاريخياً لهذه الشعوب ، وأنه لا يمكن تحديد موطن أصلي لهم في موقع محـــدد من أرض الشرق الأدن القديم فهي في نظر بعض الباحثين عناصر كانت تسكن المنطقة في شكل بــؤر بشرية متوزعة وكانت تحركاتمم تحركات داخلية بحثاً عن الأراضي الخصبة داخل جغرافية المنطقـــة ، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن بعض المراجع الحديثة سمت تلك العناصر بالعناصر الجزرية نسبة إلى شبه الجزيرة العربية .ويقف الدارس هنا أمام قول الله سبحانـــه وتعالى ''يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُـــوا رَبَّكُـــمْ تَتَسَاعَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ۖ '' سورَة النساء آية (١) وقال تعالى ''يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأُنشَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاثِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ '' سورة الححـــرات آية (١٣) ، وجاء عند ابن تيمية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أيها الناس إن الـــربُّ ربُّ واحد والأب أب واحد والدين دين واحد وأن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم - إنما هــــــى اللسان — فمن تكلم بالعربية فهو عربي... ... . انظر

ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجمعيم ، دار الحديث ، القاهرة ، بدون تاريخ ، و ٥٠ و كذا حواد علي: المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص٢٢٦-٢٢٦ ، ٢٢٦-٣٣٦ . و كسذا نسيب وهيبة الخازن: من الساميين إلى العرب ، دار مكتبة الحياة ، بسيروت ، ١٩٧٩م ، ١٩٠٥ و كذا لطفي عبد الوهاب يحيى : المرجع السابق ، ص٤٤-٤٦ . و كذا حسن ظاظا : اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة ، الطبعة الثانية ، دار القلم ، دمشق ، ١٤١هـ، ص٥١٥١٥٥ - ١٦٠ . وكذا فاضل عبد الواحد على: السومريون والأكاديون ، العراق في التريخ ، بغداد ، ١٩٨٢م ، وكذا فاضل عبد الواحد على: المرجع السابق ، ص١٨-٨٦٨ . وكذا طه باقر: المرجع السابق ، ص٧٦-٨٦ . وكذا طه باقر: المرجع السابق ، ص٧٦-٨٦ . وكذا عمد بيومي مسهران: "الساميون والآراء التي ذكرت حول موطنهم الأصلي "، بحلة كلية اللغة العربية ، جامعة الأمام محمد



والتي هاجرت من شبه الجزيرة العربية نحو سوريا ، واستطاعوا أن يُكونوا أول الشعوب السامية التي استوطنت الأراضي السورية ، وخاصة أطرافها الشمالية ، والتي أطلق عليهم جيرالهم في الشرق السومريون اسم الأمورين ؛ حيث بدءوا في الظهور بالتدريج في سوريا ، ولبنان ، وحتى حنوب فلسطين (۱) ، وعرفوا بالطامين الغربيين (۱) ، تمييزاً لهم عن الشعبة السامية الشرقية ، التي اتجهت مباشرة من شمال شرق شبه الجزيرة العربية ، نحو بلاد الرافدين وعرفوا بالأكاديين . حيث الغربي مسن شبه الجزيرة العربية الطريق الشمالي الغربي مسن شبه الجزيرة العربية الطريق الشمالي الغربي مسن شبه الجزيرة العربية وللسطين، وربما عبر الطريق التحاري العظيم ، الذي يمتد بين جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، وبلاد سوريا، وفلسطين، عسن طريق شمال غرب شبه الجزيرة العربية، كما يذهب إلى ذلك رشيد سالم الناضوري (۱) من أن المهاجرين الأموريين ساروا وسط أرض مدين في تحركاتهم وهجرتهم نحو بلاد سوريا . والتي منها — كما يذهب طه باقر (۱) — تقدموا نحو بلاد الرافدين ، بعد أن كانوا قد انتشروا على أطرافه الغربية حول الخابور والبليخ والفرات ، ومن ثمة توغلوا فيه .

<sup>(</sup>١) فيليب حتي : المرجع السابق ، ص٧٠ .

<sup>(</sup>٣) " حول أرض مدين من حيث تحديد موقعها ودورها التاريخي المبكر "، ص٧٢ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ، ص ٦٨ .



وكما يجمع كثير من الآراء على أن هجرة أولئك الساميين الغربيين مـــن شبه الجزيرة العربية نحو بلاد سوريا كانت في منتصف الألف الثالثة ق.م (١). أما من حيث تقدمهم نحو بلاد الرافدين فقد اتخذ أولئك الأموريون طريقهم إلى بــلاد الرافدين، في شكل موجات متتالية، بدءاً مع نهاية الألف الثالث ق.م وُبدايـــة الألف الثاني ق.م ، وذلك في عصر واكب لهاية ( أسرة أور ) الثالثـــة (٢١١٣– ٢٠٠٦ ق.م)، حيث أشارت مصادر تلك الأسرة إلى أنه في عهد الملك شو-سين ( ٢٠٣٨-٢٠٣٨ ق.م ) ظهر ازدياد خطر الأموريين في عــهده ، ممــا اضطره للتفرغ لمقاومتهم ، وبناء حائط على مقربة من بغداد الحالية فيمـــا بــين دجلة والفرات ؛ ليحد من توغلات الأموريين ، إلا أن الأوضاع بصفة عامة قد تردت في عهد خليفته وابنه إيي- سين ( ٢٠٢٩-٢٠١٦ ق.م ) ؟ حيث تمكن الأموريون في الغرب، والعيلاميون في الشرق، من التقـــدم إلى داخــل بـــلاد الرافدين، والتمكن في نهاية الأمر إلى سقوط أسرة أور الثالثــة، وأســـر آخــر ملوك أسرة أور الأولى ، وهـو الملك إيـي سين نفسه على يد العيلاميين (٢) . ومع نهاية العقد العشرين من الألسف الثاني ق.م ، واستطاعت هذه الموجة من تأسيس دولة جديدة في بلاد الرافدين، وتكوين وحدة سياسية كبيرة شملت معظم أراضي بلاد الرافدين ، والتي عرفت في التاريخ بدولـــة

<sup>(</sup>٢) فاضل عبد الواحد على : المرجع السابق ، ص ٨٢ . وكذا

Gadd. C.J., "The Last Kings of Akad and The Gutian Supremacy, CAH, vol. I, Part 2, p. 609.



بابل الأولى (1). وهكذا أثَّر دخول الأموريين في بلاد الرافدين تأثيراً واضحاً، واستطاعوا أن يبسطوا نفوذهم، وأن يسيطروا على مجرى الأمور السياسية حتى أصبحوا بعد فترة وجيزة على رأس السلطة السياسية الحاكمة فيه (٢).

هذا ولقد اتفق على تسمية تلك الحقبة التاريخية من عهود بلاد الرافدين باسم العهد البابلي القدم ، أو العصر البابلي القدم ، حيث اشتهر هذا العهد بقيام عدة دول ترجع في أصولها إلى الأموريين ، مثل دولة لارسا ، وايسين، واشنونا، وماري، بالإضافة إلى أسرة بابل الأولى (٢) . وقد يضاف إليهم

ويرى رشيد سالم الناضوري ، أن تقدم الأموريين نحو بلاد الرافدين لم يكن في شكل تسللات بل هــو أقرب إلى هجوم مباشر وإن دخولهم إلى بلاد الرافديـــن أدى إلى اضطــراب الأحــوال السياســية والاقتصادية حتى تمكنوا من بسط نفوذهـــم .

رشيد سالم الناضوري : جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا ، ص٢٧٩ .

<sup>(</sup>١) طه باقر : المرجع السابق ، ص ٣٩١–٣٩٤ ، ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) سامي سعيد الأحمد: العصر البابلي القديم العراق في التاريخ ، بغداد ، ١٩٨٣م ، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق ، ص٩٣ . وكذا سامي سعيد الأحمد : المرجم السابق، ص٨٤ – ٨٤ وكذا سسبتينو موسكاتي : ص٨٤ – ٨٩ وكذا محمد أبو المحاسن عصفور:المرجع السابق، ص٣٦٣ وكذا سسبتينو موسكاتي : المرجع السابق ، ص ٦٨ . وكذا طه باقر ، الذي ذهب إلى أن تلك الدويلات ، التي قامت في بسلاد الرافدين وتنسب إلى الرومة الأمورية كالتالى :-

١- سلالة " إيسن " ومؤسسها " أشيي- إيرا " ( ٢٠١٧ - ١٧٩٤ ق.م ) .

٢- سلالة " لارسا " ومؤسسها " ينلام " ( ٢٠٢٥ – ١٧٦٣ ق.م ) .

٣- سلالة " اشنونا " ( ٢٠٠٠ ؟ - ١٧٦١ ق.م ) .

٤- بلاد آشور ( ۲۰۰۰ ؟ - ۱۷۲۰ ق.م ) .

٥- سلالة " ماري " ( ١٨٥٠ ؟ - ١٧٦١ ق.م ) .

٦- سلالة " بابل الأولى " ومؤسسها " سومو-إيم " ( ١٨٩٤ – ١٥٩٥ ق.م) .

٧- سلالة " الوركاء " ومؤسسها " سين كاشـــد " ( ١٨٦٠ - ؟ ق.م ) .

٨- سلالة " دير ".

٩- سلالة " ملكيم ".



الآشوريون في عصرهم القديم في الفترة الواقعة ما بين عامي ( ٢٠٠٠-١٥٢١ ق.م) ، حيث تولى حكام منهم ينتمون إلى العناصر الأمورية ، البيتي قدمت واستوطنت بلاد الرافدين (١) ، وجعلوا تاريخ ذلك العهد البابلي ما بين عامي (٢٠٠٤) وحتى ١٥٩٥ ق.م تقريباً ، أي قدروا نحايته بنهاية أسرة دولة بابل الأولى (٢) . ومهما يكن من أمر فإن الشاهد هنا هو الاستدلال مسن واقع هجرات الأموريين عبر منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، نحو سوريا ومنها نحو بلاد الرافدين ، وإلى وجود صلات حضارية ، أو اتصالات بشرية بين المنطقتين ، خلال تلك الحقبة التاريخية ، والتي تعرف بالعهد البابلي القديم ، بل وأبعد من ذلك حيث تتجه بعض الآراء إلى القول بأن ملوخا ( Melakhah ) ، وماحان (Magan) ، اللتين وردتا في مصادر بلاد الرافدين ، منذ الألف الثال وحتى النصف الأول من الألف الأول ق.م ، منطقتان (٣) تقعان في شمال وشمال

١١- سلالة مدينة " سبار " وغيرها ... .

انظر

نفس المرجع ، ص٤١١ – ٤١٢ .

<sup>🖚</sup> ۱۰ – سلالة " يموت بعل " .

<sup>(</sup>٢) طه باقر : المرجع السابق ، ص٤٠٦ . وكذا سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) تعددت الآراء حول موقع المنطقتين حيث تجمع معظم الآراء على أن موقع المنطقتين هو الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية حيث حدد أحمد محمود صابون موقع ماجان بعمان الحالية ووضع ملوخط على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية وعلى طول امتداد الساحل المقابل للبحرين الحالية وحسى حدود عُمان جنوباً ، في حين ذهب سليمان سعدون البدر إلى أن موقع المنطقتين بعيداً عن شبه الجزيرة العربية ، حيث وضع ماجان على الساحل الشرقي للخليج العربي وتمتد في منطقة شاسعة من تلك الأرضين لا يمكن لأي مؤرخ تحديدها ، في حين وضع أيضاً ملوخا في وادي السند بدءاً من بلوخستان الشرقية شمالاً وعلى طول الساحل الشرقي للبحر العربي وقد تمتد لتشمل بعض المواقسع في وادي السند ، ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن بعض مصادر بلاد الرافدين والسي ترجع إلى الألف الأول ق.م قد أشارت إلى أن موقعي ماجان وملوخا يعنيان مصر وأثيوبيا ، ويعلق



غرب شبه الجزيرة العربية ، وإليهما اتجه السومريون وكذا الأكاديون والآشوريون لجلب المواد الخام منهما ، والذي يأتي على رأسها النحاس، والخشب ، فهناك من يري (١) أن ملوخا تقع في وسط ، أو شمال غرب شبه الجزيرة . وكذلك كيتاني (١) الذي جعل من ماجان الواردة في النصوص بلاد الرافدين أرض مدين ، وذهب إلى القول بألها كانت خلال الألف الخامس ق.م وما بعدها غنية بمياهها ، وكثافة أشجارها ؛ لذلك قدم إليها السومريون والأكاديون والآشوريون لأخذ الأخشاب والنحاس والذهب منها . وقسد عارض ا. موسيل (١) هذا الرأي ، ورأى أنه من الصعب تصور نقل السومريين والأكادين للأخشاب ، والصخور الثقيلة ، مسن أرض مدين على ظهور الإبل إلى بلادهم ، مع اتساع الشقة وبعد الطريق بينهما ، ورأى أنه من الصعب أيضاً تصور نقلها عبر البحر الأحمر ؛ فسالبحر العربي ومنها إلى بلاد الرافدين ، فإن ذلك يستدعي زمناً طويسلاً ،

ع سليمان سعدون البدر على ذلك بأنه تفسير بعيد بعض الشيء ويرى أن ذلك التفسير قد انتهجه مؤرخو تلك الفترة أو كتاب النصوص الذين كانوا حريصين على تدوين أخبارهم بالاستعانة بتراثهم القديم وأساطيرهم وخاصة في ما يتعلق بأسماء المواقع ليكونوا بذلك مرتبطين بعظمة تاريخهم ولمزيد من التفصيد

سليمان سعدون البدر: منطقة الخليج العربي خلال الألفين الثاني والأول ق.م، الكويت، ١٩٧٤م، ص١٠١، ١٢٩، ١٠٩٥م، ص١٠١، وكذا أحمد محمود صابون: دراسة تاريخية لمشملكة تحديمه موقعمي ماجمان وملوخما، مركز بحوث الشرق الأوسط، سلسلمة دراسمات عن الشرق الأوسط، العدد ١٦٧، حامعة عين شمس، ١٩٩٤م، ص٣٦-٥٥. وكذا جورج فضلو حوران: المرجع السابق، ص٢٧-٨.

<sup>(</sup>١) جواد علي : المرجع السابق ، ص٥٥٨ .

<sup>(2)</sup> Caetani. L., Studi Della Historia, Orientale, vol. 1,.Milano, 1911, p.p. 64, 80, 243.

<sup>(3)</sup> Musil. A., op.cit., p. 306.



ومتاعب كثيرة ، ثم إن النصوص لم تشر إلى ذلـــك ، وأن ذكرهـــا لا يـــرد في النصوص على شكل وتيرة واحدة بل بصيغ وأزمان مختلفة .

<sup>(</sup>۱) من الجدير بالذكر أن ما يتميز به الجمل العربي هو تحمله أضعاف ما يحمله البغل وقد تصل قدرته على حمل حوالي ٥٠٠ كغم، وكانت تسير في رحلتها التجارية في شكل قوافسل قد يصل عددها ١٠٠٠ بعير أحياناً ، يقطع فيها خلال ٢٤ ساعة حوالي ١٣٠ كم وقد يتحمل العطش فترة تتراوح ما يسبن يوم إلى عشرة ، حيث يحتفظ بالمياه داخل جيوب حول معدته يُمون بها جسمه عند عبسوره مناطق خالية من الماء حيث إن الجمل يستطيع أن يشرب خلال عشر دقائق ما مقداره ٢٥ جالوناً من المسلم أي حوالي ١٠٠ لتر تقريباً .

رضا جواد الهاشمي: '' تاريخ الإبل في ضوء المخلفات الأثرية والكتابات القديمـــة ''، مجلــة كليــة الآداب ، جامعة بغـــداد ، ملحق العدد الشـــالث والعشــرين ، ١٩٧٨م ، ص١٩٣٨ . وكـــذا ي.ا. بلياييف : العرب والإسلام والخلافة العربية ، ترجمة أنيس فريحــة ، الدار المتحدة للنشـــر، بــيروت، ١٩٧٣م ،ص٨٧٨. وكذا

The Encyclopedia. Americana, vol. 5, New York, 1948, p. 257; The New Encyclopedia. Britanica, vol. II, Chicago, 1973, p. 480.

<sup>(</sup>٢) سورة الغاشية ، آية : ١٧ .

<sup>(</sup>٣) أحمد كسناوي وآخرون: " تقرير مبدئي عن مسح مناطق التعدين القديمة (شمال غرب الحجاز)، ١٤٠٣ هـــــ ١٩٨٣م، الحجاز)، ١٤٠٣ هــــ ١٩٨٣م، ص٥٥.

مصر (۱) . حيث اهتم المديانيون ، وأبناء عمومتهم الأقربون الكنعانيو و ، منذ القدم بالتعدين (۲) . وفي الحقيقة أن مشكلة التحديد الجغرافي لموقع ماجان ، قد واجهت صعوبات كثيرة ، فقد أثارت جدلاً طويلاً بين الباحثين حول المنطقة الجغرافية التي تبوأها ماجان (۱) فمنهم من يرى (١) أنه من المحتمل أن تكون لفظ ماجان في الأصل " معان " الأردنية في أقصى شمال غرب شبه الجزيرة ، وأن اتخاذ هذا الرأي لم يتأكد لقربه من بلاد الرافدين ، بل إن الدي يدعو إلى ترجيح هذه الفكرة هو ورود اسم " مانيوم " (۱) حاكم ماجان الذي يبدو أنه نطق آشوري للاسم العربي " مُعْن " (بالضم والتنوين ) ، وهو شائع في يبدو أنه نطق آشوري للاسم العربي " مُعْن " (بالضم والتنوين ) ، وهو شائع في المنقوش العربي الجلهلي ، وفي النقوش العربي الجلهلي ، وفي النقوش العربية القديمة ، التي عثر عليها في شمال شبه الجزيرة كالنقوش الصفوية في المملكة مثلاً . غير أن هناك من يرى (۱) عدم الخلط بين ماجان ومعان الواقعة في المملكة

<sup>(1)</sup> عبد العزيز صالح: المرجمع السابق، ص٢٨٠.

تشير النصوص المصرية القديمة إلى أن شبه جزيرة سيناء كانت محط أنظار الفراعنـــة ، فبالإضافــة إلى كونها بوابة الشرق ، فقد اكتسبت أهميتها الخاصة من وجود مناجم النحاس الكبيرة في مواقع مختلفـــة منها.

عبد المنعـــم عبد الحليم سيد: " الأصول المصرية القديمة لبعض المظاهر الحضارية في الجزيرة العربيـــة قبل الإسلام " ، الندوة العالمية الثانية لدراسات الجزيرة العربية ، الجزيرة العربيــــة قبـــل الإســـلام ، قبل الإســـلام ، حامعة الملك سعود ، الرياض ، ١٤٠٤هـــ/١٩٨٥م ، ص٣٥٣ .

<sup>(</sup>٢) أحمد محمود صابون : المرجع السابق ، ص٤٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، ص٣٦ – ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) حسن ظاظاً : الساميون ولغاتمم ، الإسمكندرية ،١٩٧١م ، ص١٢٦ – ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) هناك قراءة أخرى للاسم :- مانئوم ، مانو ، دانو . Driotn , E . Vandier , J. , L' Egypte , Paris , 1946 , p. 162 .

Diloui, E. Vandier, J., L. Egypte, Paris, 1940, p. 102.

<sup>(</sup>٦) عبد الحميد زايد: الشرق الخالد ، القاهرة ، ١٩٦٦ م ، ص١٣٢٠ .



الأردنية الهاشمية حالياً ، ومن الجدير بالذكر أن بعض الآراء (١) اتجهت إلى القول بأله ما بلدتان أنشأهما عرب الجنوب ، كمحطتين تجاريتين في شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وذلك على الطريق التجاري الذي يربط بين جنوب غرب شبه الجزيرة وشمالها الغربي .

فإذا ما أخذنا بما ذهب إليه رشيد سالم الناضوري عن إمكانيـــة وجــود محطات تجارية ، في منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، تمر بها قوافـــل بلاد الرافدين ، وكذلك ما دلت عليه الأبحاث الأثرية عن وجود دلائل تشير إلى وجود استيطان بشري مبكر في المنطقة ، بالإضافة إلى ما ذهب إليه أحمد محمــود صابون (٢) من أن المصادر أشارت إلى المنطقتين بشكل معروف ، ومتميز لمنطقتين ذواتي طبيعة جغرافية محددة ، ومعروفة لدى سكان بلاد الرافديـــن ، كمــا أن ذكرهم جاء مصاحباً لأخبار تدل على وجود علاقات تجارية ، ومعالم مشـــتركة تربط بين سكان تلك المناطق ، وبين حكام بلاد الرافدين ، مما يوحي بأن سكان المنطقتين لم يكونوا بالمجهولين مكاناً ، بل قد يكونون شعباً له حضارته ، ونشاطه الاقتصادي والسياسي . وعلى ضوئه كان تعامل سكان تلك المنطقتين مع حكمه بلاد الرافدين ، ومن الجدير بالذكر أن ذكر الموقعين حــاء في بعــض المصــادر مصاحباً لموقعي بلدين مشهورين هما: مصر، وأثيوبيا. وكلاهما قريب من منطقة الحجاز. الأمر الذي يدفع إلى عدم استبعاد أن المنطقتين ربما كانتا تقعــان في شمال غرب شبه الجزيرة العربية (٣) . وبرغم ذلك كله فإنه لم يتأكد بعد من أن ماجان وملوخا تقعان في المنطقة ، كما أنه ليس هناك من ينفى ذلــــك كليـــاً ، فالأمر أصبح من السابق لأوانه في تحديد موقعهما الفعلى ، ومع ذلك فإنه ليـــس

<sup>(</sup>١) أحمد فخري : المرجع السابق ، ص١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص٣٥ - ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سليمان سعدون البدر: المرجع السابق ، ص١١٧-١٢٣ ، ١٣٣-١٣٣ .



من المستبعد أن يكون زمن ورود أسم المنطقتين في النصوص المتأخرة، يشير إلى أن المنطقتين كانتا تقعان في موضع ما في شمال غرب شبه الجزيرة العربية. مع الأحل في الأعتبار أن ارجح الآراء تذهب على ان ماجان هي عُمان الحالية، وملوحا ما بين عُمان ومقابل البحرين على الساحل الشرقى لشبه الجزيرة العربية (١)

ومما سبق قد يتضح للباحث احتمالية وجود علاقات مبكرة تربط بين بلاد الرافدين ، وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، خاصة وأن افتراض انشخال إنسان شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية في تلك العصور بالتحارة ، في شكل وسطاء بين مصر ، وبلاد الرافدين ، احتمال أكثر تأكيداً من غسيره حيث إن منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية منطقة ذاع صيتها في العصور التاريخية المتأخرة ، بنشاطها التحاري كمركز للقوافل القادمة والذاهبة ما بين الشمال والجنوب ، في الجناح الغربي من شبه الجزيرة العربية (٢) ، وأن تأكيد ذلك الاحتمال لا يجب الفصل فيه في الوقت الحاضر ، خاصة وأن الأبحاث التي تجسري في منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية تجري على قدم وساق ، مسن أحل الكشف عن دلائل أثرية جديدة تعيد صياغة تاريخ المنطقة ، وثقلها الحضاري لقديم ، حيث حظيت المنطقة بمكانة اقتصادية مرموقة ، خاصة التحارية ، الستي لعبت دوراً هاماً في حياة سكان شبه الجزيرة العربية ، وكان لها أثرها في نشاة المدن، والممالك من شتى أطراف شبه الجزيرة العربية الشمالية والجنوبية والشرقية .

<sup>(1)</sup> احمد محمود صابون ، المرجع السابق ، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢) بالإضافة إلى الأطراف الشمالية الشرقية والغربية التي كانت معبراً للباحثين والطامعين في الحصول على المواد الخسام .

وذلك على طول طرقها البريـــة التي أمكن التعرف عليها من خلال أسماء المدن التي ارتبط تاريخها بطريقها التجاري ، هذا بالإضافة إلى تلك النقوش والكتابات المتعددة ، التي تركها الإنسان في تلك الطرق، وفي مواقع مختلفة من شبه الجزيرة العربية على الآكام ، وعلى الأبنية المعمارية ، وفي قرب الأودية ، وحيث أماكن تجمع المياه ، التي أحيطت باستراحات مختلفة ، لخدمة قوافل التحارة (١) ، وأن من أهم تلك الطرق البرية في شبه الجزيرة العربية :-

الطريق الجنوبي الشمالي من " مأرب إلى البتراء " بدءاً من عدن وقنا في أقصى جنوب بلاد اليمن ، وحضرموت ثم مأرب ( شرق صنعاء ) إلى نجران ، فالطائف فمكة المكرمة ، ثم يثرب وخيبر ، فالعلا " مدائن صالح " ، ثم يتفرع إلى فرعين أحدهما إلى تيماء ، ومنها إلى بلاد الرافدين ، والآخر إلى البتراء ، ومنها إلى غزة فالشام أو مصر.

أما الطريق الثاني: من مأرب إلى حرها على ساحل الخليج العربي مــروراً بنجران ماراً بقرية الفاو ، على وادي الدواسر ، ثم الأفلاج ، فاليمامة ، فجرهــل، أو عن طريق اليمامة ، وواحة ييرين ، فالهفوف ، فجرها على ساحل الخليج .

أما الطريق الثالث: جرها البتراء، مروراً بالهفوف، إلى بريدة، فحلئل، ومنها إلى تيماء، وأخيراً إلى البتراء – يمر موازياً لجبال طويق الواقعة مــــا بــين اليمامة والرس.

أما الطريق الرابع: يمر موازياً لبحر العرب ( المحيط الهندي ) ثم الأطراف الشرقية لنحد والغربية لساحل الخليج موازياً له في سيره ذلك نحو الشمال في اتجاه بلاد الرافدين ، أو الشام .

 <sup>(</sup>١) عبد الرحمن الطيب الأنصاري: "لمحات عن بعض المدن القديمة في شمال غرب الجزيرة العربية"، بمحلة الدارة ، العدد الأول ، ١٣٩٥هـــ/١٩٧٥م ، ص٧٥ - ٧٦ .



أما الطريق الخامس: وينطلق من حضرموت ، وعمان مع الحواف الشرقية للربع الخالي ، نحو اليمامة ، ومنها إلى بلاد الرافدين ، أو بلاد الشام (١) . وتحمدر الإشارة إلى أن هذه الطرق تتأثر بالوضع السياسي ، الذي كانت عليه أقاليم شبه الجزيرة العربية من حيث الازدهار ، أو الانحسار ، كما إنهـــا تتــأثر بــالوضع الاقتصادي والقوة الشرائية ، في الهضبة الإيرانية الشرقية ، وفي موانـــــئ البحــر الخصيب (٢) ، ولقد كانت منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية من أهم المناطق التي ازدهرت فيها التجارة العربية ، القادمة أساساً من اليمن نحــو بـلاد سوريا ، وسواحل البحر المتوسط . وعلى الرغم من وعورة هذه المنطقة وسمتها الجبلية والصخرية فقد تمكنت من إبراز أهميتها القصوى في مجال التحارة الدوليــة آنذاك بحكم تواجد بعض الواحات والمحطات التجارية فيها وعلى طول طريسق في قصة مدين ، وكذا فيما ذكره عن قريش ورحلاتها التجارية ، بين الشـــمال والجنوب في رحلتي الشتاء والصيف في وقت متأخر، قال تعالى : { لإيلاف قُرَيْش أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف } (٣)، ولعل من الأهمية بمكان الإشلوة إلى 

<sup>(</sup>١) محمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ١٣٥ – ١٣٦ . انظر خريطة رقم ( ٤ ) .

<sup>(</sup>٢) محمد السيد غلاب: المرجع السابق ، ص١٩٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة قريش ، الآيات : ١-٤ .

<sup>(</sup>٤) الإبل أو الجمل من الحيوانات الثديية ( المجترة ) ويشكل مع حيوان اللاما الأمريكية ( Auchenia ) الإبل أو الجمل من الحيوانات الثديية ( Gamelidoe ) ، والجمل أو الإبل ينقسم بدوره إلى نوعين أحدهما ( Dromedry - Dromedarius Camelus )



أثره على حركة التجارة العالمية ، وخاصة مع بلاد الرافدين عند دخوله إليها ، حيث لعب الجمل دوراً بارزاً ، في عهود الدولة الآشورية والبابلية الكلدانية ، وبشكل واضح وبرز في حياها منذ الألف الأول ق.م . (١). وإن هذا النوع من الإبل الذي عرف في بلاد الرافدين من النوع المهجن (٢) ، وهو القادم من شبه

=والآخر ذو السنامين ويعرف بالجملل البكتري ( Camel المريكا الشمالية ، ومنها خرجت ( Camel وأصول هذين النوعين من الجمال ترجع في حذورها إلى أمريكا الشمالية ، ومنها خرجت إلى القارات الأخرى مستغلة قدراته الفائقة على تحمل الأحوال المناخية المختلفة والتكييف معها ، ويرجع ذلك إلى فترات الزحف الجليدي حيث عبروا المضايق الصغيرة التي تفصل قارقي أمريكا وآسيا وعلى وجه الخصوص مضيق ( بورنغ ) الذي كان مغطى بطبقة من الجليد في تلك الفسترة ، حيث انتشر في مناطق آسيا الوسطى وانفصلا هناك فالبكتري استقر في المناطق الباردة وتكيف عليها ، أما الآخر فاندفع إلى المناطق الصحراوية الواقعة في حنوب غرب آسيا وعلى امتدادها في شمال أفريقيا ، ومن نتائج الدراسات المشيرة إلى هذا الحيوان وخاصة فيما يعرف بالجمل العسري ، تتجه الآراء إلى جعل شبه الجزيرة العربية هي الموطن الأصلي لتهجين هذا الجمل وبلورة صفاته الجسمانية . انظر رضا حواد الهاشمي : "تاريخ الإبل في ضوء المخلفات الأثرية والكتابات القديمة" ، ص ١٠٠ وكذا حسين كمال الديسن الدميري : حياة الحيوان ، الجزء الأول ، القاهرة ، ١٩٥٨م ، ص ١٥ . وكذا حسين يوسف موه وعبد الفتاح الصعيدي : الإفصاح في فقه اللغة ، الجزء الثاني ، باب الإبل ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ٥٩٠٨م ، ص ١٥ . وكذا العربي ، القاهرة ، ١٩٥٥ ، القاهرة ، ٢٧٤ . وكذا

Forbes R.J., Studies In Ancient Technology, vol. II, Leiden, 1955, p. 187.

- (١) حورج كونتينو : الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور ، ترجمة سليم طه التكريبيّ ، الطبعــــة الثانيـــة ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، ١٤٠٦هـــ/١٩٨٦م ، ص١١١ .

المرحلة الأولى :- استخدم الجمل كمصدرغذائي ، ونادراً ما استخدم كدابة للنقل أو الركوب ويرجم ذلك إلى الألف الرابع ق.م في الأجزاء الجنوبية الشرقية لشبه الجزيرة العربية حيث شاع فيها ومنها إلى جنوها الغربي فأفريقيا .

الجزيرة العربية من حانبها الشمالي الشرقي كما دلت الدراسات التاريخية ، وتحدر الإشارة إلى أن ما عرف من إبل في بلاد الرافدين قبل الألف الثاني ق.م هو من الإبل المتوحشة (١) ، ومنذ الألف الثاني ق.م عرفت بلاد الرافدين الإبل

= المرحلة الثانية : - وترجع إلى حوالي الألف الثاني ق.م حيث استخدم الجمـــل كدابـــة للحمـــل في الطريق التحاري الهام الواقع في غرب شبه الجزيرة العربية حيث استخدم الجمـــل في نقـــل العطــور والبخور كما استنج ذلك الباحثين من طريق السروج التي كانت توضع على الجمال في ذلك الوقـــت لحمل مثل تلك السلعة البسيطة .

المرحلة الثالثة: - ويرجع تاريخها إلى ما بين نهاية الألف الثانية وبدايــــة الألـف الأول ق.م حيــت استخدم الجمل فيها لإغراض حربية كما يدل على ذلك نوع السروج ووسائدها التي تجعل براكبـــها الراحة التامة في استخدام السهم والقوس ، كما يظهر من فحوى النقوش الآشورية الـــــــي صورت العرب وجمالهم أثناء حروهم المختلفة وخاصة تلك التي نشبت بين العرب وبـــين الملــك الآشــوري شلمنصر الثالث .

المرحلة الرابعة والأخيرة: - ما بين ( ٥٠٠ - ٢٠٠٠ ق.م ) حيث استخدم الجمل استخداماً بــــارزاً في معارك العرب تمكن فيه لراكبه من استخدام الحربة والسيف مع الأخذ في الاعتبار أن هناك من يرحب اقدم نهجين للحمل كان في الألف الثالثة ق.م وفي شرق الجزيرة العربية وهناك أيضاً من يرجع ذلـــك إلى الألف الثانية ق.م.

Knauf. A., Ernst, "Midianites and Isimaelites", In Midian, Moab and Edom (eds), 1983, pp.149 – 150; Dostal. W., The Development of Bedouni Life in Arabia. Seen From The Archaeolgical Material in the First International Symposium on the Sources for The History of Arabia, 1977/1397, Riyadh, vol. I, Part I, 1979/1399, pp.125-144.

(۱) إن اقدم ذكر للحمل في بلاد الرافدين يرجع إلى عصر الوركاء حيث عثر على دمية من الفخار رسمت على شكل رأس الجمل من المرجع أنه من فصيلة الجمال العربية ويرجع زمنها إلى حوالي الألف الرابعة ق.م وكذلك على دبوس من النحاس صنع على شكل جمل عربي بارك ويرجع عهدة إلى زمن الصناعات السفلي لأور ،كما ظهرت بعض التماثيل والصور التي يرى فيها بعض الباحثين أنها تمشل جمالاً عربية ، من أسرة أور الثالثة كذلك عثر على دمية فخارية تمثل جملاً عربياً من العهد الكاشيل حكام بابل خلال منتصف الألف الثاني ق.م .

رضا حواد الهاشمي : المرجع السابق ، ص ۱۹۸ – ۲۰۲ .

المهجنة ، وأطلق على الواحد من الإبل في المصادر المسمارية اسم حمار البحر ، ( وحمار الأرض البحرية ) ( Anse-ab-ba ) . وعرف في العهد البابلي القديم بـ والمالي ( أبلو ) ، وربما أخذت منه التسمية العربية للجمل بالإبل في العسهد المواكب للهجرات الأمورية نحو بلاد الرافدين - كما أطلقت المصادر الآشورية المواكب للهجرات الأمورية نحو بلاد الرافدين - كما أطلقت المصادر الآشورية على أنثى الجمل لفظه ناقة ( Anagate ) بالإضافة إلى الفظة جمل أو كمل ( ) . ومن الجدير بالذكر فإن الأبحاث قد أظهرت أن الجمل العربي شكل دوراً بارزاً في مجمل حياة العرب ، وخاصة نشاطاقم الاقتصادية والتحارية بشكل خاص ، وما تبع ذلك من صلات ومؤثرات حضارية ، وشكل الجمل موضع والتحارية بالنشاطات المختلفة ( ) ، ومع أن الوطن الأصلي للحمل موضع خلاف ، ولكن ملاءمة تركيبته الجسمانية لأجواء شبه الجزيرة العربية دفع ببعض الدارسين إلى القول بأن الموطن الأصلي للحمل العربي هو بلاد العرب ، أو شبه الجزيرة العربية ( ) وإن صح ذلك القول - كما يرى بعض الباحثين ( ) – فيان دراستها بتعمق توحي إلى تفهم شامل للبيئة العربية القاطنة في شبعه الجزيرة ، وعلاقاقا المختلفة مع شعوب المنطقة المجاورين لهم .

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، ص٢١٣- ٢١٥ ، ٢١٩ - ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) رضا جواد الهاشمي: " العرب في ضوء المصادر المسمارية "، ص٦٣٩٠.

<sup>(3)</sup> Farbes. J. R., op.cit., p. 188.

<sup>(</sup>٤) رضا حــواد الهــاشمي : " تاريخ الإبــل في ضوء المخلفات الأثرية والكتابات القديمة " ، ص١٩٠.



البادم الأول العلاق التعلاق التعلاق التعلاق التعلق بيت والاقتحادية بيت ورية الإشرية الإمبر اطورية الآشورية وشمال وشمال عربي شبه المجزيرة العربي ت



الفحل الأول العلاقات بين بلاد الرافدين وشمال عرب شبه وشمال عرب شبه المدرية المدرية في عصر المورية الآشورية الأولى الأولى الأولى



شهدت منطقة الشرق الأدنى القديم ، خلال الألف الأول ق.م ، طابعاً ميزاً من العلاقات الدولية ، المبنية على الصراعات السياسية والحربية ، وقيام إمبراطوريات شاسعة بسطت نفوذها بالقوة الحربية ، على معظم أجزائه كالإمبراطورية الآشورية والإمبراطورية البابلية الكلدانية والفارسية الأكمينية (١) وفي الوقت نفسه شهدت المنطقة قيام ممالك أخرى أصغر ، سعت من أجل تثبيت وجودها ، والحفاظ على كيالها ، كالممالك الآرامية في سوريا والعبرية في فلسطين، بالإضافة إلى العرب ، الذين ظهروا على مسرح الأحداث التاريخية ، في تلك الحقبة التاريخية، حيث تشير الدلائل المادية والنصية ، على قيام مستوطنات عتلفة ، في أجزاء متفرقة من شمال شبه الجزيرة العربية ، وبالأخص شمالها الغربي ، والتي شهدت نموا سريعاً ، ونشاطاً ملحوظاً ، كان له أثره وتفاعله الحضاري ، مع إمبراطوريات وممالك الشرق الأدنى القديم (٢) . ويعد الآشوريون (٣) من أقوى مع إمبراطوريات وممالك الشرق الأدنى القديم (٢) . ويعد الآشوريون (٣) من أقوى

<sup>(</sup>١) سليمان سعدون البدر :منطقة الخليج العربي خلال الألفين الثاني والأول ق.م ، الكويـت ، ١٩٧٦م ، ص٩٣ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله حسن المصري: " آثار الاستيطان البشري في المملكة العربية السعودية " ، أطلال، العـــدد الأول ، ١٣٩٧هــ/ ١٩٧٧م ، ص١٥-١٦ .

<sup>(</sup>٣) نشأت الدولة الآشورية في الجزء الشمالي من بلاد الرافدين ، وعلى حانبي نمر دحلة ما بين جبال ارمينيا شمالاً وحتى النهر العظيم جنوباً وتحدها جبال زاجروس شرقاً ، ويمتد طرفها الغربي حسى الأطراف الشمالية الشرقية لنهر الفرات ، وتتخلل أراضيها الجبال العالية والهضاب، بالإضافة إلى بعض النجود والأغوار وكذلك بعض السهول الخصبة حول أربيل وكركوك . ولقهد أقسام الآشوريون عاصمتهم آشور القديمة في موقع يعرف اليوم " بالقلعة " أو " قلعة الشرقاط " على بعد ٩٦ كيسلاً جنوب مدينة الموصل فوق ربوة صخرية تحف بها مياه نمر دحلة ، التي شكلت حامية طبيعيسة لها ، وعلى الطريق الهام الواقع بين أرض سومر واكد من جهة وبين كردستان والجزيرة من جهة أخسرى . ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مسمى عاصمتهم القديمة آشور ( Assyr ) أطلق على معظم الإقاليم التابعة لهم ، وكذا على السكان الأوائل لآشور ، كما أطلق المسمى على المعبود القومي لهسم ومعبودهم الأول كعادة شعوب المنطقة القدماء من نسبة الأقوام إلى مدفهم ، وينتمسي الآشوريون





= إلى جملة الشعوب السامية ( الموجة السامية الشرقية ) و (السامية الغربية )، التي وصلت إلى بـــلاد الرافدين من شمال شبه الجزيرة العربية خلال الألفين الثالث والثاني ق.م ، حيث اندمجوا مع السكان الأصليين القاطنين في الشمال والشمال الغربي لبلاد الرافدين ، والذين يعرفوا بالسوباريين" --وبارتوا أو شوبارتوا وسوبر''' ، حيث خالطوهم واندمجوا معهم ، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الآراء تتجـــه إنى أن أصلهم من سكان الجبال المحاوره لبلاد الرافدين في الشرق والشمال الشرقي ، وذلك من واقسع بعض الصفات الجبلية التي تميزوا بما تجاه رعاياهم في الحروب ، كما ذهب آخرون إلى أنهم خليط مــن الساميين والحيتيين والأكراد ، هذا و تنسبهم المصادر الإسلامية إلى شوذ بن سام بن نوح الـــذي ورد ذكره في التوراة على أنه أحد أبناء سام بن نوح عليه السلام، والذي يعتبره بعض المؤرخين أنــــه مــــن الإسرائليات التي انحشرت في المصادر الإسلامية . ولقد وردت لفظة آشور في النصـــوص المــــمارية القديمة بــ أ آوسار ( A-usar ) واشتهرت بــ أ-شور ( A-shur ) وقد يسبق هذا المسمى لفظــة كي ( Ki ) الدالة على المكان في المسماري لتعني بلاد آشور ، كما عرفت عند الأكاديين بـــ كاسور ( Ca-sur ) أي بلاد آشور ، وقد عرف الآشوريون أنفسهم بـــ إش- سور ( Ash-shur ) وبــلاد آشور ( Mat-ashur ) في مصادرهم التي ترجع إلى القرن الثالث عشر ق.م ، وأطلق عليهم الإغريــق مسمى ( Assyria ) وهي التي تمشت بما المراجع الأوروبية الحديثة . هذا وقــــد عرفـــوا في بعـــض المصادر العربية والآرامية بلفظة ( آثور ) وآفور ، أما في المصادر المصرية القديمة ، فقد عرفهم المصريون لأول مرة في القرن الخامس عشر ق.م، وأطلقوا عليهم اسم ( آسور ) على أيسام تحوتمسس الشالث (١٤٩٠ – ١٤٣٦ ق.م)، وقد تحدث الآشوريون لغة قريبة مـن الأكاديــة واســتحدموا الخــط المسماري وشاركوا من سبقوهم في حضاراتهم وفنولهم لدرجة صعب فيها على الباحثين فصلهم عسن باقى العناصر التي استوطنت تلــــك الأرضـــين . انظرر

الطبري: تاريخ الأمم والملوك ١٠٣١. وكذا محمد عبد القادر محمد: السماميون في عصورهم القديمة، دار النهضة العربية، القاهرة ، ١٩٦٨م م ص ٢١١ ، ٢١٨ . وكذا جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، الجزء الأول ، دار العلم للملايمين ، بسيروت ، ١٩٧٦م ، ص ١٥٠ تاريخ العرب قبل الإسلام ، الجزء الأول ، دار العلم الجزء الأول ، ( مصر والعراق) ، الطبعة الثالثة، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٩م ، ص ١٩٤٤ ، هامش ٤ . وكذا عمام سليمان : العصر الآشوري ، العراق في التاريخ ، بغداد ، ١٩٨٩م ، ص ١٩٤٩ ، وكالم ما عصفور : معالم تاريخ الشرق الأدن القلم ، من أقدم العصور وحتى بحيء الإسكندر ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٨٤م ، ص ٢٧٤ ، ٣٧٤ ، هامش ٣ . وكذا طه باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (الوجيز في حضارة وادي الرافدين) ، الطبعة الثانية ، دار الشؤون العامة .



الدول ، التي أثرت في التاريخ السياسي والحضاري لمنطقة الشرق الأدني القديم، خلال النصف الأول من الألف الأول ق.م ، حيث مارس الآشوريون خلال ذلك العهد توسعاتهم المختلفة ، وفي اتجاهات متعددة ، كان من ضمنها منطقة شمسال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، من أجل بسط نفوذهم ، وتأمين حدودهم ، والسيطرة على الممرات التحارية الهامة ، التي تربط بين الشرق والغرب ، والتي تشتهر بما المنطقة . حيث امتد نفوذهم في مناطق مختلفة ، من إيران شرقاً ، وحتى مصر غرباً ، ومن بلاد الأناضول شمالاً ، وحتى الخليج العربي جنوباً (۱) . ولعل من الأهمية بمكان ، الإشارة إلى أن المصادر التاريخية تذهب مذاهب شستى ، في تحديد العهود التاريخية لآشور ، وخاصة في تلك الفترة الواقعة قبل عصر الإمبراطورية الحديثة ، أو العصر الآشوري الحديث ، والذي أجمع عليه كثير من المؤرخين (۱) .

<sup>=</sup> بغداد ، ۱۹۸٦م ، ص۲۷۳-۲۷۶ . وكذا محمد بيومي مهران : تاريخ العراق القديم ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٤١٠هــ/١٩٩٠م ، ص٣٢٣-٣٢٨ . وكـــذا و .ل. ديورانـــت :قصــه الحضارة ، ترجمة زكي نجيب محمود ، الطبعة الرابعـــة ، مطــابع النحــوي ، القــاهرة ، ١٩٧٣م ، ص٥٢٥-٢٦٦. وكذا سوبتينوموسكاتي : الحضارات السامية القديمة ، ترجمة السيد يعقوب بكـــر ، دار الرقى ، بيروت ، ١٩٨٦م ، ص٦٩٠ .

<sup>(</sup>۱) فيصل الوائلي: "تاريخ العرب القديم في النصوص الآشـــورية ( ۸۵۳-۲۳۰ ق.م ) "، جامعــة الكويت، الذكري والتاريخ ، أبحاث مهداة من اعضاء هيئة التدريس بقسم التاريخ إلى جامعة الكويت بمناسبة عيدها العاشر ، ۱۹۷۸م، ص۸۰.

<sup>(</sup>٢) اختلفت الآراء في تقسيم العصور الآشورية إلى ما يأتي :- أولاً : من قسم تلك العصور إلى ثلاثــة أدوار : أولاً :- مرحلة التكوين وتبدأ من حوالي ٣٠٠٠ ق.م ويطلق عليه العصر الآشوري القــدىم . ثانياً:- العصر الآشوري الوسيط ويبدأ من ١٧٠٠ ق.م وينتهي عند بداية القرن التاسع ق.م. ثالثــاً:- العصر الآشوري الحديث أو عصر الإمبراطورية ويبدأ مــن ٩١١ ق.م وينتـهي في ســنة ٦١٢ ق.م انظـر بسقوط نينــوى .

محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق ، ص ٢١١ .

ثانياً: من قسم تلك العصور إلى أربعة أدوار: --

الدور الأول ويعرف بالعصر العتيق: ويرجع تاريخه إلى أواخر عصر بداية الأسسرات السومري، والذي شهد تأسيس آشور، ويستمر حتى نهاية القرن ١٩ ق.م. الدور الشاني: ويعسرف بسالعصر الآشوري القديم ويبدأ مع نهاية القرن ١٩ وبداية القرن ١٨ ق.م، ويستمر إلى الربع الثاني من القسرن ١٤ ق.م. ثم الدور الثالث: وهسو العصسر الآشوري الوسيط، ويبسدا مسن الربع الشاني من القرن ١٤ ق.م وحتى نهاية القرن ١٠ ق.م و يتسم بتسلط الآراميين على المنطقة. وأخيراً السدور الرابع وهو ما يعرف بعصر الإمبراطورية الآشورية الحديثة والذي يبدأ منسذ علم ٩١١ ق.م ويستمر إلى سقوط نينوى سنة ٦٦٢ ق.م، عما حفل من مراحل ضعف وقوة.

عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص٤٩٤، ٤٩٦، ٥٠٨.

ثَالثاً : من جعل التاريخ الآشوري ينقسم إلى فترتين :-

رابعاً : من يذهب إلى تقسيم العهود الآشورية إلى ثلاث مراحل :-

المرحلة الأولى :- مرحلة التكوين أو " العهد الآشوري القديم " ويبدأ مع فحر التاريخ الآشوري إلى فاية حكم أسرة بابل الأولى . المرحلة الثاتية :- عصر المملكة الآشورية أو "العهد الآشوري الوسيط" ويبدأ مع نماية مملكة بابل الأولى وينتهي في بداية القرن التاسع ق.م . المرحلة الثالثة :- عصر الإمبراطورية أو " العهد الآشوري الحديث " وينقسم بدوره إلى قسمين :-

انظـــر

أ- الإمبراطورية الآشورية الأولى من ٩١١ إلى ٧٤٥ ق.م تقريباً .

ب- الإمبراطورية الآشورية الثانية من ٧٤٥ إلى ٦١٢ ق.م تقريباً.

محمد أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق ، ص٣٧٣ .

خامساً : تقسيم آخر يجعل تاريخ آشور ينقسم إلى خمس مراحل :-

أولاً: عصور ما قبل التاريخ . ٢ثانياً: دور سيطرة الدولة الأكادية إلى نهاية أسرة أور الثالثة ( ٢٠٠٠-٢٠٠٠ ق.م )ويعرف بـ ( بلاد آشور في العهد الأكادي وأسرة أور ) . ثالثاً: العصر الآشوري القديم (٢٠٠٠-٢٠٠١ ق.م) . رابعاً: العصر الآشوري الوسيط (١٥٠٠-١٩١١ق.م) . خامساً: العصر الآشوري الحديث ( ٢١٠-٢١٦ ق.م ) وينقسم بدوره إلى :-

أ- الإمبراطورية الآشورية الأولى ( ٩١١- ٧٤٤ ق.م ) .

ب- الإمبراطورية الآشورية الثانية ( ٧٤٤-٦١٢ ق.م ) وهي التي تعرف بالسلالة السرجونية . انظر

-174-

وعلى كلٍ ، فإن الدارس يرجح إلى الأخذ بالرأي ، الــــــذي يذهــــب إلى تقسيم العصور التاريخية لآشور إلى أربع مراحل (١) :-

أولاً: - ما يعرف بمرحلة التبعية السومرية أو الأكادية ، وشغلت معظم الحداث آشور خلال الألف الثالثة ق.م .ثانياً: - مرحلة العصر الآشوري القلم المداث آشور خلال الألف الثالثة ق.م .ثانياً ما يعرف بالعهد البالي القلم القلم القلم العرف بالعهد البالي القلم المدام المدام

ثالثاً: - مرحلة العصر الآشوري الوسيط ( ١٩٦١- ٩١١ ق.م)، والذي يبدأ من حوالي أواسط الألف الثاني ق.م، وينتهي باستيلاء الملك الآشوري أداد نيرار الثاني العرش ( ١٩١١- ٨٩١ ق.م)، ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة العصر الآشوري الحديث وتبدأ منذ سنة ٩١١ ق.م وحتى سقوط نينوى سنة ٦١٢ ق.م.

والملاحظ من عدم توافق الباحثين في تقدير تاريخ موحد لآشور ، وحقيقة التكوين السياسي المبكر لها ، خاصة في تلك الفترة التي تسبق عصر الإمبراطورية الحديثة ، إنما يرجع للتدخلات السياسية المختلفة ، السي لعبت دوراً هاماً

<sup>🕿</sup> طه باقر : المرجع السابق ، ص٤٧٦-٤٧٧.

سادساً : من قسم التاريخ الآشوري من الناحية الحضارية والسياسية إلى ثلاث مراحل :-

المرحلة الأولى: - (١٣٠٠ - ١١٠٠ ق.م) حاول فيها الآشوريون تأمين حدودهم السياسية مع العناصر المحاورة لهم والمشاكسة لهم، أعقبها فترة خمول آشوري استمرت قرابة قرنين مسن الزمان واستمرت مع نهاية الألف الثاني ق.م وحتى مطلع القرن التاسع ق.م. ثم تسأتي المرحلة الثانية: - ٧٦٣ ق.م) حاول فيها ملوك آشور استرجاع هيبة الدولة سياسياً وعسكرياً، ثم أعقبها فترة ضعف بسيطة أعقبها قيام المرحلة الثالثة، وهي ما بين (٧٤٥-٦١٣ ق.م)، والتي استطاعت فيها آشور من ضم معظم أراضي بلاد الرافدين بل والتوسع المطلق في منطقة الشرق الأدن المختلفة. انظر Collier's Encyclopedia, vol. 3, pp.427-428.

<sup>(</sup>۱) عامر سليمان: المرجع السابق ، ص١٢٢. وكذا محمد بيومي مهران: المرجـــع الســـابق ، ص٣٣٣-٣٦١.



ورئيسياً في التشكيل السياسيي والحضاري ، لبلاد آشور خلال الألفين الثالث والثاني ق.م (١) . في حين كان جمهرة المؤرخين ، يرون

والأكاديين خلال الألف الثالث ق.م بما عثر عليه من بقايا مخلفات مادية في كل من أشمسور نينسوي تنسب للآشوريين وهي شديدة الشبه لما عثر عليه في بلاد سومر وأكاد وكذلك إلى عهد أســـرة أور الثالثة . ومن ضمن تلك المخلفات ما عثر عليه في الطبقة السادسة ( من حفائر ) معبد المعبود عشــــتار في نينوي ، حيث عثر على اسطوانات حجرية منقوش عليها كتابات يعود تاريخها إلى عـــهد الملــك الأكادي نرام سين ( ٢٢٥٤-٢٢١٨ ق.م ) ، كما عثر على رأس تمثال من النحاس المسبوك لملك = يعتقد أنه لأحد الملكين سرجون أو نرام سين نفسه ، كما عثر في آشور نفسها على بعض الكتابـــات القصيرة والتي تنسب إلى الملك ( ما نيشتوشو ) ( ٢٢٦٩-٢٢٥ ق.م ) ابـــن ســـرجون ، وكـــذا نصوص لأخيه ( ريموش ) ( ٢٢٧٠--٢٢٧٨ ق.م ) ولعل أوضع دليل يؤكد ذلك التفوق الحضاري السومري والأكادي على أشور هو اقتباس أشور الخط المسماري، واللهجة الأكادية ، واستخدامهما فأهم ما يميز تلك الفترة معاصرتما للعصر البابلي القديم، حيث تنتسب الأسرتان الحاكمتان فيسهما إلى الأرومة الأمورية ( الساميين الغربيين ) ، حيث اصطبغ الكيان الآشوري في تلــــك الفـــترة بالصبغـــة السامية الغربية الصرفة ، كما هو واضح من بعض أسماء ملوك تلك الفترة كـــ إيلوشــــوما ، وشمـــس أداد، وسمع أداد . وقد جعل بعض الباحثين تاريخ تلك الفترة ما بين ( ٢٠٠٠–١٥٢١ ق.م ) بالنسبة تأسيسها على يد سبوم أبوم ( ١٨٩٤-١٨٨١ ق.م ) ، ولكن دون جدوى حاسمة تذكر للطرفـــين ، ومن تلك المحاولات ، محاولة الملك الآشوري شمس أداد ( ١٧٢٦–١٦٩٤ ق.م ) في تحقيــــق كيــــان سياسي لآشور ينافس دولة بابل ، خاصة في عهد ملكها حمورابي الذي عاصره شمس أداد خلال العشر مضطراً بحكم حمورابي البابلي على آشور و لم يستطع ابنه شمس داكان من المحافظة على تلك المكانــــة المسياسية التي ورثها له أبوه ، مما جعل آشور تصبح تحت سيطرة الملك البابلي حمورابي رسمياً مثلها مثل بعض الوثاثق التي عثر عليها عند ( كول تبه ) في شرق الأناضول على توسع تجاري آشوري، في تلك المناطق ، حيث شارك التحار الآشوريون معظم الحياة التجارية لتلك الأقطار التي تقع شمــــــــــال وغــــــرب





= مناطقهم ، كما شهد ذلك العصر تطلعاتهم نحو الغرب في عهد الملك شمـــس أداد حيــث وصــل الآشوريون حتى سواحل البحر المتوسط ، وخلال العصر الآشوري الوسيط استردت آشـــور بعــض هيبتها عقب سقوط دولة بابل الأولى ، وبشكل ثانوي دام قرابة الستة قرون عاشت خلالـــه فـــترات متذبذبة ما بين ضعف وقوة وبين سيادة وتبعية ،وانحطاط وانتعاش اقتصادي ، وبين أزدهار أوجمـــود وركودحضاري، حيث شهدت فيه آشور تقلبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية مختلفـــة، اكتسبت خلاله تجارب قوية دفعتها لتكون على رأس القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية المؤثرة في منطقة الشرق الأدبي القديم خلال النصف الأول من الألف الأول ق.م فخلال ذلك العصر شـــهدت آشور ألهيار دولة بابل الأولى ، كما شهدت مولد دويلات حديدة أحاطت بما كــــالحوريين الذيــن أسسوا دولة الميتانيين في وسط بلاد الرافدين . والكاشيين الذين أنحوا دولة بابل الأولى ، والآراميــــين القادمين من الغرب ، بالإضافة إلى الحيثيين الذين ظهروا في الفرات الأعلى وعند الخابور ، ومن أبـــرز ً حكام أشور في تلك الفترة الملك أشور أوبلط الأول ( ١٣٦٥-١٣٣٨ ق.م) الــــذي اســـتطاع أن وهناك الملك الآشوري شلمنصر الأول ( ١٢٧٤-١٢٤٥ ق.م ) الذي استطاع أن يبسط نفوذه على منطقة أرمينيا وبلاد الحيثيين وأن يهزم ملكهم هاني جلبات ، ثم كان عهد الملك الآشوري ( تكولتي نينورتا) ( ١٢٤٤-١٢٠٨ ق.م) الذي تمكن من الاستيلاء على بابل وهزيمة ملكها ، وضمـها إلى أملاك آشور ، ويجد بعض الباحثين أن عقب ذلك الملك انكمشت الدولة وأصابحــــا فـــترة ضعـــف استمرت قرابة قرن من الزمان ما بين ( ١٢٠٨-١١١٥ ق.م ) ، دفع بالمؤرَّحين إلى تعريفها بــالفترة سعى لإعادة أمجاد آشور إلا أن ذلك لم يدم طويلاً لتدخل آشور مرحلة ضعف ثانية شـــكلت حقبـــة تاريخية مظلمه لآشور خاصة وأن المصادر عن تلك الفترة غير كافية واستمرت قرابة ١٦٦ عامــــاً أي منذ وفاة تجلات بلاسر الأول ١٠٧٧ ق.م وحتى اعتلاء العرش الملك أدادنيراري الثـــاني ســـنة ٩١١ ق.م، حيث بدأ العصر الجديد لآشور والذي يعرف بالعصر الآشوري الحديث أو عصر الإمبراطوريــــة انظــــر الآشورية الحديثة .

عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص١٩٥-٤٩٦. وكذا عـــامر ســـليمان: المرجع الســـابق، ص١٢٧-١٢٨. وكذا طــــه مر ١٢٨-١٢٨. وكذا طــــه باقر: المرجع السابق، ص٢٧٦-٣٧٧. وكذا طــــه باقر: المرجع السابق، ص٢٧٧-٤٨٠، ٤٩١،٤٨٣. وكذا م.ب. لارس.: " آشور القديمــة والتجارة الدولية"، بجلة سومر، المؤسسة العامة للآثار والتراث، العـــراق، بجلـــد ٣٥، ص١٤٤. وكذا ليو ابنهايم: بلاد ما بين النهرين، ترجمة سعدي فيض عبد الرزاق، الطبعة الثانية، وزارة الثقافــة

تعريف موحد بتاريخ فترة العصر الآشوري الأخير ، والذي يعرف بالعصر الآشوري الحديث ، أو عصر الإمبراطورية . والذي يبدأ مع تولية الملك الآشوري أداد نيراري الثاني سنة ٩١١ ق.م وحتى سقوط نينوى سنة ٢١٢ ق.م (١) . ويمتد قرابة الثلاث قرون ، وذهب بعض المؤرخين إلى تقسيمه إلى عصرين : - عصر الإمبراطورية الأولى ، ويشمل الفترة ما بين ( ٩١١ - ٧٤٥ ق.م ) والثاني : عصر الإمبراطورية الثانية ويشمل الفترة ( ٧٤٥ - ٢١٢ ق.م ) ، وأن امتد رسمياً حستى عام ٩٠ ق.م حيث تم القضاء نمائياً على الكيان الآشوري ، على يد الدول البابلية الكلدانية في عهد آخر ملوك آشور المدعو " آشسور أوبلط الثاني "الأشوريين نحو الغرب ، ومواصلة تقدمهم في أطرافه الجنوبية ، حيث تسير أهسم طرق القوافل التجارية الهامة ، القادمة من الشرق . وفي الواقع أنه منذ أوائل القرن العاشر ق.م تقريباً اندفع التنافس الدولي للسيطرة على الممرات التجارية العالمية في الطريق البري الذي يربط بين السواحل اليمنية في أقصى حنوب غرب شبه الجزيرة العربية وبين ميناء إيلات ( عصيون حبر / ايل العقية حديثاً ) ثم سعى

حة العراقية ، ١٩٨٦م ، الملحق اعداد: ١. ج. برنكمان "تقويم العصر التاريخي لبلاد ما بين النــهرين "، ص ٤٦١-٤٤١ .

وهو التقويم الذي اعتمد عليه الدارس في تحديد فترات حكام البحث . وكذا

Oppenhiem. A.L., "Babylonia and Assyrian Historical Texts", in ANET, p. 274; Smith. S., Sennacherib and Esarhaddon, CAH, vol.III, p. 7,8.

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص۰٥، وكذا عامر سليمان: المرجع السابق، ص١٢٢. وكذا Luckenbill. D.D., Ancient Records of Assyria and Babylonia, Chicago, 1929, vol.I, pp.355-360; Roux. G., Ancient Iraq, Second edition, 1986, p. 263.

<sup>(</sup>٢) انظر : محمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص٣٣١-٣٣١ .



من حاء بعدهم كيد يهوشكلفط ( ١٧٣- ١٤٨ ق.م ) وامازية وابنه عزبة (١٧٩- ١٤٠ ق.م ) وغيرهما من ملوك يهوذا في السيطرة على هيذا الطريق العالمي. ولقد تبعتهم بعد ذلك معظم الدول ، التي قامت في المنطقة بكافية الوسائل السياسية والعسكرية ، من أجل السيطرة عليه (١) ، خاصة في ظل المنافسة القوية القائمة ، التي كانت تفرضها ممالك جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ، والتي تسيطر على ذلك الطريق القادم من أراضيهم ، من مأرب وحيى البتراء (٢) . حيث سعى السبئيون ، ومن قبلهم المعينيون ، على بسط نفوذهم على تلك الطريق ، فأقاموا المخطات التجارية الهامة ، وفي مواقع الواحات الخصبة المنتشرة على طوله ، وأقاموا حاليات تابعة لهم ، تحت زعامة مقيم دائم يمثلهم ، ورؤساء ويتولى الإشراف على تلك الجاليات ، وكذلك على أمراء تلك الاقاليم ، ورؤساء القبائل، والنظر في مدى ولائهم للممالك الجنوبية المعينية أو السبئية (٢) ، ومهما يكن من أمر ، فما إن وصل الآشوريون إلى تلك المناطرة على تلك الطسرق المبراطوريتهم ، حتى شاركوا سكالها تطلعاتهم ، في السيطرة على تلك الطسرق التحارية الهامة ، وكذلك محطاتها على ساحل البحر المتوسط ، وإن من الأهمية

<sup>(</sup>١) عبد المحسن الحسيني: " الأقسام الجغرافية لجزيرة العرب كما تصورها المصادر العربية " ، محلة كلية الآداب ، المحلدان السادس والسابع ، حامعة الإسكندرية ، ١٩٥٢-١٩٥٣م ، ص١٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الذي يبدأ في الواقع من عدن قرب قنا ثم مأرب ومنها إلى نجران ويتجه شمالاً فيمر بالطائف فمكـــة المكرمة ، ويثرب وخيبر والعلا ومدائن صالح، ثم ينفصل الطريق هناك إلى اتجاهين فرع يتجه نحو تيمــله صوب العراق ويستمر الفرع الآخر في نفس الاتجاه شمالاً حتى البتراء فغزة ثم الشام أو مصر . انظر لطفي عبد الوهاب يجيى : العرب في العصور القديمة ، مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل الإســـلام، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٧٩م ، ص١٤٣-٣١٥ . وكذا محمد بيومي مهران : دراســـات في تاريخ العرب القديم ، الطبعة الثانية ، الرياض ، ١٤٠٠هــ/١٩٨٠م ، ص١٣٤-١٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ا. موسيل : شمال الحجاز ، ترجمة عبد المحسن الحسين ، مطابع رمسيس ، الإسكندرية ، ١٩٥٢م ، ص ٢٠٠



بمكان الإشارة إلى أن الآشوريين سعوا ومنذ العهد القديم لدولتهم في التقدم نحو تلك الأرضيين ، حيث يعد الملك الآشوري شمسي أداد الأول (Shamshi-Adad I) (Shamshi-Adad I) وأول الملوك الآشوريين اتصالاً بالغرب (أ)، حيث وصل إلى شاطيء البحر الكبير (البحر المتوسط) عند لبنان (الا - آب - آ - ان) وأقام نصباً باسمه ، تخليداً لذكرى تقدمه ذلك ، كما ذكر ذلك في أحد نصوصه الذي جاء فيها (أ):-

"...أنا شيدت عاموداً ( منقوش ) عليه اسمي الكبير في إقليم  $V_{+}$  (  $V_{-}$  الله الله على ساحل البحر الكبير...."

وتبعه بعد ذلك بحوالي خمسة قرون الملك الآشوري تجلات بلاسر الأول Tiglath Pileser I) ( Tiglath Pileser I ق.م) السندي قسام بحملة أخرى مماثلة (٥)، وصل فيها حتى سواحل البحر المتوسط عند لبنان، ومنها اتجه جنوباً على طول السواحل الشرقية للبحر المتوسط، وحتى صور، وقد شملت حملاته تلك بعض المناطق الداخلية في سوريا (١)،

(٥) يعتقد بعض المؤرخين أنه أول ملوك آشور الذين وصلوا بجيوشهم حتى البحر المتوسط ، على اعتبار أن محاولة شمسي أداد الأول عند بعض المؤرخين لازالت في مرحلة الحسدس . انظر محمد بيومي مهران : تاريخ العراق القلم ، ص٣٤٧ .

(٦) سوريا أطلقها هيرودوت على القسم الشرقي من لبنان ثم لم تلبث أن تعممت تلك اللفظة حتى شملت جميع الأراضي الواقعة في سوريا الحالية والأردن ، وحتى البحر المتوسط غرباً . وربما قصد هــــيرودوت من لفظة سوريا تصغيراً لآشور أو تحريفاً لها ، وقد تحمس إلى هذا الرأي لفيف من الباحثين واندفعوا

<sup>(</sup>١) ليو ابنهايم : المرجع السابق ، ص٤١١-٤٦٢ .

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص٤٩٥ .

<sup>(</sup>٣) لبنان اسم مأخوذ من الأصل السامي ( لابن ) والتي تعني البياض ، وهو محور من منظر جبال لبنان اسم مأخوذ من الأصل السامي ( لابن ) والتي تعني البياض ، وهو محور من منظر جبال لبنان انظر عندما تكسوها الثلوج فتصبح بيضاء ، وتستمر كذلك قرابة ستة أشهر . انظر عمد عبد القادر محمد : المرجع السابق ، ص٨٧ .

<sup>(4)</sup> Oppenhiem. A. L , op.cit. , p. 274 .



كما جاء ذلك في النص التالي (١):-

"...أنا ذهبت للبنان ( لاب - نا - أ - ين ) وقطعت ( هناك ) أخشاب الأرز لمعبد أنو وأداد الآلهة الكبرى أسيادي وحملتها إلى آشور ثم استمريت ( في سيري ) نحو إقليم أمورو ، وأنا قهرت الأقاليم الأمورية كلها...."

وكما هو معلوم فإن الأموريين كانوا ينتشرون في أطراف متفرقة من سوريا ، وربما امتدت توسعاتهم حتى الأطراف الشمالية الغربية لشبه الجزيرة العربية ، ولقد كان هدف آشور كبير، العربية عند شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، ولقد كان هدف آشور كبير، في الوصول إلى تلك المناطق الغنية بالمواد الخام ، والذي تفتقر اليها أراضيهم ، فبرغم كون بلاد الرافدين من أهم مراكز الصناعة في العالم القديم ، إلا ألها لم تكن تنتج إلا قدراً يسيراً من تلك المواد الخام ، التي تحتاجها في صناعاتها المختلفة (٢).

≥ إلى القول بـــه .

محمد عبد القادر محمد: المرجع السابق، ص٥٥٠. وكذا سامي سعيد الأحمد: العراق في كتابات اليونـــان والرومان، مجلة سومر ، الجزء الأول والثاني ، المجلد السادس والعشرين، بغداد ، ١٩٧٠م ، ص١١٧.

<sup>(1)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p.274, 275.

<sup>(</sup>٢) أحمد محمود صابون : دراسة تاريخية لمشكلة تحديد موقعي ماجان وملوخا ، مركز بحـــوث الشـــرق الأوسط ، العدد ١٦٧ ، حامعة عين شمس ، القاهرة ، ١٩٩٤م ، ص٥٦ .

وفي الحقيقة أن تضاريس بلاد الرافدين تجعل من الصعوبة بمكان تواجد موارد متنوعة للمواد الخام السي تحتاجها ممالك بلاد الرافدين ، مما كان له أثره الواضح على أهداف وأطماع آشور التوسيعية لسد حاجتها من المواد الحام في الأجزاء الشمالية من بلاد الرافدين التي هي شبه جبلية شساهقة الأرتفاع تكسو بعضها الثلوج طوال العام بالإضافة إلى وعورة مسالكه وافتقارها للغابات والأخشاب وكسنا المعادن الهامة كالنحاس والرصاص والحديد والفضة والذهب والتي لاتتوفر في أراضيها والتي تعد مسن أهم المواد التي تحتاجها حضارات بلاد الرافدين وليس الجنوب بأوفر حظاً من شماله حيث حصر حضارته على ما تجود به أرضه حيث يشكل الطمي الكثيف العنصر المباشر في بناء حضارته فصنع الطابوق (الآجر) كأهم بنية أسامية اعتمد عليها أهالي الرافديسن لتشييد مساكنهم ومعابدهم

ولقد كان للنقص الكبير في تلك المواد ، من المعادن والأحجار والأحشاب أنسره المباشر في دفع حكامها لسد حاجتهم تلك إلى اتخاذ أحد طريقين لتأمينها ، إمسا سلمياً عن طريق الاستيراد (١) . وإما بالقوة والعنف ، عن طريق الحرب ، وسلب خيرات الأمم المجاورة لهم ، دون حاجة لأذون وفسوح استيراد ، بالإضافة إلى تطلعاتهم في وضع أيديهم على طرق القوافل العالمية ، المنتظمة بين الشرق والغرب، والتي كانت تشكل عصب الاقتصاد العالمي آنذاك (٢) . وفيه تقع آخر عطات القوافل التجارية الهامة ، القادمة من الشرق ، ومصب تجارتها ، ولذلك فقد سعى الآشوريون بكل ثقلهم ، للحصول على مراكز دائمة لهمم في تلك الملوقع الهامة ، والتي تمر بها تلك الخطوط ، وحاصة المطلة على سواحل البحر المتوسط ، منذ مطلع القرن التاسع ق.م (٣) ، والذي جعله بعض الباحثين (١) من أهم الأسباب المباشرة، في تطلعات الآشوريين نحو تلك المناسات . حيث زاد نفوذهم في تلك الأرضين ، ولا يستبعد تطلعهم نحو بالاد العرب ، وحاصة أطرافها الشمالية الغربية ، حيث يمر بها الخط التحاري العالمي المتحه إلى سوريا وفلسطين ، وقادماً من اليمن وحضرموت حنوباً .

<sup>=</sup> وقصورهم فخلت مبانيهم من دعائم قوية ، بالإضافة إلى خلوه من أي أنواع المعادن آنذاك . انظر سليمان سعدون البدر: المرجع السابق ، ص٤٠. وكذا جورج كونتينو: الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور، ترجمة سليم طه التكريتي ، الطبعة الثانية ، وزاره الثقافـــة والإعــلام العراقيــة ، بغــداد ، 1٤٠٦هــ / ١٩٨٦م ، ص١٥١ .

<sup>(</sup>۱) سليمان سعدون البدر : المرجع السابق ، ص٤٥ . وكذا أحمد محمود صابون : المرجـــع الســـابق ، ص٥٢ .

<sup>(</sup>٢) جورج كونتينو : المرجع السابق ، ص٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) حيمس هنري برستد : انتصار الحضارة ( تاريخ الشرق القلم ) ، ترجمة أحمد فخري ، مكتبه الأنجلـو المصرية ، بدون تاريخ ، ص٢١٤ .

<sup>(4)</sup> Smith. S., op.cit., p. 85.



وإن من الجدير بالذكر الإشارة إلى سبب آخر وهو العقائدي ، حيث أشارت معظم نصوص الآشوريين – التي تضمنت تقدمهم في تلك الأراضيي – إلى ألهم كانوا يفرضون تقديس عبادة إلههم الأكبر آشور على كل معبود آخر ، لتلك العناصر التي يفرضون عليها نفوذهم .

وفي الحقيقة ، يعتبر العصر الآشوري الحديث من أزهى فسترات التساريخ الآشوري ، حيث نمت فيه قوة آشور ، وازدهرت حضارتما وامتد نفوذها ، على معظم مناطق الشرق الأدين القليم . فمنذ اعتلاء الملك الآشوري" أداد نسيراري الثاني " ( Adad-Nirari II ) ( 0.00 , 0.00 ) عرش آشور حتى بدأ عصسر حديد للآشوريين ، ظهرت عليه ملامح القوة والتوسع العسكري ، والانتعساش الاقتصادي ، والازدهار الحضاري ، فسيطروا على معظم مجريات الأحسداث في المنطقة ، ثم حاء بعدة ابنه توكلتي نينورتا الثاني ( Tukulti-Ninurta II ) (0.00 ، 0.00 ) الذي انتهج ، نفس سياسية أبيه (0.00 ) ثم كان عهد الملسك آشسور ناصربال الثاني (Ashur Nasirpal II) (0.00 ، ثم كان عهد الملسك آشسور تلك الصحوة الازدهارية لآشور ، بتقدمه نحو الغرب ، مخترقاً الأراضي السورية في العام السابع من حكمه أي في عام 0.00 ق.م تقريباً ، ووصل في تقدمه ذلك عتى سواحل البحر المتوسط بل وامتد حنوباً حتى غزة (0.00) ، وقد حصل من ذلك التقدم على غنائم ضخمة ، وأموال كثيرة ، كما ذكر ذلك في أحد نصوصه السي حاء فيها (0.00) :-

"...وفي هذا الوقت فأنا وضعت سلطتي على اتسلع جبال لبنان ووصلت إلى البحر العظيم في بلاد أمور ،

(۱) طه باقر : المرجع السابق ، ص٩٩٩-٥٠٢ . وكذا . . Smith .S. , op.cit. , pp.6- 12 .

<sup>(2)</sup> Ibid., p.15.

<sup>(3)</sup> Oppenhiem A.L., op.cit., p.276.



وأنا غسلت أسلحتي في مياهه العميقة ، وقدمت قرابين الأغنام إلى (جميع) الآلهة وتسلمت هناك جزية ساحل البحر من سكان تيري وسيدون بايبلوس ومجالات وميزا وكيزا وأمور وأرواد (۱) . التي هي جزيرة في البحر تتكون من ذهب وفضة وصفيح ونحاس وأدوات نحاسية وأردية كتانية مزخرفة بزخارف عديدة الألوان وقرود صغيرة وكبيرة وكبيرة وخشب أبنوس وخشب البقس وسن الفيل من أفيال البحر (وعلى هذا فإن الناب) ناتج من البحر وهذه الجزية تسلمتها وقبلوا أقدامي...."

ولقد خلفه على عرش آشور ابنه" شلمنصر الثالث "(Shalamaneser III) ولقد خلفه على عرش آشور ابنه" شلمنصر الثالث "(Shalamaneser III) مرحده معظم ألاستفادة من جهود أبيه آشور ناصربال (۲) وقوى دولته ، فبسط سلطانه على معظم أقاليم الشرق الأدنى القليم ، من جبال أرمينيا شمالاً ، وحتى الخليج العربي جنوباً، كما وصل غرباً ، حتى سواحل البحر المتوسط، ولم يكن أقل اعتزازاً بجبروته من أبيه ، فوصفته نصوصه بأنه الأفعران

<sup>(</sup>۱) تيري ( Tyre ) ، صور ، سيدون ( Sidon ) ، صيدا ، أرواد ( Arvad ) على الساحل السوري الآن ، وقد ترجمها نجيب ميخائيل كذلك وأميزا يعتقد ألها ( أميسا ) حمص الحالية. انظر نجيب ميخائيل إبراهيم : مصر والشرق الأدنى القديم ، الجزء الخامس ، الإسكندرية ، ١٩٦٣م ، ص٢٥٦ ميخائيل إبراهيم : مصر والشرق الأدنى القديم ، الجزء الخامس ، الإسكندرية ، ١٩٦٣م ، ص٢٥٢ وكذا فراس السواح : الحدث التوراتي والشرق الأدني القديم ، دار علاء الديسن، دمشت ، بدون تاريخ ، ص٩٨٠٩١،٨٦م وكذاعلي أبو عساف: الآراميون ، دار أماني ، سورية، ١٩٨٨م ، ص٥٥ .

Ernest. M., Die Assur Texte Salmanssars III "Die Welt des Orient, 1947, pp.57-58; Luckenbill. D.D.., op.cit., vol.I, pp.47-48.



الكبير، أو التنين الكبير (أوشوم حل) (١) ، حيث يعد عصره منعطفاً تاريخياً هاماً ، في تاريخ العلاقات بين الآشوريين والعرب عامة ، وبين بلاد الرافدين ، وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية خاصة ، حيث يمثل عهده بداية التحرشات العربية الآشورية ، خلال النصف الأول من الألف الأول ق.م ، وذلك من خلال تواجد الطرفين ، في الأقاليم السورية ، فهناك الآشوريون الذين يسعون إلى تثبيت نفوذهم فيها ، كما أن هناك العرب الذين يسعون ، حلدين في الحيلولة ، دون أي توسع آشوري نحو مناطقهم الداخلية ، في شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وبأي وسيلة كانت ، نجد النصوص العدة ، التي دولها الملك شلمنصر الثالث بمناسبة تقدمه نحو الغرب (٢) ، تصف أنه سعى ومنذ العلم الأول من حكمه في التوجه نحو الغرب ، لتثبيت التواجد الآشوري فيه ، كما ذكر ذلك

<sup>(</sup>۱) الأفعوان الكبير ( التنين ) ( أوشوم حل ) ( Usum-Gal ) ، وهو لقب وصفت به الأرباب وأنتحله حمورابي والمولوك الآشوريين ، ولعل فيه بعض الشيء بالصل الملكي المصري القديم. انظرر عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص١٥ (٦٢) . وكذا

Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 276.

<sup>(</sup>٢) وعلى سبيل المثال نصوصه المدونة على مايعرف بالمسلة السوداء والتي كشف عنها سبر أوستين ليارد (٢) وعلى سبيل المثال نصوصه المدونة على مايعرف بالمسلة السوداء والتي مدينة "نمرود" والمحفوظة الآن في المتحف البريطاني ، بالإضافة إلى بعض النقوش التي عثر عليها مدونة ، على البوابات البرونزية، وعلى ألسواح طيبة وحجرية ورخامية وعلى بعض التماثيل التي عثر عليها في كل من "آشور" و"كالح" . انظر أحمد أمين سليم : في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، العراق ، إيران ، آسيا الصغري ، دار النهضة العربية، بيروت ، ١٩٩٠م ، ص١٢٢ . وكذا

Lyard. A.H., Nineveh and Its Remains, I, 1849, p. 181; Gadd. C.j., The Stones of Assyria, 1930, p. 48; Cook. S.A., Israel and The Neighbouring States, CAH, vol.III, p.363; Mitchell.T.C. The Bible in The British Musem, London, 1994, p.p. 44,46.



صراحة في النص التالي (١):-

"...في العام الأول لحكمي أنا عبرت نهر الفرات في فيضانه ومشيت نحو البحر الغربي، وغسلت أسلحتي في ماء البحر ومقدماً ( التضحية ) إلى الآلهة وصعدت جبال الأمانوس وقطعت هناك أخشاب السور والصنوبر وصعدت جبال الأرز وشيدت هناك تمثالي كملك...."

وكما هو واضح من النص فإن شلمنصر الثالث لم يتوان ، ومنذ اللحظات الأولى من حكمه ، في سعيه من أجل بسط نفوذه على الغرب . ومهما يكن من أمر فإن بعض الباحثين يعلقون أهمية كبيرة على أحد نصوصه (٢) ، الذي يصف فيه معاركه مع الممالك الآرامية ، وحلفائها من اليهود والعرب ، عند موقع يقلل له قرقر ( Karkara ) في شمال حماة الحالية (٣) ويرجع تاريخ ذلك النص إلى السنة السادسة من حكمه ، أي في عام ٥٦ ق.م تقريباً ، والذي يصف فيه تقدمه من نينوى عاصمته نحو الغرب ، عابراً لهر دجلة ، ومن بعدة لهر الفرات ، وكما يصف نفسه ناشراً الرعب والخوف ، في قلوب أصحاب المدن الآرمية ،

<sup>(1)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 278; Luckenbill.D.D., op.cit., vol.I,p. 558.

<sup>(2)</sup>Oppenhiem.A.L, op.cit., pp. 278-79; Luckenbill. DD., op.cit., vol.I, p.222 (610-611)

مع وجود بعض الاختلافات البسيطة في بعض المواقع تفصل في حينها ، كما قام فيصل الوائلي بترجمــة مقتطفات من النص فيه بعض الترجمات الغير مدققة لأسماء بعض المواقع ، والتي أجمـــع عليـــه بعــض البـــاحئين.

فيصل الوائلي : المرجع السابق ، ص٨٦ .

<sup>(</sup>٣) تقع قرقر ( قرقارة ) ( Karkara Qarqar ) على بعد ١١ كم حنوب بلدة الشاغورة الحالية (٣) تقع قرقر ( قرقارة ) في شمال حماة ، وعلى الضفة الغربية لنهر العاصي ، ولازال الاسم القديم لها باقيا حتى اليوم في نفس الموقع القديم ويعرف بتل قرقر أو تل قرقدار . انظر فراس السواح : المرجع السابق ، ص٩٤، ٩٩-٩٨ .



التي كانت في طريقة ، وجحبرهم على دفع الجزية له ، ويضيف في نصه أنه كسب غنائم ضخمة ، ومتنوعة منهم ، ووصل بتقدمه ذلك حتى حلب ، ومنها إلى مناطق متعددة في الأقاليم السورية ، حتى كانت معركته الفاصلة في قرقر عند حماة ، مع تحالف ضخم أعدة ملك دمشق وملك حماة ، كما جاء في النص التالي :-

"...ورحلت من طفاف الفرات ووصلت إلى حلب وسكاها كانوا خائفين من القتال وقبلوا أقدامي (في خضوع) واستلمت الذهب والفضة كجزية وقدمت القرابين أمام أداد الله حلب وغدرت حلب واقتربت من مدينين الله حلب وغدرت حلب واقتربت من مدينين "بالقرب من هاة (أمات) وأسرت (فتحت) مدن أدينوا وبرجا وأرغانا مكان إقامته الملكية وأخذت منهم غنائم (وكذلك) أملاك (قصره) ومحتويات وأشعلت النار في قصره، وتركتها تحترق ورحلت من أروغانا ووصلت إلى قرقر مكان إقامته الملكية، وحضر المساعدته ١٩٠٠، مركبة و ١٩٠٠ فارساً و ٢٠ ألفاً من المشاة من قبل حدد عزر الدمشقي (أو و ٢٠ عجلة و ٢٠٠٠ من الفرسان و ١٠ الآف من المشاة من أورهوليني صاحب من الفرسان و ١٠ الآف من المشاة من أورهوليني صاحب هاة وكذلك ألفين من العجلات وعشر الآف من المشاة

<sup>(</sup>۱) هو المذكور في التوراة بـ ( بنحدد ) ( بنحداد ) ( Ben-Hadad ) أحد ملوك دمشـــق الآرميــين وحكم ما بـــين ( ٧٨٩-٨٤٣ ق.م ) .

جواد علي: المرجع السابق ، ص٧٤ه.وكذا محمد أبو المحاسن عصفور: المرجع السابق،ص٢٨٢.وكذا Oppenhiem .A.L. , op.cit. , p. 278 , N .8 .

<sup>(</sup>٢) ( قي – قيو ) ( Que ) مدينة قوية كانت مملكة صغيرة علـــــــى ســـاحل البحـــر المتوســـط تقـــع ما بين نهــــري ســـيحان وحيحـــان ، ووردت في Luckenbill بلفظـــة Gueans أي الجونيـــين



## والف جندي من موصري (١) وكذا عشرة مركبات وعشوة الآف جندي من متينو بعلو الآف جندي من متينو بعلو

انظر

كما ذكر ذلك فيصل الوائلي .

فراس السواح: المرجع السابق ، ص٩٨. وكذا فيصل الواثلي: المرجع السابق،ص٨٦-٨٧. وكذا Luckenbill.D.D. ,op.cit. , vol.I , p.223 ( 611 ) .

(١) موصري ( موسري ) ( Musri ) موصرو ( Musru ) من المؤكد ألها ليست المقصـــودة بمصــر الحالية مع الأخذ في الاعتبار أن الوثائق التأريخية تشير إلى قيام مصـــر في عــهد أوســركون الثـــاني ( الأسرة الثانية والعشرين ) بالخروج بعدد رمزي من جنودها في موقعة قرقر ، حينما أدركت مصـــر أن ظهور قوة آشور خطر يهددها ، حيث أرسلت مصر عدداً من المقاتلين ( ألف حندي ) كمدد رمزي لذلك التحالف الذي كونته دويلات سوريا وفلسطين ، إلا أن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه ليس المقصود هنا بكلمة " موصري " مصر أو " كمت " كما كانت تعرف حينذاك ، لأن الكلمة عندما ظهرت لأول مرة في النقوش الآشورية إنما كانت تدل على مواقع متفرقة في آسيا وأفريقيا، الجغرافيون البابليون " مصر " أو " مصري " أو "موصري" وأما الثالث فهو مصر " وادي النيل " وقد يعني اسم موصري التخوم أو الحدود ، هذا وقد ورد اسمها لأول مرة في نصوص الملك الآشــوري شلمنصر الثالث ثم وردت أيضاً ضمن نصوص الملك الآشوري تحلات بلاسر الثالث ، الذي أقام عليها نائباً من قبله وحاكماً عليها عرف بــ (Idi-Bi-Li ) ادبئيل والذي يذهب عليه ا. موسيل أن ادبئيل ورد كاسم قبيلة واسم شخص في التوراة وأن تلك القبيلة كانت تسكن جنوب البحر الميت بجوار غزة ثم ذكرها الملك الآشوري سرجون الثاني على أنها تقع عند إقليم رفح وذكر إلى جانبها اسمم الملكة العربية شمسي وقد سبقها باسم بيرو موصري فربما يكون اسم حاكمها آنذاك ، ولفظة موصري تعين اسم مملكة لا يعرف عنها شيء في الوقت الحاضر ويرى عبد العزيز صالح أن اسم موصـــري يشـــكل مشكلة في تاريخ الشرق الأدبي القديم ويؤكد أن هذا الاسم لايمت بأي صلة بمصر المعروفة بـــل قـــد المصرية وهذا ما ذهب إليه نبيه عاقل من أن موصري في النصوص الآشورية إنما هي أرض مدين حيث كان يمر بها طريق البحور ولعل من الأهمية بمكان الإشارة أن موصـــري المذكــورة في نـــص الملـــك الآشوري شلمنصر الثالث ربما تكون أحد المناطق أو الأقاليم الثلائمة الستى تذهب المصادر الآشورية إلى ذكرها خاصة وأن اسم موصري ورد ضمن ثلاث مناطق أو أربع مناطق كلــــها تقـــع



الأروادي وكذا ٢٠٠ جندي من أوزناتا ، وكذا ٣٠ عربة ، ... [؟] أدنو بعلو ألـ" شياني" وكذا ألف جمل (بقوادها) لجنديبو من بلاد العرب ....، [...] جندي لباساً إلى روخابي من عمون (١) كلهم مجتمعين اثني عشر ملكاً هضوا أمـــامي لتقرير مصير معركة حاسمة وحاربتهم بالدعم القوي الشــديد لآشور الذي أمدني به وبالأسلحة القوية التي قدمها قــائدي نرجال [و] حققت الهزيمة عليهم بين مدن قرقــر وجــيروا وذبحت أربعة عشر ألف من جنودهم بالسيف...." (٢)

يع على ساحل البحر المتوسط الشرقي ما بين قيو (قوية) جنوب شرق آسيا الصغرى وعرقانا شمال غرب طرابلس الحالية وكذلك أوزاناتا وشياني قرب اللاذقية حالياً ، في حين جائت لفظة موصري ثانياً مقروناً بأسماء بعض مناطق تقع جنوب البحر الميت وتظهر أيضاً ثالثاً مصاحبة لأسماء ملكات عربيات تذهب المصادر إلى أن مقر إقامتهن في أدوماتو في شمال شبه الجزيرة العربية أو ما يعرف بمنطقة مدين في نقطة ما عند خليج العقبة وهو ما يذهب إليها محمد بيومي مهران من أن موصري إنما تقع في منطقة ما في شمال غرب بلاد العرب ولمذيد من التفصيل حول هذا الموضوع.

عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٥٠٠-٥٢١ . وكذا نبيه عاقل : تاريخ العرب القديم في عصر الرسول ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر ، بيروت ، ١٩٧٥م ، ص٥٥ . وكذا فراس السواح : المرجع السابق ، ص٩٨، ١٠٠ . وكذا محمد بيومي مهران : مصر والشرق الأدنى القديم ، الجزء الشالث ، مصر ، الطبعة الرابعة ، الإسكندرية ، ١٤٠٩ه اهـ/١٩٨٩م ، ص٢١٦-٢١٨ . وكذا محمد بيومسي مهران : العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة ، مجلة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية ، العسدد السابق ، ص٥٥٠ . وكذا

السادس ، الرياض ، ١٩٧٦ م، ص٢٨٣. وكذا ا. موسيل : المرجع السابق ، ص٥٥٥ . وكذا Oppenhiem. A.L., op.cit. , p.279-f (9) ,p. 285 , 286 .

(١) أرقناتا :- شمال شرق مدينة طرابلس اللبنانية .، أوزاناتا ( اشناتوا ) :- جنـــوب حبلــة الســورية شياني ( سياني ) :- بقرب اشناتوا جنوب حبلة السورية ، عمُون :- شرق الأردن الحاليـــة . انظــر فراس السواح : المرجع السابق ، ص٩٨ .

(٢) أورد فيصل الوائلي ترجمة أخرى مختصرة وبما بعض الملاحظات .

فيصل الوائلي : المرجع السابق ، ص٨٦ .

انظر



يتبين من النص السابق أحداث معركة قرقر أو قرقار الشهيرة ، والتي تعمد أحد المواقع الحاسمة في تاريخ العلاقات بين الآشوريين وغرب الإمبراطورية ، الـــــى تم خلالها اندحار الذين شاركوا في حلف مكون من اثني عشر ملكاً من ملوك الأقاليم السورية والفلسطينية ، بالإضافة إلى العرب حيث تكتل جميعهم للوقوف أمام قوات الملك الآشوري شلمنصر الثالث الذي تمكن من الانتصار عليهم وإنزال هزيمة ساحقة بمم، كما يشير النص إلى ذلك ، وأن من الجديـــر بـــالذكر - وعلى الرغم من تفاخر الملك شلمنصر الثالث بالنصر في قرقر - فإن الحقائق التاريخية تقول: إن نصره لم يكن حاسماً ، ولم يؤد أبداً إلى استسلام المسالك الآرامية بقيادة دمشق ، بل كان على الآشوريين أن ينتظروا سنين أحرى، قبل أن يتمكنوا من إخضاع دمشق لنفوذهم (١)، فقد دلت الأحداث التاريخيـــة الـــــة دونتها حولياته : بأن الصراع الذي نشب بينه ، وبين الممالك الآرامية، وحلفائها، لم ينته عقب موقعة قرقر الشهيرة، التي كانت في السنة السادسة مـــن حكمــه، حيث قام بعدة حملات أخرى على نفس ذلك التحالف ، كما أشارت إلى ذلك بعض النصوص المنسوبة إليه. والايستبعد الدارس أن يكون العرب مشاركين في تلك التحالفات. رغم أن تلك النصوص لم تشر إليهم مباشرة إلا أن ذلك لاينفي اشتراك العرب فيها كما يستنتج من تكرار جملة الحلف المؤلف "من اثني عشـــر ملكا" وبنفس زعامته السابقة التي هي تحت (Adad-Idri) حددعزر (بنحـــدد) ملك دمشق ، وأرهوليني (Irhuleni) ملك حماة . ففي نص مماثل للعام السادس قرقر أيضاً . واستطاع أن ينهي تلك المعركة لصالحه، حيث انتهت بمقتل حــوالي



. . . . ٢٥٠ جندي متدرب في حين أشار في نصه السابق أن عــــدد القتلـــى هـــو ــــد ١٤٠٠٠ جندي كما جاء في النص التالي (١) :-

"...وانطلقوا (مشو) ضدي للمعركة الفاصلة وحاربتهم وقتلت في المعركة من الجنود المتدربين وأخذت منهم عرباقم وخيول الفرسان ومعدات المعركة (وتشتوا) لإنقاذ حياقم...."

ويكرر ذلك في نص ثان (٢) حيث ذكر أنه قتل منهم ٢٠٥٠٠ جندى في نفس العام .

وجاء فيه التالي :-

"...حاربتهم وقاتلت (أوقعت) بهم الهزيمة وقد أخذت منهم عرباتهم وخيول فرسالهم ومعداقهم الحربية وذبحت • • • • • ٢ • حندي متدرب على القتال...."

وفي نص ثالث (٣) يرجع إلى السنة العاشرة من حكمه أي سنة ٨٤٩ ق.م أنه حارب نفس التحالف المشارك مع حدد عزر ( بنحداد ) ، وجاء فيه :"...وضعوا ثقتهم في قوقهم المشتركة .... وأوقعت بهـــم
الهزيمة ( وأخذت ) عرباقهم...."

وفي نص يرجع إلى السنة الحادية عشرة من حكمه (<sup>1)</sup> ، يشير إلى خروجه على رأس حملة ، جعلها التاسعة من جملة حملاته على الغرب ، أو بلاد أمـــور ، حيث التقى هناك بنفس التحالف السابق ، وتحت قيادة حدد عزر ملك دمشــق ،

<sup>(1)</sup> Oppenhiem.A.L., op.cit., p. 279.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Ibid.

<sup>(4)</sup> Ibid.



وأرهوليني ملك حماة أيضاً . وأنه ذبح في هذه المعركة قرابة عشرة الآف جندي ، من الجنود المدربين ، وذلك في النص الذي جاء فيه :-

"...وفي ذلك الوقت حدد عرر صاحب دمشق وأرهوليني صاحب هاة مع ١٢ ملكا من ساحل البحر اتحدوا بقوة ... أوقعت الهزيمة بهم في معركة فاصلة وحاربتهم . وأوقعت بهم الهزيمة عليهم وذبحت في المعركة مدرب وأخذت بعيداً عرباهم وخيول فرسافهم ومعداقم..."

وفي نص يرجع إلى السنة الرابعة عشرة من حكمه، أي سنة ٨٤٥ ق.م (١) يشير شلمنصر الثالث أنه عبر نهر الفرات نحو الغرب ، بجيش قوامه مائة وعشرون ألف رجل والتقى أيضاً بنفس التحالف . وجاء فيه :-

"...وفي العام الرابع عشر لحكمي أن دعوت أعداداً كبيرة من (المواطنين) لإقليمي الكبير وعبيرت نهر الفرات في فيضانه مع جيش ١٢٠٠٠ (رجل) وفي نفس الوقيب حدد عزر دمشق وأرهوليني حماة وكذلك ١٢ ملكا (آخر) من ساحل البحر الأعلى والأسفل دعوا جيشاً كبيراً ونهضوا ضدي وحاربت ضدهم وهزمتهم وخربت عرباتهم وخيل فرسانهم...."

ورغم كل تلك المحاولات ، التي بذلها شلمنصر الثالث من أجل بسطه على الغرب ، بأنه لم يستطع أن يحقق ذلك، طوال عهد الملك حدد عزر ملك دمشق ، حيث يشير في نصوصه عن قيامه بحملة أخرى جعلها السادسة عشرة (٢) ،

<sup>(1)</sup> Oppenhiem, A.L., op.cit., p. 280.

<sup>(2)</sup> Ibid.

من جملة حملاته على الغرب ( بلاد أمور " سوريا " ) وأشار فيـــها إلى مســـمي ملك جديد لدمشق غير حدد عزر ، هو هازايل أو حازايل ( Hazael ) ، الذي اشتبك معه في معركة فاصلة ، أتبعها في السنة الثامنة عشرة من حكمــه بحملـة أخرى ، مشابحة ، وحالفه النصر في الاثنين ، وأوقع بــ حازايل وحلفائه هزيمـــــة ساحقة ، أسفرت عن فراره من المعركة ، ومقتــل ١٦٠٠٠ جنــدي متــدرب بالسيف ، بالإضافة إلى غنائم ضحمة اكتسبها شلمنصر الثالث ، تتـــاًلف مـن حوالي ١١٢١ عربة وحوالي ٤٧٠ خيل ركوب، وكل ما في معسكره من غنائم. ثم يضيف النص بعد ذلك أنه حاصر دمشق ، وقطع حداثقها ، ودمر بساتينها ، ثم رحل عنها بعد ذلك ، ويشير أيضاً في النص السابق أنه حارب نفـــس ملـــك دمشق حزايل وقتل في تلك المعركة حوالي عشرين ألف وتسعمائة رجل ، ولقــــد كانت تلك المعركة في السنة الحادية والعشرين من حكمه ، أي في حوالي ســـنة ٨٣٥ ق.م، كما يشير النص إلى أنه حارب تحالفاً مكوناً من اثني عشـــر أمــيراً وهزمهم جميعاً ، ثم بعد ذلك دمر بساتين دمشق . ولعل مـن الأهميـة بمكـان الإشارة هنا ، على أنه ذكر فيما بين النصين تسلمه الجزية من إقليم موصري ، فربما كان المقصود هنا إقليم موصري ، الواقع في شمال غرب شبه الجزيرة ، وكان دفعهم الجزية رداً لبطشه ، وحوفاً من توغله في أراضيهم . وليس من المستبعد مشاركة العرب للممالك الآرمية وغيرها ، من سكان سوريا وفلسطين في التصدي للتوسع الآشوري والحد من نفوذهم . وعودة إلى ذي بدأ فإن أهمية نص موقعة قرقر تنبع من كونه أول نص تظميه فيه لفظمة (عريبو) أو بلاد العرب، على مسرح الأحداث السياسة والاقتصادية في منطقة الشرق الأدنى القديم منذ مطلع القرن التاسع ق.م ، حيث يتضمن النص عبارة ( ألف جمل بحمَّاليها أو ( هجانتها ) أو قوادها لجندب أو جنديبوا من بلاد العرب) في ذلك الحلف القوي ، الذي تألف ضد الملــــك الآشــوري شلمنصر الثالث ، في سنة ٨٥٣ ق.م قرب حماة . وهو أول ذكـــر للعــرب في



مصادر المنطقة التاريخية (۱). وعلى ما يبدو أن العرب في ذلك الوقىت كانوا ينتشرون في مناطق مختلفة خارج أرض الجزيرة العربية ، وأن ورودها لايعني الزمن الفعلي للتواجد العربي في تلك الأراضي ، فقد يكون تواجدهم أقدم بكثير من ذلك ، خاصة وأن المنطقة هي امتداد طبيعي لشمال شبه الجزيرة العربية ، ولعل الأبحاث تظهر ما يثبت ذلك (۱). هذا وقد تتابع ظهور تلك اللفظة منذ ذلك التاريخ ، وبصيغ مختلفة في النصوص الآشورية (۱) اللاحقة ، وقد ذهب أحد الباحثين (۱) إلى أن مدلولها هنا لايعني أكثر من مشيخة أو إمارة ( بدوية ) كلنت تسكن البادية الغربية، المتاخمة لحدود آشور الغربية. على أن هناك من يذهب إلى أن اللفظة لم تقتصر على أولئك الساكنين غرب الإمبراطورية بل قد تتعدى لتشمل أيضاً معظم سكان شبه الجزيرة العربية ، بالإضافة إلى سكان قد تتعدى لتشمل أيضاً معظم سكان شبه الجزيرة العربية ، بالإضافة إلى سكان

<sup>(</sup>۱) جواد علي : المرجع السابق ، ص١٦ . وكذا . ١٦٥ . وكذا المرجع الملك الآشوري آشــورناصربال هناك من يذهب إلى أن ظهور العرب أسبق من ذلك ويرجع إلى عهد الملك الآشوري آشــورناصربال الذي حارب الممالك الآرامية وخاصة فيما يعرف بدويلة بيت زماني الآرامية ، وأن الأعراب الذيـــن ساعدوها إنما هم من العرب .

وقد أطلق عليه اسم ( آشور بانيبال ) .

<sup>(</sup>٢) جواد على : المرجع السابق ، ص٤٦٥ ، ٥٤٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر دراسة حيدة عن لفظة العرب ومدلولها وتطورها التاريخي في جواد علي : المرجــــع الــــابق ، ص١٣٧-٣٠. وكذا محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ العرب القديم ، ص١٣٧-١٥٣. وكـــذا توفيق برو : تاريخ العرب القديم ، الطبعة الأولى ، دار الفكـــر ، دمشـــق ، ١٤٠٤هــــ، ص٤٩ ، هامش١.

<sup>(</sup>٤) جواد علي : المرجع السابق ، ص١٦ .



الهلال الخصيب (١) . ومهما يكن من أمر ، فإن العرب الذين شاركوا في ذلــــك التحالف ضد أشور في موضع ، خلاف بارز بين المؤرخين من حيــــــث نســـبهم وموقعهم فهناك من ذهب على ألهم عبارة عن مشيخة ، أو إمارة أو مملكة عربية، تقع في مكان ما جنوب دمشق ، وكان على رأسها " جندب " وأن تواجدهــــا في تلك النواحي قد يرجع من الناحية الزمنية إلى الألف الثانية ق.م ، وشــكلت حيث كانت تنتقل في تلك البادية بحرية مطلقة ، ولم تعترف بحدود أو فواصل ، وإنما كانت تقيم حيث الماء والكلأ ، والمكان الذي يتلائم وطباعها (٢) . وربما كانوا على هيئه ممالك الحيرة ( المناذرة ) ، أو الغساسنة في العصور المتـــأخرة (٣٠ . وهناك من جعله تجمعاً عربياً تحت قيادة حنديبوا ، الذي يقيم في شبه معسكر ، عربي ، استطاع إقامة تحالف عربي كبير ، من القبائل القاطنة في جنوب دمشتى ، ومن القبائل القاطنة في شمال و شمال غرب شبه الجزيرة العربية (°) ، ليكـــون في مواجهة التوسع الآشوري . على أن هناك من يرى أن أولئك العـــرب الذيــن اشتركوا في معركة شلمنصر الثالث لايتعدى كونهم من الاعراب ،الذين كـانوا يتجولون في شكل قبائل أوجماعات رحل استوطنت تلك الأرضين ، الواقعــة في

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح : تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القـــاهرة ، بدون تاريخ ، ص٤ .

<sup>(</sup>٢) جواد علي : المرجع السابق ، ص١٦٥-١٦٦ . وكذا محمد بيومـــي مـــهران : المرجــع الســـابق ، ص٩٥-٩٦ .

<sup>(3)</sup> Musil. A., in The Arabia Deserta, New York, 1930, p. 477.

<sup>(</sup>٤) نبيه عاقل: المرجع السابق، ص٥٤.

<sup>(</sup>٥) فراس السواح : المرجع السابق ، ص٩٨ .



بادية الشام (۱) ، وهي على شكل إمارة كانت تقيم في أطراف البادية (۲) أو في الصحراء السورية ، على الأرجح لدى بعض الباحثين (۲) ، خاصة وأن المنطقة المتعارف عليها بالهلال الخصيب ، شهدت تحركات متتالية في شكل هجرات ، ما بين بلاد الرافدين وسوريا ، والأجزاء الشمالية ، من شبه الجزيرة العربية ، الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ، والتي تعد امتداداً طبيعياً لهما (٤) . هذا وقد ذهب أحد الباحثين (٥) إلى القول : بأن أولئك العرب الذين شاركوا ملوك الآراميين ضد شلمنصر الثالث ، هم من المدينين سكان شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية في يكن محسرد المجزيرة العربية في يكن محسرد

<sup>(</sup>۱) توفيق سليمان : دراسات في حضارات غـــرب آســيا القديمــة ، منـــذ اقــدم العصــور وحـــق عام ۱۱۹۰ ق.م ، الشرق الأدنى القديم ، بلاد ما بين النهرين ، بلاد الشــــام ، الطبعـــة الأولى ، دار دمشق ، ۱۹۸۰م، ص۸۳ .

<sup>(</sup>٢) جواد علي : المرجع السابق ، ص٥٧٦ . وكذا محمد بيومي مهران : " العرب وعلاقتهم الدوليـــة في العصور القديمة "، ص٢٣٨ .

<sup>(3)</sup> Parr. P. J. ,"Aspects of The Archaeology of North West Arabia in The First Millennium, B.C.", in (Fahal.T. eds), L'Arabie Preislamique Et Son Environment (Historique Et Culturel Strasbourg (1989), p. 43.

<sup>(</sup>٤) محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق ، ص١٦٤ .

<sup>(5)</sup> MendenHall. G., "Qurayya and The Midinites", in The Second International Symposium, on Pre-Islamic Arabia, 1979/1399, Riyadh, vol.II, 1984 / 1404, p. 142.

<sup>(</sup>٦) ليس من المستبعد أن يكون حنديبو ومن معه من قبائل المدينيين الذين كانوا يقطنون مناطق شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ويسيطرون على الطرق الهامة بين الشمال والجنوب ، فعندما قدر الله سبحانه وتعالى تدمير مدين قال تعالى: {وَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ (٤٢) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ (٤٣) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذّب مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْسَفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٤) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبشْ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْسِرِ كَانَ نَكِيرِ (٤٤) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبشْ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْسِرِ كَانَ بعون الله أن يعسود النشاط الإنسان للناء



شيخ قبيلة من القبائل الرحل ، بل هو أعلى شأناً من ذلك ، حيث دون اسمــه في النص ، ضمن أسماء الملوك الذين تصدوا للملك الآشوري شلمنصر الثالث ، أمثال ملك دمشق حدد عزر ، وأرهوليني ملك حماة ، بالإضافة إلى مشاركته في ذلك التحالف بالف جندي بعتادهم ، في الوقت الذي شارك غيره بجنود أقل ، وعتماد أقل منه بكثير . وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى التنظيم والقـــوة ، التي كان عليها جندب ، من حيث التنظيم السياسي والعسكري في محتمعه ، . بكونه هو صاحب القيادة العسكرية المطلقة ، في فرقته التي شــارك بهـا ذلـك التحالف الآرامي (١) ، والشك أن القبائل العربية كما يـرى فيصل الوائلي (٢) : كانت تتمتع خلال القرن التاسع ق.م بقومية ذات خصائص محددة ، مـن بـين سكان مناطق البادية السورية ، وشمال شبه الجزيرة العربية ، والتي كانوا ينتشرون فيها والتي ربما كانت تخضع بدورها لزعامة واحدة كبيرة تتــولي إدارة شــئولهم العامة ، وكانت على وعي تام بما يجري حولها من أحداث هامة . وما تحمل تلك الأحداث من آثار إيجابية أو سلبية ، ومن أخطار تهدد كيـــالهم ، ومكتســبالهم الاقتصادية ، وعلى كل فإن ما يستحق الذكر هنا ، هو أن نفوذ العرب السياسي، كان يرتبط بأحوالهم الاقتصادية وبمدى علاقاتهم المختلفة ، بالأمم الجحاورة لهـــم ، فعندما أحس العرب بامتداد النفوذ الآشوري نحو مناطقهم ، لم يجدوا بـــدأ مــن

ع وتحديد المسيرة الناريخية، فقد عادت منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية للبناء والتحديد حسب سنن الله في الكون والحياة ، فعاد سكان تلك الأرض إلى ممارسة نشاطهم وحماية مكتسباتهم الاقتصادية ، فكان تصديهم للتوسع الآشوري ، تأميناً على مكتسباتهم تلك ، وحرصاً على عدم المساس بها .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص١٠٠-١٠١ .



الوقوف والتصدي له ، بل ومساندة أي قوة تقف ضد الآشورين ، وغيرهم ممسن . أرادوا سلبهم كرامتهم ، وامتيازاتهم في المنطقة . مع الأخذ بالاعتبار أن مشاركتهم تلك ، قد تعود عليهم بالفائدة ، بالحصول على الغنائم الوفيرة ، التي سيكتسبونها ، من مشاركاتهم تلك (١) ، خاصة إذا ما وضعنا في الحسبان أن تلك التجمعات العربية الموحدة ، تحت سيادة عربية واحدة ، لقب فيـــها زعمائـها باللقب الملكي ، لايعني وحدة بمفهومها الدولي ، حيث قامت أيضـاً زعامـات متعددة في المنطقة نسبت إلى مدنها ، أو قبائلها ، وكانت تسعى جادة في سلبيل تثبيت كيانها ووجودها ، كما سيرد ذلك ، وعلى أيه حال ، فإن الأمر لم يكــن من السهولة بمكان على الآشوريين أن يمارسوا توسعاهم تلك ، في المناطق القريسة من شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، حيث وجدوا في العــــرب خصمــــاً عنيداً، يقف أمامهم ، بل ويتعدى ذلك إلى حد التحرش بهم في عقر دارهم ، إمــــــ عن طريق الاشتباك معهم في المناطق التابعة لهم ، أوبالسعى في تحريض زعماء تلك المناطق في الثورة ضد آشور . ومهما يكن من أمر ، فظهور العرب على مسرح الأحداث في المنطقة ، ومشاركة القبائل الآراميـة وحلفائهم ، في التصدي للآشوريين والتحرش بهم ، لم يلبث إلا أن ينقلب رأساً على عقب ، فبعد أن كان أشبه بتحرشات بين الطرفين: العربي والآشوري، فقد اتخذ طـــابع تدخــلات حربية، وعلاقات سياسية واقتصادية ، حيث سعى فيه ملوك آشور ، إلى بسط نفوذهم على شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، وجعلوا منه مسرحاً، لأحداث سياسية وحربية واقتصادية هامة (٢).

<sup>(2)</sup> Winnett. F.V. & Reed.W.L., Ancient Records From North Arabia, Toronto, 1970, p. 71.



وإن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الباحث التاريخي في تلك الفترة ، يواجه صعوبة جمة ، في تدقيق أحداث هذه الحقبة التاريخية ، نظراً لافتقاره إلى مصادر دقيقة للطرفين ، فإن مجمل ما عثر عليه ، ينسب إلى ملوك آشور في تلك الفترة ، أي أن وثائقه صادرة من بلاد الرافدين ، كما أنه يلاحظ اهتمام معظم تلك الوثائق - في مضمولها - بالنواحي السياسية والحربية ، تفصيلاً أو إيجازاً ، ولم تحتم بالنواحي الاجتماعية ، أو حتى الثقافية ، بل وافتقرت إلى تدوين تلك المعاهدات التي أبرموها عقب حروبهم ، أو عقب معاهدات السلام التي توصل إليها بالطرق السياسية (١) .

هذا ولقد انتهت حياة الملك الآشوري شلمنصر الثالث ، عقب شورة كبيرة، قادها ابنه الأكبر " آشور-دانن-أبلي " ، واستمرت قرابة الستة أعوام ، دب الضعف خلالها في معظم أرجاء آشور ، وفقدت الكثير من مستعمرالها في الغرب (٢) حتى تمكن ابنه ، ووريئه الشرعي من الوصول إلى الحكم ، والمدعو شمس أداد الخامس ( ١٨٨-١١ مق ق و والذي حاول حاهداً في إعادة أبحداد آشور ، مستعيناً في ذلك بمصاهرته لملك بابل ، حيث تزوج من أميرة بابلية تدعى سمورامات ( محبوبة الحمام ) والدي تعرف في المصادر الكلاسيكية باسم " سميراميس " (٣) وأنجب منها أداد نيراري الثالث ، والذي تولى الحكسم عقب وفاة أبيه مباشرة ( ١١٠-١٨٧ ق.م ) وكان صغيراً ، فأصبحت أمه سميراميس وصية على عرش ولدها ، وحكمت نيابة عنه قرابة الخمس سنوات عاد بعدها أداد نيراري الثالث إلى ممارسة مهام حكمه ، وبناء دولته ، وتثبيت نفوذها

<sup>(</sup>١) محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق ، ص١٦٣ .وكذا جورج كونتينو: المرجع السابق، ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) طه باقر : المرجع السابق ، ص٥٠٦ .

<sup>(</sup>٣) محمد بيومي مهران : تاريخ العراق القديم ، ص٣٧٩ ، هامش ( ٣٨ ) .



على أقطارها المختلفة ، وحاصة في جناحها الغربي (١) ، فهناك ما يشير إلى قيام تحالف جديد ، في الأقاليم السورية ، ضد الإمبراطورية الآشورية ، غير أن القوات الآشورية سرعان ما قضت عليه ، وتشير حوليات أداد نيراري الثالث إلى أن قواته تقدمت نحو السواحل اللبنانية ( الفينيقية ) مرتين في عامي ٨٠٤ و ٨٠٣ ق.م وأسفر تقدمه ذلك إلى تسلمه الجزية ، من دويلات مختلفة ، من الأقاليم السورية، التي تقع ما بين الفرات والبحر العظيم ( البحر المتوسط ) والذي تغرب فيله الشمس ، حيث أخضع بلاد أمور كلها ، وبلاد صور وصيدون وعمري ( إسرائيل ) وأدوم وفلستيا (الفلسطينيون) ، حيث بسط نفوذه عليهم وفرض عليهم الجزية (٢) .

<sup>(</sup>۱) محمد عبد القادر محمد: المرجع السابق ، ص٢٢٤ وكذا عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القلم، ص١٤ ه. وكذا أنطون مورتكات: تاريخ الشرق الأدبى القديم ، تعريب توفيق سليمان وآخرون ، دمشق ، بدون تاريخ ، ص٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) محمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص٣٧٩ . وكذا Oppenhiem. A.L.,op.cit., pp.281- 2 .



الفحل الثاني العلاقكات السياس والاقتصادية بيب بلد الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ن بي عصر الإمبراطورية ورية الثاني



إن أهداف آشور التوسعية في الغرب لم تنقطع ، غير أن حدة الخوست بعض الشيء عقب وفاة أداد نيراري الثالث ، حيث تولى عرش آشور بعدة ملوك ضعاف ، وهم على التوالي : - شلمنصر الرابع ( ٢٨٢-٧٨٧ ق.م ) ، آسور دان الثالث (٢٧٧-٥٠٥ ق.م) ، و آشور نيراري الخامس (٤٥٧-٧٧٥ ق.م ) ، عاشت فيها الإمبراطورية الآشورية الحديثة حالة من الفوضى، والضعف السياسي. تمكن الملك تجدلات بلاسر الثالث ( Tiglath-Pileser III ) من الوصول إلى عرش الإمبراطورية ليبدأ عصر حديد لاشور عرف في تاريخها بعصر الإمبراطورية الآشورية الثانية ، حيث ضمت بلبل في عهده نمائياً إلى عرش الإمبراطورية الآشورية الثانية ، حيث ضمت بلبل عرض الإمبراطورية الآشورية الثانية ، حيث ضمت بلبل عمل معظم المدن السورية ، واستطاع أن يبسط نفوذ دولته على معظم المدن السورية ، وتلك المدن المطلة على طول ساحل

<sup>(</sup>۱) عرف الملك الجديد باسمين " تجلات بلاسر" كما جاء في المدونات الآشورية والآخر" بول " (Pul) أو بولو ( Pulu ) الاسم الذي أطلقته عليه المصادر البابلية عام ۷۲۸ ق.م أثناء الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة ويحتمل الاسمان أكثر من تفسير واحد ، فقد يكون اسم بولو هو اسمه الشخصي ، ولما اعتلى العرش تيمن باسم الفاتح القدم " تجلات بلاسر " وتسمى باسمه أو يكون اسم " بولو " بولو " بولو مرد مرادف بابلي اخترعه البابليون لغرض في نفوسهم وإن دل على شيء فإنما يدل على أنه لم يكن من صلب البيت الحاكم ، وإن أخذنا بذلك فيمكن افتراضاً أنه من قادة الجيش نظراً لما تجلسى من مهارته الحربية فيما بعد ، وإياً كان الأمر فلقد عرف هذا الملك في التوراة باسم " فول " ولعله تحريف يهودي لاسم " بول " البابلي الذي وصل إلى العرش اغتصاباً و لم يكن من أصل الأسرة المالكة .

عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٥١٥-٥١٥ . وكذا محمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ١٥-٢٩٦ . وكذا ص ٢٩٦-٢٩٥ . وكذا الطون مورتكات : المرجم السابق ، ص ٢٩٦-٢٩٥ . وكذا Roux. G., op.cit. , p. 286 .



البحر المتوسط شرقاً (۱) ، بل وامتد نفوذه وكما سيأتي لاحقاً إلى أطراف مختلفة من شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية (شمال الحجاز) . وإلى عهده تنسب معظم الإصلاحات الداخلية والخارجية والتنظيمات الإدارية لآشور وعليها سار خلفاؤه من بعدة طوال عهد الإمبراطورية الثانية (۲) ، حيث اتخذت العلاقات بين بلاد الرافدين ، وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، منعطفاً أو مساراً جديداً في عهده ، حيث بدأت التدخلات السياسية والحربية الآشورية في المنطقة ، فبعد أن ضمن تجلات بلاسر ولاء المناطق السورية المختلفة - كما يصف ذلك في نصه أن ضمن تجلات من ملك دمشق) - الذي جاء فيه (۱) :-

"...استلمت من قصره في دمشق مقرر إقامت...ه الملكية ٢٠٠ زنة من اللهب، الملكية عن اللهب،

عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص١٦-٥١٧.وكذا طه باقر : المرجع السابق، ص١٥-٥١٦. (3) Oppenhiem. A.L., op.cit., pp.281-2.

(٤) الزنة Talerlts في المسماري ، وهي وحــــدات كيـــل ، اســـتخدمها أهـــالي بـــلاد الرافديـــن ، بالإضافة إلى الشيكل Shekel ، والمانا Mana وذلك بعد اكتشاف الذهب والفضــــة والنحـــاس ،

<sup>(</sup>٢) الآشوريين ومنذ عهد الملك بحلات بلاسر الثالث استعملو شتى الوسائل من أجهل توطيعه دعائم حكمهم بدأ بإنزال أشد العقوبات على سكان الأقاليم المفتوحة أو التي تبدي أي مقاومة ضدهم بهاءاً بتهجير سكانها الأصلين إلى أقاليم أخرى واستبدالهم بآخرين مما يسبب خلط الشعوب وإحلال البوس هم، كما ألهم لم يكتفوا بالحكام الأصليين للمناطق المغلوبة ، حيث أقاموا حكاماً موالين لهم من آشور وعلى درجة عالية من التدريب ، والمختارين بعناية لتنفيذ مطالب آشور وأهدافها وذلك لضمان عدم ولائهم وعدم التلاحم بين النصرة العنصرية لسكان المناطق وحكامها الأصليين . كما ألهم فرضوا عبادة آشور على معظم المقاطعات التي تنافس آشور كنوع من الخضوع لآشور ، لاستعباد الناس في معظم المناطق المفتوحة عنوة لآشور .



، • وزنه من الحديد وأرديسه كتانيسة مزخرفسة بالوان متعددة ، وسريراً مطعماً بالعاج ، متكئسا ( مضجعاً ) مرصعاً بالعاج لاحصر لها من ممتلكاته...."

وعلى مايبدو فإن تجلات بلاسر الثالث - وبعد أن ضمن ولاء المناطق السورية - فكر في تأمين الأجزاء الجنوبية منها وخاصة تلك القربية من البادية العربية ، والتي لم تتوان في التحرش بالمناطق التابعة لآشور ، وحماية حدودها من أي غزو، أو تحرشات تقوم بها القبائل العربية،القاطنة في مناطق شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية (1) .حيث قام بوضع وال عنه على إقليم موصري غرب شبه الجزيرة العربية (2) أطلق عليه اسم ادبئيل ( Idibi-Li ) (7) في سنة

سليمان أبو غوش: "كلمات إنحليزية من أصل عربي"، مجلة مرأة الامة، الكويت، ١٩٧٥م، ص٥٠.

<sup>(</sup>١) جواد علي : المرجع السابق ، ص٥٨٥ .

<sup>(</sup>٢) اتخذت السياسية الآشورية في عهده إلى وضع منصب جديد للأقاليم التي لا تخضع لهم وهو عبارة عن نائب له بمثل الملك الآشوري مباشرة ويشارك الحاكم الوطني زعامة الإقليم أو المنطقة وأطلقت عليه المصادر الآشورية لقب (قيفو) أو (قيبو) ( Kepu ) أو قسيرو ( Qeru ) وذلك لتنفيذ السياسية الآشورية في تلك الأقاليم من جهة ومراقبة الحكام الوطنيين من جهة أخرى والتعرف عسسن كثب عن مدى ولائهم لآشور ، وإرسال التقارير اللازمة لآشور .

جواد على : المرجع السابق ، ص٨٤٥ . وكذا طه باقر : المرجع السابق ، ص١١٥ .

<sup>(</sup>٣) (Idibi-Li) (ادبعيل) (ادبعيل) اديبائيل/اديبئيل إحدى القبائل التي نسبتها التوراة في سفر التكويسن ٥٦/٢٥ من جملة قبائل بني إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وجعلت مساكنهم جنوب البحر الميست وقرب غزة وإلى حنوبها الغربي ،وتمتد غربا في سيناء ، ويرى ا. موسيل أن الاسم أطلق على الأسسرة الحاكمة وعلى مسمى القبيلة نفسها أو اسم شيخ القبيلة وعلى ما يبدو أن انتشار القبيلة في تلك الأرضين هو الذي دفع بتحلات بلاسر الثالث إلى إقامتها كحارس لحدود بلاد سوريا من هجمسات العرب القاطنين في شمسال وشمسال غسرب شسبه الجزيسرة العربيسة ضد مسوريا أو الأقساليم



٧٣٤ ق.م (١) كما جاء في النص التالي (٢):-

"...نصبت ادبئيل (") كحارس للحملات على حسدود موصري وفي كل البلدان التي .. (أنا استلمت ) الجزيسة من حاشتاشي ملك كوماجين وأوريك ملك قوية...."

وكما يبدو من النص فإن تجلات بلاسر الثالث قد قام بتكليف إحسدى القبائل الإسماعلية ، المقيمة في الأطراف الجنوبية الغربية ، للبادية السورية ، والسي يمتد نفوذها على أطراف مختلفة جنوباً ، قد تصل إلى حدود شمال غرب الحجاز ، بالإضافة إلى طور سيناء ، لتكون في موضع التكليف ، وحفظ مصالحهم .ومن هنا بدأ الآشوريون في عهده يهتمون بر (عريبو) أو بلاد العرب ، وفكروا في بسط نفوذهم عليها ، إما بسبب الرغبة في حماية القوافل القادمة من حنوب بلاد العرب ، والتي عادة ما تكون محملة بالبخور وغيره ، من المنتجات السي كانوا يتوقون للحصول عليها . وإما اتقاء للغارات المفاحئة ، التي كان يقوم بها العرب القاطنون في شمال الجزيرة العربية ، ضد الإمبراطورية الآشورية، مسع الأخذ في الاعتبار سعى الآشورين الذي لاينتهي ، في سبيل الحصول على المواد الخسام ، الاعتبار سعى الآشورين الذي لاينتهي ، في سبيل الحصول على المواد الخسام ،

(2) Oppenhiem. A.L.., op.cit., p. 282.

وحول باقي المناطق انظر نفس النص لمزيد من التفصيل، واستبعدها الدارس لأنها ليست مـــن ضمــن حدود شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية حيث أشار في النص إلى مناطق بيت عمـــون حنــوب الأردن الحالية مؤاب وأدوم وحتى غزة .

(٣) جعل فيصل الوائلي ترجمته بـــ ( ايد بيعيلي ) .

فيصل الوائلي : المرجع السابق ، ص٨٧ .

انظر

<sup>≠</sup> الخاضعة لهم .

جواد على : المرجع السابق ، ص٨٤. وكذا ا. موسيل : المرجع السابق ، ص٩١ .

<sup>(</sup>١) جواد على : المرجع السابق ، ص٨٤٥ .



التي اشتهرت بها في تلك المناطق ، حيث نقرأ في حولياته (١) أنه في سنة لم يحددها، (وهي على ما يبدو ألها من السنين الأوائل من حكمه) يشير فيها إلى تسلمه الجزية من ممالك وأقاليم مختلفة ، ذكر من ضمنها اسم امرأة عربية ، سماها النص برزيبة (زبيبي) ( Zabibe) مسبوقه بكنية سياسية مرموقة ، هي لفظة ملكة وهو أول اسم لملكة عربية وصلنا في مصادر تاريخ الشرق الأدنى القلم ، وقد جاء اسمها كآخر من سلم الجزية له ، ورغم أن النص لم يحدد موقع تلك الملكة إلا أن معظم الآراء (٢) تتجه إلى ألها كانت تسكن منطقة (أدوماتوا) (دومة الجندل) (١) في الجوف الحالي .

<sup>(</sup>١) وجدت منقوشة على قطع طينية متفرقة عثر عليها في كالح ومحفوظة حاليًا في المتحف البريطاني. انظر Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 282.

<sup>(</sup>٢) جواد على : المرجع السابق ، ص٧٧٥ . وكذا نبيه عاقل : المرجع السابق ، ص٥٥ . وكذا محمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص٨٥٨ . وكذا محمد بيومي مهران : العرب وعلاقتهم الدولية في العصور القديمة ، ص٣٩٩ . وكذا عبد الرحمن الطيب الأنصاري : لمحات عن بعض المدن القديمة في شمال غربي الجزيرة العربية ، مجلة الدارة ، العدد الأول ، الرياض ، ١٩٧٥ م ، ص٨١ - ٨١ . وكذا Musil. A. The Northern Hegaz , New York , 1926 , p. 287 ; Winnett F.V & Reed.W.L , op.cit. , p. 22 ,71 .

<sup>(</sup>٣) كانت مركزاً دينياً وسياسياً هاماً للعرب خلال العصر الآشوري وبوابة الجزيرة العربية الشمالية وأن اسمها جاء من الجندل أي الصخر وتعرف حالياً بالجوف عند منخفض وادي السرحان والحفاظ عليها يعتبر حفاظاً على أمن شبه الجزيرة العربية وعرفت في التوراة بدومة وتنسب إلى دوماء بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام كما عرفت بددما و دوما ، وذكرةا المصادر الآشورية بد ( Adummatu ) وعرفت بد ( Domatha ) عند بلينيدوس وعند بطليموس بد ( Doumaetha ) أو (Dumaetha ) أو (Dumaetha ) فدومة الجندل عدت عاصمة لأكثر الملكات العربيات نحلال العصر الآشوري منهم من ذكرت معهم نصياً ومنهم من لم تذكر كزيبي وشمس ويطيعه أما الآني ذكرنا معها كد تلخونو واسكالاتو وتبوة أو ( تاربو ) ، وقد أصبحت أدوماتو (دومة الجندل) من أشهر المستوطنات العربية في شمال شبه الجزيرة العربية خلال القرن السابع ق.م . أنظر بن سعد الطبقات الكبرى ١ / ٢٥ . وكذا ياقوت : معجم البلدان ٢ /٤٨٧ . وكذا حدواد على المرجع السابق ، ص١٠٨٠ .



كما جاء في النص التالي (١):-

"...استلمت الجزية (يذكر عدداً من الملوك) ....(و) زبيبي ملكة العرب (استلمت) الذهب والفضية ، والقصديسر والحديد، وجلود الفيل والعاج والأردية الكتانية بزخيارف متعددة الألوان، وصوف مصبوغ بالأزرق ، وصوف مصبوغ بالقرمزي (الأرجواني) وخشب الأبنوس ، وخشب البقيق ما يكفي ليكون كثر ملك (٢) ، مع طيور برية اليي عندما تفرد أجنحتها تكون كألها مصبوغة باللون الأزرق (وعلاوة على ذلك) خيول ، بغال وماشية صغيرة وكبيرة وجمال مذكرة ومؤنثة (نوق) مع صغارها...."

ويلاحظ أن معظم تلك الأصناف التي أخذها تجلات بلاسر قد تكررت من قبل في نصوصه على أنه تسلمها من ملوك سوريا (٦) ، بإستثناء الجزء الأخير من النص الذي أظهر مسميات حديدة لحاجيات لم تذكرها نصوصه السابقة ، ومنها الخيول والبغال والماشية ، وكذا الجمال والنوق ، وهي في معظمها مسميات ارتبطت بالذاكرة العربية منذ ذلك التاريخ ، كما تجدر الإشهارة إلى أن

Winnett.F.V & Reed.W.L, op.cit., p. 71

<sup>(1)</sup> Oppenhiem. A.L, op.cit., p. 283; Luckenbill.D.D., op.cit., vol.I,p.276 (772).

حيث يوجد اختلاف بسيط في ترجمته عن Oppenhiem السابقة .

 <sup>(</sup>٢) يضيف فيصل الوائلي في الترجمة : وكافة أصناف الخزائن الملكية الثمينة والخزفيات الثمينة . انظر
 فيصل الوائلي : المرجع السابق ، ص٨١ . وكذا

Luckenbill.D.D., op. cit., vol. I, p. 276. (772).

<sup>(3)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 282.

معظم هذه المسميات كانت ضرورية في ذلك العصر ولها أهميتها من حيث حاجة القوافل التجارية لها وهذا ما قد يؤكد المكانة الاقتصادية ، التي كانت تحظى بحسا منطقة شمال و شمال غرب شبه الجزيرة العربية، منذ ذلك الوقست المبكسر مسن تاريخها، وهي المكانة التي وضحها القرآن الكريم، في محكم التتريل عند ذكر قوم مدين، ونبي الله لهم شعيب علية السلام. وما كان منهم وعليهم، في معاملاتهم التحارية التي شكلت عصب حياقم، وحاتمة أمرهم (۱)، وكما أشار القرآن الكريم بعد ذلك بعدة قرون إلى تلك المكانة الاقتصادية الهامة التي كان عليها أهل المنطقة مذكراً بما قريشاً وفضله عليهم، قال تعالى: { لإيلاف قُرَيْش (١) إيلافهم رِحُلَه الشَّتَاء وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أُطْعَمَهُمْ مِنْ خَوْفٍ } (٢)

وعلى ما يبدو فإن علاقات آشور مع عرب شمال شبه الجزيرة العربية لم تسر على وتيرة واحدة خلال عهده ، حيث تشير المصادر المنسوبة إليه إلى مسمى ملكة عربية أخرى المصادر باسم سامسي أو سمسي " شمسي " شمسي " ( Samsi ) (") ، والتي على ما يبدو قد تولت زعامة القبائل العربية ، خلفاً للملكة زبيبي ، والسي سبق وأن اشارت إليها المصادر الها دخلت في حلف مع آشور ، ثم ارتدت بعد ذلك وحرجت على آشور . كما جاء في النص التالي (أ) :-

<sup>(</sup>١) انظر ص( ٤٢٩ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) سورة قريش ، الآيات: ١-٤ .

<sup>(</sup>٣) يرى جواد على أن الاسم ( Samsi ) سامسي أو ( Shamsi ) شمسي قد يكون محرفاً مسن اسسم شمسه العربي القديم ، والذي لازال حيا حتى اليوم ، حيث جاء ذكره في صدر الإسلام لمسمى امسرأة نصرانية تدعى شمسه أسلمت على يد الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهما ، وأن التحريف وقع عند الآشوريين حتى يتمشى وصياغة الكلمة لديهم .

جواد على : المرجع السابق ، ص٨١٠ .

<sup>(4)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p.283.



## "...سامسي ملكه العرب التي حنثت في يمينها ( القسم ) بواسطة شاماس ( الشمس ) ...."

وكما يبدو من فحوى النص ألها قد رضيت بحكم آشور ، ودخلت ضمن عهد الملك تجلات بلاسر الثالث ، أسوة بسابقتها الملكة زبيبي ، وأقسمت على ذلك ، ثم لم تلبث إلا وأن حنثت بقسمها ذلك ، وربما شاركت أيضاً ملوك سوريا ، في تحالف ضد ملك آشور ، فكان سبباً في تقدم الملك الآشوري نحو إقليمها، ورغم أن النصوص لم تحدد موقعها ، إلا أنه من المرجح وكما يسرى بعض الباحثين (۱) ألها كانت تقطن أيضاً دومة الجندل (أدوماتو) ، ولم يكتف بذلك ، بل نراه يلاحقها ويتبعها في مناطق مختلفة من شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وصل فيها جنوباً حتى ديدان (العلا) ، واستطاع بقوة السلاح أن يفرض نفوذه على معظم تلك الأرضين ، بل ويجعل عليها مقيماً نائباً عنه يتولى الإشراف عليها ، وكان ذلك في ما بعد السنة التاسعة من حكمه (۱) أي في حوالي سنة ٧٣٥ ق.م تقريباً، كما جاء في بقية النص السابق :—

"...المدينة .... إلى مدينة لزاس ... عريبو (بــــلاد العرب) في إقليم سا[با ( سبا )] (") ، في معســكرها ...

(1) Winnett.F.V. & Reed. W.L., op.cit., p. 72.

على أن هناك من يقول ألها كانت تقيم في الصحراء السورية . Cook.S.A., op.cit , p. 381 .

(2) Oppenhiem.A.L., op.cit, p. 283.

(٣) يقصد بها هنا على الأرجع الجاليات السبئية المنتشرة على طول الطرق التحارية بين شمال غرب شهه الجزيرة وجنوبها الغربي ، والتي يرى كثير من الباحثين تواجد مثل تلك الجاليات السبئية وقبلها المعيية حيث كانت تقيم في مناطق مختلفة على الأرجع تقع غرب تيماء وحول ديدان ( العسلا ) وكانت تحرس بواسطة حاميات عسكرية ، والتي كانت تعمل بالتحارة وكان الإشراف على هسده المواقع المنتشرة على طول الطرق التحارية الهامة تارة بيد السبئين وتارة أخرى بيد المعينيين ، وربما شاركهم



وأصبحت خائفة ( من جيشي الكبير ) و [ وأرسلت ] إلى [ أنا الجمال والنوق ( انثى الجمال ) ] و...[ أنا] [ وضعت قيماً ( موظفاً وعاملاً عليها ) وعمل أيضاً (مثلها) [البيرايناس] والذي انحنى إلى قدمي .وسكان ماسيسا

سر التيمثيين في ذلك، وعلى ما يبدو فإن السبئيين لم يكتفو بأعمالهم التحارية ، فعملوا في تربية الجمال والأغنام ، وجعلوا من الخيام مساكن لهم حيث برز نشاطهم في تلك المنطقة ، ويستشهد بعض الباحثين على ذلك بما ورد في ذكر علاقات اليهود بالسبئيين ، كما جاءت في الكتاب المقدس في سفر يوئيل ، الإصحاح الثالث ، نص : ٣ من أن اليهود كانوا يبيعون الرقيق للسبئيين " وأبيع بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ليبيعوهم للسبئيين " . وفي سفر أشعيا الإصحاح السابع نص : ٦٠ " تغطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح السرب " ، وفي صفر حزقيال الإصحاح الثالث عشر تص ٣٨ حول تجارة شبا بالممالك الإسرائيلية " تجار شبا ورعمة هم تجارك " وفي الإصحاح الثالث والعشرون نص : ٢٨ " شبا وددان وتجار ترشيش " ، مما يؤكد التواجد السبئي في منطقة شمال شبه الجزيرة العربية وحتى حدود أرض فلسطين أي أن السبئيين الذين ذكر قمم المصادر الآشورية لا بد وأن يكونوا منتشرين في تلك الواحات المختلفة والتي تقع على طسول الطريق التحاري العالمي آنداك .

جواد علي : المرجع السابق ، ص٨٦٥ . وكذا ا. موسيل : المرجع السابق ، ص٨٦-٨٨ . وكذا Musil. A. , op.cit. , p.288 .

(۱) مسا ( مسأي ) ( Mas'A ) ( Massa ) جاء في سفر التكوين في الإصحاح الخامس والعشرون نص ١٤ أغم من أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، نص ١٤ ( وهذه أسماء أبناء إسماعيل حسب مواليدهم نبايوت بكر إسماعيل وقيدار وادبئيل ومبسام ومشماع ودومة ومسا وحداد وتيمل " وفي أخبار الأيام الأولى الإصحاح الأول نص ٣٠-٣٠ " بكر إسماعيل نبايوت وقيدار وادبئيل ومبسام ومشماع ودومة ومسا وحدد وتيما " ، ويرى بعض الباحثين أن مساكنها كانت في شرق وجنوب شرق مؤاب في حين يرى آخرون ألها في جنوب وادي السرحان وذهب آخرون ألها تقع في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ولكن مثل هذا الخبر مستبعد حيث أن من المعروف عن القبائل الإسماعيلية ألها سكنت شمال شبه الجزيرة العربية وليس جنوبها ، وعلى أيه حال ، فور ود اسمها مقروناً باسماء تيماء يدل على مجاورةم لبعضهم البعض ، أي أن قبيلة مسا قد تكون إلى الشمال مسن تيماء



## 

**◄ أو قريبة من ذلـــك.** انظــر

جواد على : المرجع السابق ، ص٤٤٢ ، ٥٨٠-٥٨١ . وكذا ا. موسيل : المرجع السابق ، ص٨٦ .

(١) سوف يتفرد الدارس عنها في الفصل القادم

(٢) حايابا ( Haiappa ) هي قبيلة عيفة الوارد ذكرها في التوراة ألها من نسل مديان بن إبراهيم عليه السلام من زوجته قطورة حاء في أخبار الأيام الأول الإصحاح الأول نص ٣٣-٣٤ " أما بنو قطورة مرية إبراهيم فإلها ولدت زمران ويقشان ومدان ومديان ... وبنو مديان عيفة وعفر... "، أي ألههم من القبائل المدينية التي كانت تسكن إقاليم شمال شبه الجزيرة العربيه.

جواد علي : المرجع السابق ، ص٨٢٠. وكذا نبيه عاقل:المرجع السابق ، ص٥٥. وكذا ا. موسمل : المرجع السابق ، ص٨٩ . وكذا

Knauf.A.E, "Midianttes and Isimaelites" in Midian, Moab, and Edom, (eds), 1983, p.148.

(٣) بادانا ( بدنا ) ( بطنة ) ( بطنا ) لم يرد ذكرها في التوراة ولذلك صعب على المؤرخين تحديد هويتها إلى ألها قريبة من اسم قبيلة بدون أو مدون التي كانت تسكن إلى الجنوب الشرقي للعلم ( ديدان ) حيث أن معظم القبائل وكما يرى ا. موسيل تفرد هذه القبيلة عنها وتذكرها بأصلها القسديم السذي لاينسب إلى أي منهم ، وعلى كل فهناك من جعل لها فرعاً آخر يسكن بالقرب من البتراء وهناك مسن جعلها في واحة البدع بتحريف للفظة ( Budanathe ) التي ذكرها بليني ، إلا أن ا. موسيل يستبعد ذلك ويرى أن اقتراب الاسمين خايابا ( عيفة ) وبدنا في النص الآشوري ، وكذلك ورودهما في الكتاب المقدس معاً يدل على قرهما ، كما أن النص المقدس عادة ما يقلب الباء ميماً في أول الكلمة فتكون بدنا هي مدان التي هي فرع من مدين مثلها مثل عيفة وأن مساكنها كانت تقع قسرب تيماء ( أو جنوب العقبة الحالية ) ويستشهد على ذلك من ورود اسم موقع يقال له مدان في نصوص العربية الجنوبية يقع في شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، على أن هناك من يربط بينها وبين مدينة الباطن أو بدنة الحالية .

جواد على : المرجع السابق ، ص٥٨٣ . وكذا نبيه عاقل : المرجع السابق ، ص٥٥ . وكـــذا عبــد الرحمن ابن عطا آل كراع : هدية الأصحاب في جواهر أنساب منطقة الجوف ، الجزء الأول ، الطبعـة الأولى ، المطابع الأهلية ، الرياض ، ٤٠٤ اهــ ، ص٧٧ . وكذا ا. موســـيل : المرجــع الســـابق ، ص٩٠.



(خستى) (١) قبيلة أديبا ليتر ... حيست أقاليمهم [ تكون بعيدة ] نحو الغرب [ وسمعوا ] بشهرت حكمسي [...وأحضرو ] بدون استثناء ( نص : مثل رجل واحد) جزيتهم ذهب وفضة وجمال ونوق وكل أنواع التوابل ( العطور ) قدمت إلي وقبلوا قدمي ... وأسست قصراً يتناسب مع [ مكانتي كملك لهم في ... ] وحددت لهم ( ادبئيل ) كحاكم أعلى ( فوقهم ) في [ إقليم موصري ] ...."

وهكذا وكما يبدو واضحاً أن الملكتين العربيتين: زبيبة وشمسي إنما قــــد اضطرتا إلى تقديم فروض الطاعة للملك الآشوري، وقد يكون ذلــــك عقـــب استيلائه على غزة، وقطعه طريق البخور (٢)، مورد القبائل العربية المتواحدة على طول الخط التجاري الواقع في منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربيــــة،

<sup>(</sup>۱) حستى (خطبى) ( Hatti ) ، ويضع ا. موسيل مساكنها في أرض أدوم القديمة ويسرى ألما قبيلة حث المذكورة في الكتاب المقلس في سفر التكوين في الإصحاح السادس والعشرين ، نص ٣٤ " ولما كان عيسو ابن أربعين سنة اتخذ زوجة يهوديت بنت ابنة بيري الحثى وبسسمة ابنة ايلون الحثى " كما وردت في الإصحاح السادس والثلاثين نص : ٢-٣ ، " وهذه مواليد عيسو الذي هو آدوم أخذ عيسو نساءه من بنات كنعان عدا بنت ايلون الحثى " ، وبذلك يربط ا. موسيل بين حث وبين آدوم في حين يرى حواد على ترجمتها به خطى ويذكران هناك جماعة عرفوا باسسم الخطيون وكانوا يعملون بالتجارة بين الشام واليمن وينسبون إلى حبل بمكة يقال له الخسط، ويسرى حلازر أن حث موقع ما يقع على ساحل الخليج العربي ، في حين هناك من يرى ألها غطى أحد أحياء دومة الجندل . انظر ياقوت : معجم البلدان ١/ ٣٧٨ . وكذا حسواد على: المرجع السابق ، ص ٨٤٥ . وكذا ا. موسيل : المرجع السابق ، ص ٨٤٥ . وكذا ا. موسيل : المرجع السابق ، ص ٩٠٠ . و

<sup>(2)</sup> Olmstead. A. T., A History of Assyria, Chicago, 1933, p. 189.



وذلك عقب حملته التي كانت في حوالي سنة ٧٣٥ ق.م. وكما يشير النص أن تجلات بلاسر الثالث قد شيد قصراً في المنطقة ، لم ترصده لنا المصادر التاريخية والأثرية حتى تاريخه . وهكذا اكتفى تجلات بلاسر الثالث بما حقق من انتصارات، وأقام قبيلة ادبئيل مشكلة في زعيمها أو في القبيلة ككل . والتي كانت تقطن في مناطق مختلفة ما بين شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وغرز (١) كحا كم أعلى للمنطقة ، لمراقبة مدى ولاء تلك القبائل لآشور ، وكحبهة صد أمام أي تحرك عربي ضد آشور ، حيث يشير في نهاية نصه أنه فتح و دخل أكثر من مدينة من مدن سوريا ، ثم يحدد بعد ذلك خمسة عشر مدينة كانت تحكم بواسطة ادبئيل في بلاد العرب ، كما جاء في النص التالي (١) :-

"...ودخلت المدينة و ١٥ مدينة ... لأدبئيل في(عريبو) بلاد العرب ...."

وفي نص آخر لسنة غير معروفة (٢) أيضاً يذكر بحلات بلاسر الثالث نفس الأحداث السابقة ولكن بتفصيل أدق ، ولايمكن تحديد هوية النص ، فهل يعين ثورة قامت بها شمسي ضد تجلات بلاسر الثالث بعد أن استسلمت له ، أم أنه مجرد وصف آخر لحملاته تلك على بلاد العرب (شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية) بدقة أكثر ، وتفاصيل أوسع (٤) ، حيث ذكر حال صراعه مع شمسي ،

<sup>(2)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 283.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 284.

<sup>(</sup>٤) يجمع حواد على النصين على اعتبار الثاني شارحاً للأول ويشير إلى نص آخر ينسب إلى نفس الملك تجلات بلاسر أن الملكة شمسي أرسلت وفداً إلى الملك تجلات بلاسر الثالث لمصالحته واسترضائه ، يضم عدداً من سادات القبائل أتباعها ، منهم ( Jarapa ) ( يربع / يربأ ) وكدان رئيسس الوفد ( Hataranu ) ( حترنو / حترنو / حترنو ) و ( جنبو ) و Ganabu ) وهمي في



بعد أن تعرض في مقدمة نصه ، إلى ذكر أحداث أخرى جرت لـــه في ســوريا وفلسطين ، حيث جاء في النص التالي :-

"... من أجل شمسي ملكة (عريبو) بلاد العرب .. أنا قتلت ١١٠٠ مواطن ، ٠٠٠ و ٣٠,٠٠٠ ألف [ رأس ] مسن الماشية [...] ٥٠٠٠ و الآف وعاء بكل الأنواع من التوابسل ، و ١١ تولا سلطانية ملك الهتها، ... و ممتلكاتها أخذتها منها وهربت بنفسها لإنقاذ حياتها إلى مدينة بازو (١) منطقة بدون ماء ( نص مكان العطش )

انظير

🕿 نظره كلها أسماء عربية وكتبت حسب النطق الآشوري .

جواد على : المرجع السابق ، ص٧٩ .

(١) جاء في الكتاب المقدس في سفر التكوين الإصحاح الثاني والعشرين نص ٢١-٢٢ لفظة بازو بالإضافة إلى ( حازو ) على ألهما من أبناء ناحور أخ إبراهيم عليه السلام ، حيث يرى كثير من البــــاحثين أن لهما صلة بالمواقع التي ذكرتما النصوص الآشورية حيث جاء في الإصحاح ''...وقد ولدت هي أيضــــاً بنين لناحور أخيك ، عوصاً بكره وبوذاً أخاه وقموثيل أبا ارام وكاسد وحزواً .... " ، وقد يستمدل على أن موقعها في شمال غرب شبه الجزيرة العربية مما ورد أيضاً في الكتاب المقلس في ســــفر أرميـــا ملوك أرض فلسطين ...وديدان وتيماء وبوز وكل مقصوصي الشعر مستديراً وكل العرب وكل ملوك اللفيف الساكنين في البرية ... " ، فإن ورودها في هذا السفر مع ددان وتيماء رغم أن الإشارة السيق جاءت في الكتاب المقدس لم تشر إلى موقعها إلى أن من المراجح ألها تقع في مكان ما في شمال غــــرب شبه الجزيرة العربية بجوار تيماء وددان ( العلا ) . ويؤكد على ذلك كثير من الباحثين ففي حين يــرى أ. موسيل ألها تقع في منخفض وادي السرحان في مكان يقال له ( بيظ ) أو ( بيد ) وهـــو احتفاظـــاً باسم القبيلة القديمة القاطنة في الطريق التحاري أو طريق القوافل الذي يربط بين الخليــــج الفارســـي وبلادالرافدين وبين مصر وسوريا وكذا العربية الجنوبية ، والذي كان أشبه بواحة في ذلك الوادي على أن هناك من يرى أن اسمها قد ذكر أيضاً بحاوراً لاسم ملك دلمون ( البحرين ) ، فيذهب إلى أن موقعها في منطقة ما شرق الجزيرة العربية ، وهناك من جعل موقعها عند أقصى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية عند عُمان ، على أن هناك من جعلها في أرض اليمامة أو في البادية التابعـــة لهـــا أو في صحراء النفوذ وقد وضعها بعض الباحثين في موقع مملكة الحيرة العربية في شمال شرق شــــبه الجزيـــرة



مثل أنثى الحمار مقهورة بالجوع والناس في معسكرها [عملوا] ... ثم أصبحت خائفة من قوة [جيشي] الكبير ، وأحضرت لي الجمسال والنوق . وهي . [ووضعت نائياً فوقها ، وجعلت بري يركع إلى قدمي] ، وسكان ماسا لتيما ، والسبئيين وسكان خايابا ، بادان ، وختي ، والاديباليتر ... في منطقة الغرب [حيث تبعد] في أقساليم وحتي ، والاديباليتر ... في منطقة الغرب [حيث تبعد] في أقساليم وحكمي ووضعت عليهم بدون استثناء كجزية الجمال والنوق وكل أنواع التوابل وقبلوا قدماي وقد عينت ادبئيل كحاكم على (تخسوم) موصري (١) ...."

عد العربية ، ولعل أقرب تقدير ألها تقع في منطقة ما في شمال غرب شبه الجزيرة العربية (شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ) وفي الأجزاء الجنوبية من دومة الجندل حيث كانت تقيم الملكة شمسي ، فهي وبلاشك قد اتخذت الطريق الداخلي في البادية هرباً من بطش الآشوريين ولكنها لم تصل إلى تيماء أو ددان ، والتي كانت تقيم علاقات ودية مع ملك آشور تجلات بلاسر الشالث ، فاختارت مواقع أخرى غير تلك التي تخضع لنفوذ آشور سلمياً أو حربياً . انظر

جواد علي: المرجع السابق، ص٩٦٥-٥٩٩ . وكذا نبيه عاقل: المرجع السابق، ص٥٨. وكذا عمد أبو المحاسن عصفور: المرجع السابق، ص٢٦٣ . وكذا سليمان سعدون البدر: المرجع السلبق، ص٩٨. وكذا معمد بيومي مهران: المرجع السابق، ص ٣٤٦-٣٤٦ . وكذا ١. موسيل: المرجع السابق، ص ١٦٥-٣٤٦ . وكذا ١. موسيل: المرجع السابق، ص١٦-١٧. وكذا

Belgrave. J. H.D., "Central Arabia", London, vol.I, 1966, p. 96; Musil. A., in The Arabia Deserta, New York, 1930, pp.482-84.

(۱) صور ذلك الانتصار على لوح طيني لمنظر فارسين آشوريين يحملان رمحين ، خلفهم (عربي) راكباً جملاً، وحثث العرب ملقاة على الأرض تحت أعقاب الفارسين ، والأعراب في صورهم بشمورهم الطويلة المسدوله إلى الخلف وبلحاهم الكثة ، وأجسامهم العارية إلا من بعض القطع الملتف على وسطهم ومشدود بحزام، وصور الرجل الأعرابي وهو واقف بجوار الفارسين مساداً يسده مسترحماً ومستسلماً و الملكة شمسى حافية ناشرة شعرها تحمل جرة من الجرار الإحدى عشرة وقد نثرت شعرها وقد اضناها الجوع والعطسة.

جواد على : المرجع السابق ، ص٧٨-٥٧٩ .



وهكذا نجد أن الملك الآشوري تجلات بلاسر الثالث ، الذي خلف عــرش الإمبراطورية الآشورية ، قد استهل أعماله بإعادة بناء دولته ، والحف اظ على توسعاها في الغرب ، حيث شهدت الفترة الواقعة بين شلمنصر الثالث ، وتجللات بلاسر الثالث، والتي تقرب من القرن من الزمان ، فترة هدوء سياسي في منطقة الشرق الأدني القلم ، من قبل الآشوريين، وعليه فقد عاشت فيها المناطق الغربية، التابعة للإمبراطورية الآشورية ، حالة استقرار سياسي واقتصادي تابع لآشــور ، وخاصة تلك الطرق التي تربط بـــين آشــور وســواحل البحــر المتوســط، وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية (١) ، وعلى مايبدو فإن تحلات بلاسر الثالث ، لم يتدخل في توسعاته في الغرب عسكرياً إلا في وقت متأخر من حكمه ، حيث اكتفى بوضع المراقبين ( القيبو ) ، لمتابعة مدى ولاء تلـــك الأقـــاليم لآشـــور ، وخاصة فيما يتعلق بالأطراف الشماليةوالشمالية الغربية ، لشبه الجزيرة العربيــة مسكن العرب ( عريبو ) ، والتي كانت لا تتواني في مشاركة القبائل الآرامية وغيرها ، في تصديهم ضد أي نوايا آشورية تضر بمصالحهم الاقتصادية (٢) . فنجد أن تجلات بلاسر الثالث جعل في إقليم موصري الواقع على تلك الأطراف ، من جهة جنوب غرب الدولة ، حارساً أو قيماً للإشراف على تحركـــات العــرب ( عريبو ) مع جيرالهم ، حكام الممالك الآرامية ، ولتأمين خط التجارة والقوافل ، التي كانت تمر عبر ذلك الطريق ، قادمة من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ، نحو سواحل البحر المتوسط ، وكانت علامة ذلك الـولاء، بالنسبة للمالك

<sup>(</sup>۱) صبحي أنور رشيد: " العلاقات بين وادي الرافدين وتيماء " ، الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة ، الجزيرة ، الجزيرة ، الجزيرة العربية قبل الإسلام ، ١٣٩٩هــ/١٩٧٩م ، جامعة الملك سعود ، الكتاب الثاني ، ١٤٠٤هــ/١٩٨٤م ، ص٣٨٧ .

<sup>(2)</sup> Parr. P. J., op.cit., p. 46.



الآرامية، وكذلك للبادية العربية في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، هـــو دفع الجزية وهذا ما أشار إليه تجلات بلاسر الثالث في نصوصه ، من أنه تسلم الجزية من الملكة العربية زبيبي، التي سارعت إلى خطب وُدّ ذلك الملك فأرسلت له العرب ) الملكة شمسي ، والتي ربما لم تعلن أي عصيان أو تمرد تجاه آشـــور ، في بدايه حكمها ، وسارعت إلى تقديم ولائها لآشور بدفع الجزية ، وحلف أقسام أعلنت الممالك الآرامية عصيالها ( وثورتها ) على آشور وأحست فيها الملكة شمسي أن بطش آشور وتوسعاته سوف يكون له تأثير يضر بمصالحها الاقتصاديـــة (١) ، حتى سارعت بالانضمام إلى الثوار ضد آشور ، وكانت نتيجة ذلك تقدم الجيوش الآشورية نحوها ، والتي كما يذهب بعض المؤرخين كانت تقيم في أدومـــاتو أو حولها (٢) ، ولكن سرعان ما تمرب من أمام الجيوش الآشورية لتحتمي بالباديـــة كانت تقيم فيها الجاليات السبئية ، ذات العلاقات الطيبة بآشور ، ومن مكان اختبائها ( في معسكرها ) أرسلت الملكة شمسي الهدايـــــا ، لخطـــب ود الملـــك الآشوري ، والذي على ما يبدو أنه قبل تلك الهدايا ، وفي الوقت الذي استمرت الجيوش الآشورية ، في تحركاتها المختلفة في مناطق شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، حيث اتجهت غرباً حتى السواحل الشرقية للبحر الأحمر ، وذلك من أجل توطيد نفوذها هناك ، في أقاليم - كما وصفتها النصوص - لم يسمع بها أحــد ، وبعد أن اطمأن تجلات بلاسر الثالث على نفوذه في المنطقة ، سارع في تشـــــيد

<sup>(1)</sup> Parr. P. J., op.cit., p. 46.

<sup>(2)</sup> Winnet. F.V. & Reed. W.L., op.cit., p. 72.



قصر يليق به كملك ، والذي ربما يكون في أحد المناطق التي ذكرتهـــا نصوصـــه كماسا القريبة من تيماء ، أو عيفه (بدنا) ، أو حتى ، هذا و ليس من المستبعد أن تكون كل تلك المناطق واقعة مابين أدوماتو شمالاً ، وحتى حدود تيماء أو ديــدان جنوبا، باستثناء المواقع الخاضعة للنفوذ السبئي . و لم يكتف تجلات بلاسر الشلك بما قام به ، حيث أقام نائباً عنه يشارك الملكة شمسي في الحكم ويراقسها في تحركاتما ، وجعله حاكماً عاماً على المنطقة بأسرها ، والذي أطلق عليـــه اســـم ادبئيل ، الذي كان يقطن إقليم موصري ، وجعل تحت تصرفه قرابة الخمسة عشر موقعاً ، ولايستبعد أن تكون كلها في منطقة شمال وشمال غرب شــــبه الجزيــرة العربية ، كما أنه فرض الجزية الضخمة على الملكة شمسى ، نتيجة عدم التزامها باليمين الذي حلفته لآشور، بعد أن أوقع بما هزيمة في باديء الأمر قتل حـــوالي ١١٠٠ رجل من أتباعها، وأهلك أعداداً وفيرة من الماشية، والجمال بالإضافة إلى الغنائم الضخمة التي حصل عليها ، ومنها طيوب معبدها ، وبذلك وضع تحلات بلاسر الثالث حد للتحرشات العربية في مناطق سوريا من جهة، وضمن تــــأمين طرق القوافل التحارية القادمة من شمال غرب شبه الجزيرة العربية نحو ســـواحل المتوسط من جهة أخرى . وبذلك نجح تجلات بلاسر الثالث في ضرب التواجــــد العربي سواءً في الشام أو في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية (١). ولعل من الأهمية بمكان هنا الإشارة إلى الوضع السياسي لمنطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية أو (عريبو) خلال ذلك العهد الذي كانت تكتلاته السياسية ، عبارة عن وحدات سياسية صغيرة مستقرة ، أو وحدات سياسية غير مستقره، ذات طابع قبلي ، وتتكون من فصائل صغيرة سرعان مايشب بينها التنافس فتتفكك ، وذلك بسبب التغيرات السياسية والاقتصادية، التي كانت عليها المنطقة

<sup>(</sup>١) فراس السواح : المرجع السابق ، ص١٢٥ .



خلال تلك الفترة التأريخية .و موقعها الجغرافي بين عالمين، الحضارة المستقرة والبداوة المتنقلة (١) ، وعلى كل فقد شكلت القبيلة فيه الرابطة القويـــة لذلـــك التنظيم ، كما شكل العامل الاقتصادي محور ذلك التنظيم ، من حيث استمراريته أو إنهائه وإحلال غيره ، وذلك بحسب طبيعة مواردها والتي عـادة مـا تكـون معتمدة على الرعى ، فتدوم استمراريتها مع توفر الماء والكلا ، في أماكن تواجدها . أو موارد تعتمد على الزراعة ، وهذا نادراً إلا في بعصص الواحسات المنتشرة في أماكن مختلفة ، في داخل المنطقة أو في أطرافها ، بالإضافة إلى مــورد آخر ، لا ديمومه له ولا استقرار، ويعتمد على القوة والبطش ، من نهب وسلب بين القبائل بعضها البعض . ثم يأتي أهم تلك المــوارد وآخرهــا وهــو المــورد التجاري، الذي لعب دوراً بارزاً في حياة سكان المنطقة فإما أن يكونوا مشاركين فيه أو متعهدين له ، وذلك عن طريق تقديم الخدمات اللازمة للقوافل التجارية ، الوهاب يحيى (٢) ، الذي ذهب إلى أن مسمى ملكة الواردة في تلك النصوص قــــــ لايعني ملكية بمفهومها التقليدي بل هو توجه روحي وديني لتلــــك التحمعـــات القبلية ، خارجياً وداخلياً وخاصة في المحال الاقتصادي ، حيث أن ما يهم تلـــك التجمعات القبلية هو الدفاع عن مصالحها الاقتصادية ، فمسمى ملكة لايعني ملكية بمعناه اللفظي والاصطلاحي ولايعني أيضاً أنما زوجة ملك فهي تعيني في نظره كاهنة فحسب.

<sup>(</sup>١) سبتينو موسكاتي : المرجع السابق ، ص٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) " الوضع السياسي في شبه الجزيرة العربية حتى القرن الأول الميلادي "، النــــدوة العالميــة الثانيــة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية ، الجزيرة العربية قبل الإسلام ، ١٣٩٩هـــ/١٩٧٩م ، الكتاب الثاني ، حامعة الملك سعود ، الرياض ، ١٤٠٤هـــ/١٩٨٤م ، ص٩٦-٩٦ .



قبيلة أو شيخ قبيلة ، ومهما يكن من أمر ، فإن ما يمكن استنتاجه من تلك الثالث ، هو ذلك المستوى المتقدم من النضوج السياسي والاجتماعي، وكذا الاقتصادي للعرب آنذاك . كما أوضحت ذلك النصوص الآشورية ، من حيــــث اتحادهم تحت زعامة موحدة، ووجود قوة مجندة للدفاع عنهم ، كما إن الكميات الضخمة من الجزية ، التي كان الآشوريون يفرضونها عليهم ، تدل على مـــدى الثقل الاقتصادي ، الذي تمتع به العرب حينذاك (٢) . ويؤكد بار (٢) أنه بالرغم القرنيين ٨ و ٧ ق.م بالبداوة والأعرابية ، إلا أنه يمكن القول ألهم كانوا أقويـــاء ومنظمين دون أي شك في ذلك ، كما هو واضح من فحوى النصوص المنسوبة لذلك العهد ، خاصة وألهم كانوا يولون التجارة والعائد منها اهتماماً كبيراً ، كما أن وصفهم بالبداوة لا ينفي أن يكونوا أصحاب ثروات طائلة . وعلى كل ، فليس من المستبعد أن تكون معظم أراضي شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربيسة في نهاية عهد الملك تجلات بلاسر الثالث تحت نفوذه ، في شكل أشبه بمقاطع\_\_\_ة تابعة لأشور ، حتى وفاته . تولى بعده ابنه الملك شلمنصر الخــــامس ( ٧٢٦-٧٢٢ ق م ) عرش أشور بعد وفاه والده الملك تجلات بلاسر الثالث ، وخــــلال فترة حكمه القصيرة، فإن ما وردنا من أخباره لا تشير إلى وجود دلائل لأي نوع من الاتصالات بينه وبين العرب القاطنين في المنطقة وقد يكون ذلك نابعـــاً مـــن

<sup>(</sup>١) نبيه عاقل : المرجع السابق ، ص٥٨.

<sup>(</sup>٢) نسيب وهيبة الخازن : المرجع السابق ، ص١٥٣–١٥٤ .

<sup>(3)</sup> Part. P. J., "The Early History of The Hejaz", in A A E, IV, 1993, NO. I, p. 54.



استسلام العرب للأمر الواقع دون أي محاولة في التخلص من النفوذ الآشوري ، أو قد يكون العكس ، نظراً لظروف الحاكم الآشوري الجديد . ثم جاء بعدة الملك الآشوري سرجون الثاني (Sargon II) (Sargon II) و الذي سعى منذ توليه الحكم إلى إعادة هيبة آشور ، وبسط نفوذها ، وتأمين حدودها ، وخاصة على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية لدولته ، والسيطرة على الطرق التجارية الهامة ، وتأمين خط القوافل المارة بأراضيها ، علاوة على ذلك إجبار قاطنيها على دفع الجزية لآشور . وقد يضاف سبب آخر وراء أهداف سرجون الثاني التوسعية في تلك الأجزاء ، وهو ضمان ولاء القبائل العربية المنتشريين في طريقة نحو مصر ، وخاصة في تلك الواحات الموجودة في جنوب معان وجبال طريقة نحو مصر ، وخاصة في تلك الواحات الموجودة في جنوب معان وجبال الجزيرة العربية (٢) . فعلى ما يبدو أن الوضع السياسي الذي كانت عليه المنطقة في نحاية الملك الآشوري تجالات بلاسر الثالث قد تغير في عهد خلالك الآشوري تجالات بلاسرون الثاني قد حرج بحمالات خلفائه حيث نجد الملك الآشوري سرجون الثاني قد خرج بحمالات عدة إلى الأقاليم السورية وصل بها حتى غزة ورفح وموصري التي حاربها لتثبيت

<sup>(</sup>۱) لايعرف اسمه الحقيقي ولا أصله وهل له صله بالملك شلمنصر الخامس أم لا ، وهـو يعـرف باسـم " شارو-كين " أي الملك الصادق ويذهب بعض المؤرخين أنه أخ للملك شلمنصر الخامس، ولقـــد كان سرجون الثاني على رأس أسرة حاكمة حكمت الدولة الآشورية حتى نهاية كيانها السياسي ســنة انظــر تعرف بالأسرة السرجونية .

عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص١٧٥-٥١٨ . وكذا طه باقر : المرجع السابق ، ص١٥٥ . وكذا سليمان سعدون البدر: المرجع السابق ، ص٩٧-١٠٠ . وكذا محمد بيومي مهران : تاريخ العراق القدم ، ص٣٩ . وكذا ليو ابنهايم : المرجع السابق ، ص٤٠٥ .

<sup>(</sup>٢) ا. موسيل : المرجع السابق ، ص٨ .



دعائم دولته، والقضاء على الثورات التي قامت ضده، حيث ذكر في حولياته لسنة غير معروفة حاء في نصها التالي (١):-

"...والذي هزم (موصري) في رفح والذي أخذ هاننو ملك غزة...."

وعلى ما يبدو من النص أن موصري هنا كانت تتزعم تحالفا عربيا ، وأن المعركة التي وقعت ضد القبائل العربية ، التي أخضعها تجلات بلاسر الثالث في السابق ، ووضعها تحت تصرف موصري الستي كانت عثابة عاصمه للعرب القاطنين في تلك النواحي ، تدين في ولائها لآشور ، ثم انقلبت بعد ذلك لتصبح ضد آشور . هذا ويشير في نص آخر أكثر توسعاً ، وربما يكون مكملاً للسابق ، عن قيامه بحملات تقدم فيها نحو مناطق مختلفة من سوريا وفلسطين ، وحارب تحالفاً ضم كلاً من ملوك السامرة وغزة وموصري ، وفلسطين ، وحارب تحالفاً ضم كلاً من ملوك السامرة وغزة وموصري ، بالإضافة إلى هاننو ملك غزة ، وأسفرت حملاته تلك إلى هزيمة ذلك التحالف ، وتسلمه الجزية من عدد من القبائل المتواجدة حولهم بل وإلى الجنوب منهم ، ويث ذكر الملكة شمسي ملكة (عربو) بلاد العرب ومن اتعمار (It'amar) السبئي، كما حاء في النص التالي (٢٠):-

"...أما هاننو فقد أسرته شخصياً واستلمت الجزية من بيرو صـــاحب موصري () من شمسي ملكة بلاد العرب ، (و) اتعمار الســـبئي () ذهب في شكل مسحوق (تبر) وخيل وجمال ...."

<sup>(1)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 284.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 285.

<sup>(</sup>٣) جعل فيصل الوائلي ترجمته ''من الفرعون ملك مصر''،ولقد اعتمد على ترجمة Luckenbill انظر فيصل الوائلي : المرجع السابق ، ص٨٨ . وكذا

Luckenbill.D.D.,op.cit.,vol.II,pp.26-27, (55) "Pir'u Pharah King of Egypt -" اختلفت الآراء حول هذا الملك فقد ذهب ا. موسيل أن اتعمار هو حاكم سبئى كان يقيم في واحمد (٤) اختلفت الآراء حول هذا الملك فقد ذهب الشئون السبئية في المنطقة ، وكان يطلق عليه (كبير) ديدان ( العلا )، وكانت مهامة الإشراف على الشئون السبئية في المنطقة ، وكان يطلق عليه (كبير)



ويجد الدارس أن من الأهمية بمكان الإشارة إلى موقع موصري ، الذي ورد ذكره في أكثر من موضع ، في نصوص الملك الآشوري سرجون الثاني ، فشكل بذلك أهمية بالغة في الأحداث التاريخية ، لتوسعات الملك الآشروري سرجون الثاني، في منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية فقد جاء في حوليات : أن إقليم موصري كان ملاذاً للفارين من بطش الآشوريين . وقد ذكره بأنه تابع لملوخا ، كما جاء في النص التالي (۱) :-

"...ليماين (اليوناين) من أشدود كان خائفًا من قوة جيشي (أسلحتي ) وترك زوجته وأطفاله وهرب إلى حدود موصري والتي تتبع ملوخا ... (أثيوبيا ) .... "

ع أو كبيرهم ( Kebir ) وأن في عهده كانت بوادر الاتصالات بين سبأ وآشور ، على أن هناك من يسرى أن الذي قام بإرسال تلك الجزية أو الهدايا إنما هو مكرب سبأ اتعمار يشع أمـــر (٢٧٠-٢٥ ق.م ) والذي كان يقيم في بلاد اليمن أو ربما يكون ملك سبئى آخر كان يحكم قبيلة سبئية تقيم في شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، ويستبعد جواد علي أن يكون نفوذ الآشورين قد وصل إلى البلاد العربية الجنوبية ولكن لا يمنع أن يكون ما وصل إلى الملك سرجون الثاني ليس من هدايا قد بعث بها حكام سبأ كتعبير عن الصداقة بين آشور وسبأ يضمن بها السبئيون مصالحهم الاقتصادية في المنطقة ، وتوطد دعائم نفوذهم على شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، ومن المرجع أن السبئيين المذكوريـــن في هذا النص ليسوا إلا حالية سبئية كانت تستوطن منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية في واحة ما حول العـــلا .

حواد على : المرجع السابق، ص٢٧٨-٢٧٩ . وكذا عبد العزيز صالح: تاريخ شبه الجزيرة العربيــة في عصورها القديمة ، ص٤٧-٤٨. وكذا مصطفى العبادي : محاضرات في تاريخ العرب قبـــل الإســــلام، مكتبة كريدية إخوان، بيروت، بدون تاريخ،ص٩٦. وكذا ١. موسيل : المرجع السابق ، ص٨٧-٨٨ .

(1) Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 285.



ويكرر ذلك في موضع آخر ، كما جاء في النص التالي (١):-"...ولكن سمع ليماني حول تقدم هملتي ومن الخوف هرب إلى إقليم موصري والذي يتبع الآن أثيوبيا واختبأ في مكان لايمكن تتبعه ...."

وفي هذين النصين إشارة واضحة إلى أن موصري المذكورة تقع في منطقة ما قريبة من أفريقيا أو سيناء على التحديد ، ولا يستبعد أن تكون متصلة بشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وربما في الأطراف المحاذية لسيناء ، حيث تمدل الأحبار التاريخية ، عن وجود علاقات بين آشور ومصر ، في تلك الحقبة التاريخية (٢) ، خاصة إذا ما علمنا أن الدراسات الجغرافية أثبتت أن منطقة شمال غرب شبه

(1)Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 286.

(٢) إن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مصر في ذلك الوقت كانت تمر مسع تمايسة الأسسرة الواحسدة والعشرين ( ١٠٨٥-٥٠٠ ق.م ) بفترة اضطراب قوي حتى أطلق على ذلك العهد بالعهد المتـــأخر أو عهد الاضمحلال الثالث والذي استمر مع منتصف القرن العاشر ق.م وحتى النصيف الثياني مين القرن السابع ( ٩٥٠- ٢٥٦ ق.م ) واستمر خلال حكم الأسرتين الثانيـــة والعشـــرون و الخامســة والعشرون ، حيث شهدت مصر فيها تدخلات أجنبية وصراعات سياسية مختلفة أسفرت في نماية الأمر عن تربع حكام أجانب على عرش مصر من العنصر الليبي (خليط من سكان الصحراء الغربية ومن شعوب البحر المتوسط ) كذلك وصل إلى عرش مصر قوة أخرى غلبتهم وتربعت على عرش مصــــــر وعرفوا بالنباتيين والذين قدموا من شمال السودان بعد أن توسعوا هناك وانتقلوا إلى النوبة ومصر العليــــا وحتى طيبة ( وعرفوا بالأسرة الأثيوبية ) وتدل الوثائق المصرية أن خلال عصر تلـــك الأمـــرة تمــت مراسلات سلمية بين الملك الأثيوبي ( النباتي ) بخورس وبين الملك الآشوري سرجون الثاني، تضمنـــت بعض الهدايا للملك سرحون الثاني ، إلا أن تلك العلاقات سرعان ما تغيرت إلى معارك حربية تقدم فيها المصريين " الأثيوبين " بعد بسط نفوذهم على معظم الأراضي المصرية إلى سيناء ومنها امتد نفوذهم حتى فلسطين وكان لهم دورهم في مساندة الثائرين على الدولة الآشورية في تلـــك الأونـــة . خضعت فيها مصر لحكم النباتيين . انظ\_\_ر

نجيب ميخائيل إبراهيم: المرجع السابق، ص١٧٥-٤١٨ . وكذا عبد العزيز صالح: الشـــرق الأدبي القديم، ص٢٠٦-٢٧٤ . وكذا محمد أبو المحاسن عصفور: المرجع السابق، ص٢٠٢-٢٧٥ .

الجزيرة العربية ذات طابع صحراوي ، وتكثر فيها الجبال والكهوف والأودية ، وأراضي شاسعة، يسهل فيها الاختباء للفاريين من بطش ملسوك الشرق الأدنى القديم وقهرهم ، للفرار والاختباء بها . وفي نص آخر أشار سرجون الشاي إلى تقدمه ، نحو موقع سماه نخل موصري (ناخال – موصوي) (.Nahal-Musur ) (۱) كما جاء في النص التالي :-

"...في منطقة مدينة ناخال – [أو صور...] (موصري) أنا جعلت [جيشي] يمشي طريق نحو غروب الشمس ...الجزء القـــديم مــن مدينة لابن ...شليكاني (١) أو (شليهاني) ملك موصري الذي سحر الإلهام والفتنة لآشور – سيدي – الذي شملني وأحضــر الجزيــة – وأحضر ١٤ خيل حسنة (كبيرة) من موصري ...."

كما يشير في نص آخر ، إلى تحالف وقع في جنوب فلسطين ، من آدوم ومؤاب (٣) ضم إقليم موصري، للتصدي لآشور ، على الرغم من خضوعهم له ، ودفعهم الجزية للملك الآشوري ،وإن هذا التحالف بدأ سرراً ،

Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 286, (N) -1.

<sup>(</sup>٢) شيلكاني أو ( شليهاني ) ( Shilheni ) or ( Shilkanni ) قد يكون مشتق من الاسم العربي (٢) شيلكاني أو ( سليمان ) .

عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٥٢٠ ـ

<sup>(</sup>٣) آدوم : وتنسب إلى عيسو بن إسحاق وآدوم وهي لغوياً من الآدم أي الأحمر ، وقد انتشر الآدوميــون في جنوب البحر الميت ما بين الحملة وحتى وادي الحملا ، أما مؤاب فتقع في الوسط ما بين الحملا شمللاً حتى شمال الموجب حتى الزرقاء شمـــالاً . انظــر

نسيب وهيبة الخازن: المرجع السابق، ص٦٥. وكذا فيليب حتى: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، ترجمة جورج حداد وعبد الكريم رافق، الطبعة الثانية، الجزء الأول، دار الثقافة، بسيروت، ١٩٥٨م، ص١٩٤٨. وكذا الموسوعة الأثرية العالمية، تأليف نخبة من العلماء، ص٥٨. انظر حريطة رقم (١).



عن طريق دفع الرشوة لملك موصري المدعو " بيرو " الحليف القوي لآشور في المنطقة، والتي شكلت فيما بعد المركز الهام للسيادة الآشورية في المنطقة، والمشرفة على الأقاليم المختلفة البعيدة عنها، ومع ذلك، فلم يجد ذلك التحالف مساندة من قبل ملك موصري، الذي على ما يبدو رفض مناصرهم، أو حتى الدفعهم، كما جاء في النص التالي (١): -

"...وأرسلو (أيضاً) الرشوة إلى بيرو ملك موصري - القوي - ولكن لم يقدر أن يدافع عنهم وسألوه أن يكون نصيراً ...."

وعلى ما يبدو أن سرجون الثاني - في بادئ الأمر - قد اكتفى بقبول الجزية ، التي أرسلتها له القبائل العربية ، وكذلك اكتفى ببسط نفوذه على إقليم موصري ، إلا أن ذلك قد انقلب رأساً على عقب ، بعد أن شعر بأن العرب ، ومن والاهم ، يسعون إلى الانقلاب على آشور ، بدفع الرشوة إلى حاكم موصري حليفه ، وفي المقابل ومن المرجح أن القبائل العربية أيضاً ، لم ترض بأن يكون حكام إقليم موصري أوصياء عليهم ، الأمر الذي دفع سرجون الشاني إلى القيام بحملة كبيرة ، في السنة السابعة من حكمه ، أي في حوالي سنة ١٧٥ ق.م تقدم فيها نحو (عربو) بلاد العرب ، أو منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العرب، وأخرية ، وأنزل بكل من واجهه ، من القبائل العربية القاطنة هناك ، الهزيمة تلو العربية ، وأنزل بكل من واجهه ، من القبائل العربية القاطنة هناك ، الهزيمة تلو المغرب ، المغرب ، المغرب ، عن السامرة في فلسطين ، كما جاء في النص التالي (٢) :-

.....

<sup>(1)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 287.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 286.



## سيدي آشور أنسا سحقت قبائل تامودا (١)

(١) تامود ( Tamud ) لاخلاف بين الباحثين على أن تامود المذكورة في نص سرحون الثاني هي قبيلـــة نمود التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وذكرها المصادر الإسلامية بشكل مسهب أو مختصر ويعتسبر ذكر القبيلة في هذا النص أقدم ذكر لها في النصوص التاريخية القديمة ، وقد ورد ذكره\_م في القرآن الكريم في مواضع عدة إما منفردين أو مقرونيين بشعوب أخرى ، قال تعالى: { وَتُمُودُ الَّذِينَ حَـــابُوا الصَّخْرَ بالْوَادي } سورة الفحر ، آية : ٩ ، وقال تعالى: { وَعَادًا وَتَمُودَ وَقَـــــدْ تَبَيَّــنَ لَكُـــمْ مِـــنْ مَسَاكِنهمْ} سورة العنكبوت ، آية : ٣٨ . وقال تعالى: { وَإِلَى نُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَـــا قَــوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ } سورة هود ، آية : ٦١ ، وكانت مساكنهم في الحجـــر والــــذي يعرف حاليا بالخريبة في العلا ، بحوار مدائن صالح وقد ورد ذكرهم في المصادر الكلاسيكية فذكرهـــم صاحب كتاب الطواف حول البحر الأريتيري على أنهم من جملة القبائل التي كانت تسمسكن علمي ساحل البحر الأحمر ما بين الشام والحجاز ، ولقد نسبت إليهم كتابات ونقوش عدة عشر عليها منتشرة في أماكن متفرقة من شبه الجزيرة العربية ، خاصة في الشمال ووسطها في كل مـــن الجــوف وحائل وتيماء والعلا وفي الطائف ودرب الحاج و مابين الرياض ووادى الدواسر وفي أقصى الشـــمال بالإضافة إلى مصر وسيناء ويرى كثير من الباحثين أن مجمل تلك النقوش قد لاتنسب إلى قبيلة واحـــدة بل إلى قبائل متعددة ، متخذة صورة حضارية واحدة ، ويذهب آخرون إلى ألها تنسب إلى القبائل العربية الرحل أي ذات الطابع الأعرابي وأن مؤلفيها معظمهم من تلك العناصر ، في حين يرى بعيض المؤرخين أن الثمودية تعتبر اسماً تقليدياً يدل على جزء من تلك القبائل وليس عليهم كلهم وربما شـــاع تواجد آثارهم في أقطار مختلفة نظراً لكثرة تنقلاتهم إما للتجارة أو الحروب ، وإن ذلك ليس دليلاً على امتداد انتشارهم ، ويستدل بعض المؤرخين من واقع النصوص التمودية المنتشرة في أمــــاكن متفرقــة ومختلفة من شبه الجزيرة العربية وخاصة حول الواحات ، إن الثموديين ليسوا كلهم قبائل رحـــل بــــل كان منهم أصحاب استقرار ومدنية وكانوا يعملون في الزراعة وتربية المواشي وكانوا أقرب إلى الحضر منهم إلى البدو ، وعلى كل فالمصادر الإسلامية تنسبهم إلى ثمود بن جائر بن إرم بن سام ، وقيل هـــو أخو جديس بن عابر بن سام بن نوح . انظ\_ر

الطبري: تاريخ الأمم والملوك 1/ ١١٦. وكذا أبو الحسن علي بن الحسن المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر 1/ ٢٥٩. وكذا ابن حوقل: صورة الأرض / ٣٩. وكذا المقدسي: البدء والتساريخ ومعادن الجوهر ١/ ٣٠٠. وكدذا ابسن الأثسير: الكسامل في التساريخ 1/ ٥٠. وكدذا ابسسن كثسمير: البداية والنهاية 1/ ١٣٠. وكذا محمسد عبسد القسادر محمسد: المرجمع السسابق، ص١٧٨.



## 

= وكذا عبد العزيز صالح: تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة ، ص١٦١ . وكذا جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل علي : المرجع السابق ، ص٣٦٠-٣٣٠، ٥٨٠ . وكذا جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، الجزء الثالث ، الطبعة الثالثة ، دار العلم للملايين ، بروت، ١٩٨٠ م ، ص٥٥ . وكذا نسيب وهيبة الخازن : المرجع السابق ، ص١٦ . وكذا أحمد حسين شرف الدين : اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام ، الطبعة الثانية ، مطابع الفرزدق التجارية ، الرياض ١٤٠٥ هـ م ١٦٠ . وكذا محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم ، أولاً في بلاد العرب ، جامعة الإمام عمد بن سعود ، الرياض ، ١٤٠٤ هـ ، ص٢٦٥ - ٢٧٦ . وكذا خالد الدسوقي : "قوم ثمود بسين روايات المؤرخين ومحتويات النقوش "، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، جامعة الملك سعود ، العدد السادس ، ١٩٧٦م ، ص٢٥١-٢٩٦ . وكذا ا. موسيل : المرجع السابق ، ص٢٠ ، سوف يورد الدارس حياذن الله تعالى في نماية البحث فصلاً عن نبي الله صالح إلى قوم ثمود . انظر من (٠٥٠) من البحث .

(۱) أباديدي ( Ibadidi ) يذهب ا. موسيل على ألها قبيلة ايداع المذكورة في الكتاب المقدس في سيفر التكوين الإصحاح الخامس والعشرون نص ٤ " وبنومديان عيفة وعفر وحنوك وايداع والدعيه " وجميع هؤلاء بنو " قطورة " من إبراهيم الخليل عليه السلام ، وأن مسمى القبيلة حرف في نصف الثاني الذي أخذ من المعبود داد في التوراة وقلب إلى داع خشية الوقوع في الإثم ، كما يشير إلى ذلك الموسيل ويؤكد ألها هي بعينها ابيداع والتي كانت مساكنها قرب عيفة إلى الجنوب الشرقي مسن العقبة في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وهي إحدى قبائل المدينيين المنتشرين في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وهي احدى قبائل المدينيين المنتشرين في شمال وشمال أو حين يرى حلازر Glasir نقلاً عن حواد على أن الأباديدي هم أبياتي أو بياتي ( Apataei ) المذكوران في حغرافية بطليموس وكانوا يقيمون في مكان يقسال له (وادي العبايد ) على مقربه من وادي العقيق .

جواد علي : المرجع السابق ، ص٥٨٧ . وكذا ا. موسيل : المرجع السابق ، ص٩٣ . وكذا Knauf. E.A. , op.cit. , p. 148 .

(۲) مرسيماني ( Marsimanu ) واجه الباحثون صعوبة حجة في تحديد أصلها و لم يرد ذكرها في التـــوراة إلا أن بعض الآراء تتحه إلى القول بأن اسم مرسيماني ليس ببعيد عن مسمى قبيلـــة أشـــارت إليــها المصادر الكلاسيكية كانت تســـكن في جنــوب شــرقي العقبــة وتعــرف بــــ بتميزومــانيس ( Batmizomaneis ) وألها كانت تجاور قبيلة ثمود ( Thamudenoi ) وتجاورهم قبيلة أخـــرى أطلق عليها ديودور الصقلي اسم بني زومانيس ( Banizomaneis ) ومنها يذهب ا. موسيل علـــى



في الصحراء (١) ، وكذلك اللين لايعرفون المراقبين ولا الموظفيين والذين لم يقدموا الجزية إلى أي ملك ، أنا أحضرت أتباعهم وجعلتهم يستقرون في ساماريا (السامرة)...."

وكما هو ملاحظ من فحوى النص ، أن الملك الآشوري سرجون الثاني ، قد تقدم في مناطق مختلفة ، من شمال غرب شبه الجزيرة العربية، وخاصة تلك المنتشرة على الطريق التجاري الهام . وربما قصد بتقدمه ذلك تأمين خط القوافل (٢) ، وكما ذهب المؤرخون (٣) أن معظم تلك القبائل الأربعة ، بالإضافة إلى ملوك العرب القاطنين في الصحراء ، هم من قبائل مدين ، وأن سرجون الثاني مشي على طول الطريق التجاري ، حيث شن غاراته المختلفة ، على تلك الواحات المنتشرة على طول الطريق، كما ذكر ذلك النص، وأن سرجون اكتفى بعد ذلك بنقل السكان، الذين وقعوا تحت قبضته، إلى السامرة، سرجون اكتفى بعد ذلك بنقل السكان، الذين وقعوا تحت قبضته، إلى السامرة،

جواد علي : المرجع السابق ، ص٨٦٠ . وكذا . 9- Knauf.A., op.cit. , pp.148

(2) Cook.S.A., op.cit., p. 383.

(٣) فكما يرى ا. موسيل أن تلك القبائل الأربعة إنما هم من قبائل مدين . ا. موسيل : المرجع السابق ، ص٩٥ .

<sup>=</sup> أن المسميات الثلاثة إنما هي ذات مدلول واحد وهي بذاتها المنطقة أو القبيلة التي وردت في المصــــادر الآشورية وأن موقع هذه الأقاليم هو غرب تيماء وربما في غرب الطريق التحاري الهام بين الشـــمال والجنوب ولايستبعد أن تكون إحدى قبائل مديـــن.

حواد علي : المرجع السابق ، ص٥٨٧. وكذا نبيه عاقل : المرجع السابق ، ص٥٦.وكذا ١. موســيل: المرجع السابق ، ص٩٣-٩٣. وكذا

<sup>(</sup>۱) يرى جواد على أن أولئك الأقوام ليسوا تابعين للقبائل السابقة بل هم سكان مناطق نائية من الباديـــة الشاسعة وليس من بقية القبائل السابقة الذكر وهم الذين تم نقلهم إلى السامرة ، كما يستشف ذلـــك من كوفحم ، لم يعرفوا حاكماً رسمياً من قبـــل ، ولم يدفعــوا جزيــة لأحــد ، علــى أن ادســن كنف . Knauf.A يجعلهم من جملة القبائل المدينيــة .

انطلاقا من سياسة ملوك آشور تجاه المناطق المغلوبة . هذا وقد ختم نصه بذكر تسلمه الهدايا من بيرو ، صاحب موصري ، ومن شمسي ملكة (عريبو) بلاد العرب ، ومن اتعمار السبئي ، ومن العرب ، الذين وصفهم بملوك شاطئ البحر والصحراء ، وعلى ما يبدو أن ذلك وقع عقب الانتصارات ، التي حققها سرجون على القبائل الأخرى ، حيث جاء في النص التالي (١) :-

"...ومن بيرو ملك موصري وشمسى ملكة (عريبو) بلاد العـوب واتعمار السبئي وهـولاء يكونـون ملـوك شـاطيء البحـر والصحراء. وكذا استلمت منهم الذهب في شـكل مسحوق (تبر) والأحجار الكريمة والعاج وبذور الأبنوس وكل أنـواع العطور والخيل والجمال...."

وكما يتضح من فحوى النص أن نفوذ سرجون الثاني قد شميل مناطق مختلفة ، من شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، إلا أنه لم يصل حتى ديدان (العلا)، ولكن وصوله إلى مناطق قريبة منهم أجبرهم على الإسراع ، إلى خطب وده ودفع الجزية والهدايا له ، والتي أشار إليها النص . وهي في حد ذاها إن دليت علي شيء، فإنما تدل على مدى ما كانت عليه تلك المناطق ، من نشاط اقتصادي مرموق ، ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى آراء بعض الباحثين حول المقصود بملوك ساحل البحر والصحراء ، حيث يرى بعض الباحثين (٢) أن المقصود بملوك ساحل البحر والصحراء ، هم سكان المنطقة الممتدة ، ما بين البحر والأحمر ، في مناطق المطلة عليه شرقاً ، في حين ذهب آخرون إلى جعلهم ينتشرون ، في مناطق تمتد ما بين شمال شرق مكة ، وحتى حدود مكان الجاليات السبئية ، أي

<sup>(1)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 286.

حول واحات ديدان والعلا في الشمال (1) ، هذا وقد جعل هومل (۲) نفوذ الملك الآشوري سرجون الثاني يصل حتى اليمن ، أي سبأ الأم نفسها ، في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ، حيث سارع الملك السبئي إلى دفع الجزية إلى ملك آشور سرجون الثاني على أن ا. موسيل (٦) يرى أن الذي سارع بدفع تلك الهدايا، هو المقيم السبئي في واحة ديدان ، التي لم يصل إليها سرجون الثاني ، واكتفى بما غنم من مكاسب، في الأطراف الشمالية منها ، بالإضافة إلى تيماء ، وهو المقصود و لم يكن حاكم سبأ الواقعة في العربية الجنوبية .

يتبين من النصوص السابقة والخاصة بالملك الآشوري سرجون الثاني أنه استهل حكمه بتثبيت نفوذه ، في الولايات التابعة لها ، والتي ورثها من اسلافه، وخاصة تلك الممتدة على طول الطرق التجارية الهامة ، والتي تشكل عصب الحياة الاقتصادية لآشور ، والتي من ضمنها منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، فبادئ ذي بدأ أشارت نصوصه إلى أنه اتجه صوب تلك الأرضين ، وأجبر أهلها على دفع الجزية، كرمز للخضوع والاستسلام لآشور ، والتي حددهم بملك موصري ( بيرو ) ، والملكة العربية شمسى ، وكذلك من حكام الجاليات السبئية ، المقيمة في المنطقة التي تشرف على طرق القوافل ، وتنتشر على طول الطريق التجاري الهام ، ما بين بلاد العرب الجنوبية وفلسطين ، وهي جزية ، لاشك ألها ذات قيمة عائية ، مشكلة في تبر الذهب بالإضافة إلى الخيل والجمال . وعلى ما يبدو أن سرجون الثاني لم يكتف بذلك ، خاصة وأن التحالفات القوية ، التي كانت بين العرب والممالك السورية والفلسطينية، ضد الدولة الآشورية لم

<sup>(1)</sup> Glaser. E.;, Skizze Der Geschechte Und Geographeic Arabiens, 11, berlik, 1895, . , p. 260.

<sup>(2)</sup> Hommel. F., Explorations In Arabea , Philadebhia, 1903., p. 58.

<sup>(</sup>٣) ا. موسيل : المرجع السابق ، ص٩٥ .



تنقطع ، حيث نراه يبدأ بتحريد حملة قوية ، لم يحدد النص عددها وعتادها ، إلا أن من الواضح ألها كانت من الكثرة والقوة بمكان ، وكل ذلك في السنة السلبعة من حكمه أي في حوالي سنة ٥ ٧١ ق.م حيث توغل بها في مناطق مختلفة ، مسن شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية فغزا قبائل اييداع ، في حنوب العقبة الحالية، ثم غزا قبائل التموديين ، والمنتشرين في غرب تيماء ، وكذلك قبيلة مرسماني التي تجاور الثموديين ، وعيفة المجاورين لهم ، و لم يكتف بذلك ، بل اتجه نحو ساحل البحر الأحمر الشرقي ، حيث حارب القبائل القاطنين على طول الساحل ، والذين عرفهم بملوك الساحل والبادية (١) . والتي لم تعرف حاكماً قبله، ثم قام بتهجيرهم من أماكنهم ، وأسكنهم السامرة ، والتي سبق وأن أخلاها من سكانها (١) ، وفرض الجزية على كل القاطنين هناك ، والتي هي عبارة عن الذهب المسحوق ( التبر ) ، والأحجار الكريمة ، والعاج ، وبذور الأبنوس ، وكل أنواع العطور ، والتوابل ، والخيل ، والجمال .

ومن الجدير بالذكر أن كل تلك الحاجيات ، التي أخذها سرجون التابي كجزية ، ليست بغريبة عن المنطقة ، فهي إما هي من إنتاجها ، أو من البضائع التي كانت تحملها تلك القوافل المارة بها . وعلى كل ، فتلك الأماكن التي وردت في نصوص الملك الآشوري سرجون الثاني ، واقعة في مناطق متفرقة من شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، حيث توسع في تلك النواحي وحتى تيماء وديدان جنوباً ، اللتين لم يصلهما سرجون الثاني على الأرجح ، بل اكتفى بما قدمه الحاكم السبعي في تلك المنطقة ، من دفع الجزية مسبقاً لسرجون الثاني ،

حواد على : المرجع السابق ، ص٥٨٦ .

انظر

<sup>(</sup>١) يرى جواد على ألها حملة أخرى غير السابقة .

انظر (۲) هجر من السامرة حوالي ۲۷۲۹۰ مواطن، قبل أن يسكن العرب فيها . Oppenhiem. A.L. , op.cit. , p. 284.

وبالهدايا التي قدمتها تيماء أيضاً ، وعلى ما يبدو أن المنطقة في ذلك العهد كلنت له أهميتها السياسية والاقتصادية ، مثلها مثل سائر مناطق الشرق الأدنى القلم ، وإلا لما حظيت باهتمام الملك الآشوري سرجون الثاني ، بأولويتها في توسعاته ، وأن إخضاعها قد يكون له أثره ، كتمهيد لتطلعاته نحو مصر، لإخضاعها وضمها إلى النفوذ الآشوري ، كما يشير في أحد نصوصه ، إلى أنه حارب ملك غزة هاننو ، وقائدا مصريا كان يسمى سيبا (۱) ، والذي كان يقيم في رفح ، لمسلندة ملك غزة للتصدي للجيش الآشوري ، كما يصف ذلك في أحد نصوصه التي جاء فيها التالي (۲) :-

"...هاننو ملك غزة وأيضاً سيبا تورتان مصر والجالس من قبلها في رفح عمل ضدي معركة فاصلة أنا هزمتهم سيبا هرب خوفاً ( فقط ) من سماع صوت جيش المقترب ولم يُسر مرة أخرى ...."

وعلى ما يبدو من فحوى النص ، أن سرجون الثاني لم يصطدم بجيوش مصر ، التي كانت تعسكر في رفح ، فربما فضل القائد المصري الانسحاب من أمام جيوش سرجون الثاني، مما هيأ الفرصة له للتقدم نحو مناطق شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية .

<sup>(</sup>۱) (Sib'e) سيبا وهو اسم قائد مصري ونائب عن ملكها أرسل ليساهم مع ملك غـــزة هـاننو في التصدي للآشوريين، وكان يقيم في رفح وكان يلقب بــ تورتان (اوتورتانو) وهو لقب عســكري أو إداري كبير، كما عرف ذلك في المصادر الآشورية.

عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص٥٢٠ .

<sup>(2)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 285.



كان لزاماً عليه في سبيل تحقيق ذلك، ضمان ولاء القبائل العربية ، المنتشـــرة في طريقة نحو مصر (١) .

توفي سرجون الثاني ، وخلفه على عرش آشور ولي عهده وابنه الملك سنحريب ( Sennacherib ) (٢) ( Sennacherib ق.م ) ، والذي سار على له سنحريب ( Sennacherib ) (تا وبسط نفوذها على مناطق جديدة من جهة ، أبيه في محاولاته توسيع رقعه دولته ، وبسط نفوذها على مناطق جديدة من جهة ، والحفاظ على ممتلكات آشور القديمة من جهة أخرى ، وخاصة تلك الأرضين التي تتميز بمواقعها التحارية، وصاحبه الامتيازات الاقتصادية ، التي لا تستغني عنها آشور . ومن حيث العلاقات ، بين آشور والعرب القاطنين في منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، فإنجا تأخذ منعطفاً جديداً في عهده ، حيه ظهر

<sup>(</sup>١) ليو ابنهايم : المرجع السابق ، ص٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) ( سين – آخي – آريب ) ( Sennacherib ) الملك الثامن من سلسة ملوك آشور خلال العصــــر الآشوري الحديث ، خلف أباه سرجون الثاني في الحكم وتميز عصره بالازدهار الحضـــــــاري والرخـــــاء الاقتصادي ، كما يتمثل ذلك في نشاطاتِه العمرانية الكبيرة ، والمنتشرة في شتى الأقاليم التابعة لآشور ، بالإضافة إلى توسعاته العسكرية المتعددة في معظم مناطق الشرق الأدني القديم حيث امتد غرباً علميسي طول السواحل الجنوبية لآميا الصغرى ، وضم بعض المستعمرات الإغريقية في الشرق إلى إمبراطوريته، وامتد في توسعاته تلك حنوباً على طول السواحل الفينيقية . وبسط نفوذه على معظمها واصطدمـــت حيوشه بالممالك الآرامية واليهودية وكذا بالجيوش المصرية ، وتمكن من أن يمد نفوذه حتى بلاد العــوب (شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية) مما دفع بالمؤرخ الإغريقي هيرودوت لأن يطلق عليــــــه لقــــب (ملك العرب والآشوريين)، هذا وقد تصد سرجون الثاني لتحالفات عدة قامت ضده من ممالك الشرق آنذاك ، ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن اسمه قد ورد في المصادر الإسلامية على أنه كان بصحبة النبي أشعيا أثناء حصار القدس ، في عهد ملك ها حزقيا . انظير الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١/ ٢٧٧–٢٧٩ . وكذا ابن الأثير : الكـــامل في التـــاريخ ١/ ١٤٣– ١٤٤ . وكذا محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق ، ص١٣١-١٣٠ . وكذا جواد علي : المرجع السابق ، ص٩١٥ . وكذا عامر سليمان : المرجع السابق ، ص١٥٥ . وكذا أنطبون مورتكات : المرجع السابق ، ص٣٠٦-٣٠١ . وكذا فيليب حتى : المرجع السابق ، ص٢١٦-٢١٧ . وكذا Herodotus, op.cit., vol.II, p. 141; Smith.S., op.cit., p.73.



العرب في تصديهم لآشور في مواقف أعنف وأشرس من ذي قبل ، لأن كراهية العرب للآشوريين كانت شديدة ، رغم ما بذله ملوك آشور من محاولات عدة لتخفيف حدها ، والتي يمكن أن تستنتجها من التواجد العربي في بلاد الرافديسن ، وبما اكتسبوه من امتيازات هناك ، إلا ألها لم تفلح لا من حيث القوة والعنف ولا من حيث اللبن والسياسة . حيث تبرز لنا مصادر تاريخ تلك الفترة التي تنسب إلى الملك الآشوريين أن العرب لم يكتفوا بأن يتصدوا للآشوريين في مناطقهم ، أو في المناطق المحاورة لهم ، في الهلال الخصيب ، بل نراهم يتقدمون إلى داخل بلاد الرافدين ، نفسها وذلك لمساندة كل مبغض للدولة الآشورية، ومد يد العون لكل ثائر نحوها ويرغب في التخلص من بطشها وسيطرها . حيث نوى العرب مشاركين لملوك بابل في ثورهم ضد آشور ، وذلك عن طريق التحالف مع "ميرادوخ بلادان" ملك بسابل ( ٢٠٣ ق.م ) (١) وابن زوجته المدعو أدينو (٢) ، حيث ضم الحلف اسم بسقانو شقيق الملكة ياتيعه (٢) ملكة (عربيسو) بلاد العرب ، كما ذكر ذلك في النص التالي (٤): -

(١) حكم حوالي تسعة أشهر . انظر

ليو ابنهايم : المرجع السابق : ص٥١٥ .

فيصل الوائلي : المرجع السابق ، ص٨٩ .

(٣) بسقانو ( بصقانو ) ( Baskanu ) ( بسكانو ) ويرى حواد على لعله تحريف من الاسمم العربي ( الباسق )، أما ياتيعه ( يثعه ) ( يطيعه ) ( Latie ) ( ياتعه ) وكما يرى حواد على ألها تحريف من الطرب السم العربي يطيعه وهي من ملكات العرب أشباه شمسى وزبيبي .

جواد علي :المرجع السابق، ص٨٧٥-٨٨٠ .وكذا فيصل الوائلي : المرجع السابق ، ص٨٩ . وكذا Luckenbill. D.D.,op.cit. , vol.II , p.134 ( 259 ). المال م 134 (250)

(4) Ibid, p. 134 (259).



"...أما أدينا ابن زوجة ميرادوخ بلادان ومعه بسقانو شـــقيق ياتيعه ملكة (عريبو) بلاد العرب بالإضافة إلى جيوشهم فهؤلاء جميعاً أسرهم أحياء واستوليت على العربات والخيول والبغسال والحمير والإبل التي خلفوها وراءهم اثناء المعركة ...."

وهكذا فإن مشاركة العرب ضد آشور أصبحت قوية ، وأخذت طوراً حديداً ، فكما يتضح من النص أن الجيوش العربية ، ساندت ميرادوخ بـــلادان ملك بابل ، ضد سنحريب، والتابعة للملكة ياتيعه والتي تشبه في لقبها الملكات العربيات السابقات اللاتي تجمع معظم الآراء على أن حكوماتهن كانت تقيم في واحة أدوماتو " دومة الجندل" ، وكذلك كانت " ياتيعه " (١) ، والتي ما إن شعرت هذه الملكة بتقلب الأحوال السياسية في آشـــور ، حـــى سارعت في المشاركة في تلك التقلبات السياسية ومساندة الثوار ، لتتخلص مسن الجزية المضخمة ، التي كان ملوك آشور قد فرضوها على القبائل العربية الأخرى المختلفة في منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، فشاركت بمذا الجيش ، والذي يظهره النص من القوة والتجهيز بمكان ، من حيث العدد والعتاد ، وجعلته تحـت قيادة أحيها ضد آشور، ومع ذلك ، فلم يستطع ذلك التحالف من الصمود أمــام قوة الملك الآشوري سنحريب ، حيث لقي ذلك التحالف هزيمة كبيرة على يـده، وقد وسقط فيها باسقانو أسيراً في يد سنحريب في كيش (٢) هو ومعظم جيشه ، ولقد وسقط فيها باسقانو أسيراً في يد سنحريب في كيش (٢) هو ومعظم جيشه ، ولقد كانت تلك المعركة في العام الثالث من حكمه، أي في حوالي سنة ٢٠٧ ق.م (٢) كانت تلك المعركة في العام الثالث من حكمه، أي في حوالي سنة ٢٠٧ ق.م (٢)

<sup>(</sup>۱) كما يؤكد Winnett and Reed على موقع أدوماتو السياسي وكون "يطيعه"من ملكاتها. انظر Winnett. F.V. & Reed.W.L., op.cit., pp.71 - 72.

<sup>(</sup>٢) جواد على : المرجع السابق ، ص٨٨٥ .

<sup>(3)</sup> Luckenbill. D.D., op. cit., vol. II, p. 133.

"...لقد أسرت العرب والآراميين والكلدانيين الذين كانوا في أوراك ونيبور وفي كيش وفي هار ساجكالاما (٢) ، ومعهم المواطنيين والمتمردين واعتبرهم في حكم الغنائم . كما التهمت قواتي الغلل والتمور التي كانت في مزارعهم وثمار بساتينهم ومحاصيلهم في سهولهم وودياهم ...."

وكما يتضح من النص السابق ، أن علاقات العرب مع الآشوريين ، قد بلغت درجة كبيرة من الارتباط السياسي والاقتصادي ، جعل العرب يحيون في أراضي بلاد الرافدين ببحبوحة من العيش ، وعاشوا وسط أهلها ، وامتلكوا دوراً ومزارع وأملاكاً أخرى متفرقة ، إلا أن هذا قد انقلب ضدهم في عهد سنحريب، نتيجة تدخلهم في مساندة الثوار ضد آشور . وربما كان ذلك بوحي من أدوملتو وحكامها، التي أوحت للقبائل العربية التي تستوطن بلاد الرافدين ، على مثل هذه الانتفاضة ضد آشور ، وقد أشار في نص آخر إلى مدى قوة ذلك التواجد العربي، كما جاء في النص التالي (٢):-

<sup>(1)</sup> Luckenbill. D.D., op.cit., vol. II, p. 132 ( 262 ).

<sup>(</sup>٢) انظر خريطة رقم ( ١ ) .

<sup>(3)</sup> Luckenbill. D.D., op. cit., vol. II, p. 134 (272).



"...وبقدرة إلهي وسيدي آشور (١) استطعت أن أحساصر ٨٩ من المدن القوية المحصنة بالأسوار و ٨٦٠ قرية صغيرة واستوليت عليها وأخذت ممتلكاهم غنائم، وأخرجت من تلك المدن العرب والآراميين والكلدانيين واللين كسانوا في أوراك ونيبور وفي كيش وهارساجكالاما ومعهم المواطنين والمتمرديسن (الذين كانوا في تلك الأماكن) أخرجتهم جميعاً وجعلتهم في حكم الغنائم ...."

وعلى ما يبدو أن صراعات سنحريب المختلفة ، من أجل توطيد نفوذه ، قد آتت نتائجها ، وخاصة مع العرب القاطنين في بلاد الرافدين ، ولايستبعد أن يكون تأثيرها قد وقع أيضاً على سكان شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، الذين كانوا يتمتعون بامتيازات تجارية كبيرة، خلال قدومهم أو تواجدهم في بلاد الرافدين ، ومهما يكن من أمر، فإن من المرجح أن العرب المشاركين في تلك التحالفات المختلفة ضد آشور ، كانوا من سكان شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، ومن أولئك القاطنين على الطريق التجاري الهام، حيث تشير نصوص الملك سنحريب أنه بعد أن أخمد معظم تلك الثورات ، التي قامت ضده ، وأعدد تشييد مدينته ، كان من ضمن أبواب مدينته نينوى ، وفي الجانب الغربي منها خسة أبواب أطلق على أحدهم اسم باب الصحراء ، الذي يقدم منه رجال تيماء الذين يحملون الهدايا للملك سنحريب ، كما جاء في النص التالي (۲) :"...هناك خمس بوابات (مداخل) لمدينة نينوى عاصمتي الستي

فيها القصر الملكي ..فسميت باباً باسم آيا وهو المعبود السني

<sup>(</sup>۱) هذه الجملة تدفع بالباحث إلى القول بأن العامل العقدي ( الفكري ) لا بد وأن يكون لـــه دوره في تحركات الآشوريين ، وذلك لنشر عبادة آشور ، وتسيده إله للشرق آنذاك . وهذا التكرار في ذكـــر معبودة آشور يتضح حلياً في معظم النصوص الآشورية .

<sup>(2)</sup> Luckenbill. D.D., op. cit., vol. II, pp. 170-171 (397).



يجعل الأنمار تصب وهو ما يعرف ببوابة أماكن السقيا ، وجعلت مدخلاً أمام القصر سكني وهو باب الرصيف والباب الدي تدخل منه هدايا السومانيين والتيمائيين باب الصحراء ، والباب الواقي لكل هذه الأبواب باب مستودع الأسلحة باب الآلهة شاكيور وهو الهازم لأعداء الملك وباب هانيوري وبالتالي يصبح مجموع الأبواب خسة أبواب من الجهة الغربية للمدينة وبتلك الأسماء سميتها ...."

دونت كتابات هذا النص بعد حملته الخامسة ، وإن دل على شيء فإنما يدل على استتباب نفوذ سنحريب ، في بلاد الرافدين ، وإقامته علاقات وطيدة ، اقتصادياً وسياسياً بينه وبين سكان شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، حيث عصب التجارة العالمية وذلك بعد فشل محاولات آشور ، في فرض نفوذها بالقوة العسكرية على تلك المناطق ، قبيل حكم الملك الآشوري سنحريب ، وهكان العسكرية على تلك المناطق ، قبيل حكم الملك الآشوري سنحريب ، وهكان التسمت العلاقات بطابع سياسي واقتصادي هدفها تسهيل حركة التجارة بين الطرفين ، كما قد يدلنا النص على أن العرب المتواجدين في بلاد الرافدين ، كانوا في شكل تجار يتنقلون بين بلاد الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وهذا ما يؤكده أيضاً نص آخر لسنحريب يشير فيه إلى أنه تلقى هدايا من كرب إيلو ملك سبأ (۱) والأرجح أنه أحد حكام القبائل أو الجاليات السبئية المقيمة في ايلو ملك سبأ (۱) والأرجح أنه أحد حكام القبائل أو الجاليات السبئية المقيمة في شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، كما جاء في النص التالي (۱) :-

<sup>(</sup>۱) اختلف المؤرخون في تحديد صفة ذلك الملك ومن يكون ففي حين يرى بعض المؤرخين أنه أحد مكربي سبأ المدعو (كرب ال بين) (كرب ايل بين) هو الذي أرسل الجزية إلى سنحريب في حوالي مكربي سبأ المدعو (كرب ال بين) (كرب ايل بين) هو الذي أرسل الجزية إلى سنحريب في حين أطلق عليه مصطفى ١٩٠ ق.م والذي كان حكمه حسب رأي فلي ما بين ٢٠٠- ١٨٠ ق.م في حين أطلق عليه مصطفى العبادي أنه المكرب (كرب ال وتر) الأول وبمقارنته بأسماء مكرب سبأ فإن حكم هذا المكرب يرجع إلى حوالي سنة ٢٠٠ ق.م حيث كان آخر المكارب وأول الملوك إلا أنه من الملاحظ بعد السنين بين تأريخ سنحريب وتأريخ المكرب السابق ، هذا ولقد جعله عبد العزيز صالح (كرب ايل) ، وأن مسن



"... عند وضع حجر الأساس للمعبد . معبد مناسبة العام الجديد (٢) كان الكريم ... [ الله ي ... كرب ايلو ملك سبأ ] (٣) ، ... أحجار ، أحجار كريمة ، أعشاب عطرية ، طلب احضارها ، من ذلك الكتر ، وضعت الحجارة والاعشاب أسفل في قلب الأساس أي في قلب أساس معبد مناسبة العام الجديد كما وضعت في قلب الأساس الفضة والذهب والأحجلر الكريمة وكومت عليها الحجارة أيضاً ووضعت جميع أنواع

=الجدير بالذكر أن حواد علي ، يرى أن إطلاق الآشورين على مكرب سبأ اسم ملك نابع لكونهم لم يعرفوا لقبه الرسمي أو ألهم لم يهتموا بذلك فجعلوه ملكاً أو أن اصطلاح مكرب لفظة يمنية لم تستخدم خارج اليمن ، فلذلك استخدم الآشوريون لفظة ملك كما يذهب إلى ذلك مصطفى العبادي ، وعلى كل ، فإن من يذهب إلى أن الاتصال الذي تم بين سنحريب وأحد مكارب سبأ احتمال ضعيف والأرجح أن ذلك الاتصال تم بين سنحريب وبين الجاليات السبئية المنتشرة على طريق القوافل في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ما بين تيماء والجوف ، وأن كرب ايلو ما هو إلا سيد قبيلة أو أمير من أمراء العرب القاطنين في تلك النواحي وأن تلك الجالية رأت بعين الاعتبار أن من الأهمية بمكسان خطب ود الملك الآشوري سرجون الثاني ليأمنوا من بطش آشور وتحمي طرق القوافل التابعة لدولتها الأم من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية والتي لها تجارها مع بلاد الرافدين والمحافظة على تلك المكانة الأم من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية والتي لها تجارها مع بلاد الرافدين والمحافظة على تلك المكانة التي هم عليها.

انظ\_\_\_\_ر

جواد على : المرجع السابق ، ص٥٨٩-٥٩ . وكذا عبد العزيز صالح : تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة ، ص٤٧-٤٩ . وكذا مصطفى العبادي : المرجع السابق ، ص٩٦ . وكذا محمد بيومي مهران : تاريخ العراق القديم ، ص٢٧٨ . وكذا ديتلف نيلسن وآخرون : التريخ العربي القديم، ترجمة فؤاد حسنين على ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، ص٢٨٣ ، ٢٩٢ .

(1) Luckenbill. D.D., op. cit., vol. II, p. 185, 186, (440).

(٢) يقع المعبد خارج أسوار مدينة آشور ، وقد أعاد ترميمه سنحريب خلال الأعوام الأخيرة من حكمـــه وقد وحد ذلك النقش على أحد الأحجار الأساسية للمعبد .

Luckenbill. D.D., op. cit., vol. II, p. 183 (434).

(٣) جملة مبتورة في النص .



## الأعشاب العطرية ، فأصبح لذلك الأساس بريقاً ولمعاناً كالمله في النهر...."

يتبين من النص أن العلاقات بين بلاد الرافدين وشمال وشمال غرب شـــبه الجزيرة العربية في تلك الفترة، كانت تمر بحالة من الاستقرار السياسي ، وتبادل الهدايا ، بقصد إتاحة الفرصة بين الطرفين لتنمية مواردهما الاقتصادية ، فالجاليلت السبئية ، والتي كانت تسكن المنطقة ، بادرت بإرسال الهدايا إلى سنحريب ، تأميناً لننفوذها الاقتصادي في المنطقة ، وفي المقابل فإن سنحريب رضيى بتلك الهدايا ، التي تفاخر بما وقدمها قرابين في بناء معبده ، والذي أطلق عليه معبد بيت أكيتو (Bit-Akitu) وهو المعروف بمعبد '' مناسبة العام الجديد '' خلال احتفالـــه برأس السنة الجديدة ، حيث وضع تلك الهدايا ضمن حجر الأساس لهذا المعبد ، والتي وصفها النص بالكنـز الثمين ، وشملت الأحجار الكريمة ، والأعشاب ذات الروائح العطرية ، وبالإضافة إلى الذهب والفضة وعلى مـــا يبــدو أن الوفــاق السياسي الذي ربط بين بلاد الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربيسة ، في بداية عهده قد انقلب رأساً على عقب ، في أواخر عــهده وربمـا في العـام الخامس عشر من حكمه ، أي في حوالي سنة ٦٨٩ ق.م (١) عندما قام بإرسال حيوشه نحو منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وبـــالأخص نحـــو '' أدوماتو " ( Adummatu ) ( دومة الجندل ) لملاقاة ملكة عربية جديدة أطلـــق عليها في النص اسم الملكة تلخونو ( Telhunu ) (٢) ملكة (عريبو) بلاد العرب،

<sup>(</sup>١) حواد علي : المرجع السابق ، ص٥٩٠ .

<sup>(</sup>٢) يرى ١. موسيل أن سلطان الملكة تلخونو كان يشمل منطقة واسعة من أدوماتو في شمال وشمال غــرب شبه الجزيرة العربية وحتى حدود بابل وأن العرب القاطنين في تلك المناطق كانو على صلات تجارية مع بابل فكانت لهم تجارقهم من بيع وشراء للملبوسات والقمح، كما يرى أن ذلك الطريق كانت تسلكه جيوش أدوماتو أو الملكة تلخونو في نظره لتصل إلى بابل أثنـــاء ثورقهــا ضــد آشــور ، ويذهــب

والتي يظهر ألها تربعت على العرش ، خلفاً للملكة ياتيعه، والتي سبق لسنحريب أن هزم جيوشها ، ومهما يكن من أمر ، فما إن وصلت الملكة تلخونو على عرش العرب ، وتولت زمام الأمور في مدينتها أدوماتو " دومة الجندل " حتى أعلنت العصيان على آشور ، وخرجت على رأس قوة عسكرية ، ضد آشور وبمساعدة قائد لها ، أو أحد مشايخ القبائل القاطنين بجوارها ، والني يدعى خزائيل قائد لها ، أو أحد مشايخ التقى الجيشان بعيداً عن أدوماتو ، ثم بعد أن شعرت بخسارها فرت نحوها ، فتبعها سنحريب إلى هناك ولكن لم يستطع اللحاق بحاريث تركتها واتجهت بأتباعها جنوبا نحو البادية العربية مع قائدها ، كما جاء ذلك في النص التالي (۱):

"...تلخونو ملكة بلاد العرب سلبت منها وفي منتصف الصحراء عشرة الآف من الإبل ....ه وخزائيل فرا .... من مدينة ...أرعبهما قتالي ضدهما فغادروا خيامهم إلى .... من مدينة أدوماتو حيث فرا بجلديهما .... وأدوماتو التي تقع في قلب الصحراء....من الظمأ حيث لا يوجد غذاء ولا أماكن شوب ...."

ت على أن تلك الملكة قد اشتركت في الصراع بين بابل وآشور ، ويرى أن الملك سنحريب ما إن تفرغ من إحماد ثورة بابل حتى تفرغ لملاحقة الملكة تلخونو في عقر دارها حيث تلقاها في الصحراء وتبعها بعد ذلك إلى أدوماتو وحقق انتصاراً عليها .

جواد علي : المرجع السابق ، ص٥٩٢-٥٩٣ . وكذا

Musil.A., op. cit., pp. 482 - 86.

<sup>(</sup>۱) خزائيلَ (Hazael-Haza-ili) خزائيلي،خزايل وأطلق عليه ملك ''قيدار'' أي قبائل القيداريين انظر جواد علي : المرجع السابق ، ص٩٠٥ . وكذا محمد بيومي مهران : تاريخ العراق القلم ، ص٩١٤. وكذا فيصل الوائلي : المرجع السابق ، ص٩٠٠ .

<sup>(2)</sup> Luckenbill. D.D., op.cit., vol. II, p. 158 (358).

ويرى محمد عبد القادر محمد (١) أن سنحريب ربما يكون قــد توغــل في مناطق أخرى داخلية من شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، لم يشر إليها النـص إلا بحملة اختراق الصحراء . وقد وردت أخبار عن الملك سنحريب ضمن حوليات ابنه وولي عهده الملك أسرحدون الذي خلفه على عرش آشور ، يصف فيها تقدم أبيه سنحريب تجاه أدوماتو واحتلاله لها وأخذه ممتلكاتها بالإضافة الى أسر ملكتها المتوجة وكذالك أصنام آلهتها ، كما جاء في النص التالي (٢):-

"...من أدوماتو حصن العرب والذي احتلها والدي سنحريب ملك آشور وقد هزمها وأخسذ (من هناك) كغنيمة ممتلكاها و (أصنامها) وكذلك أسكالاتو ملكة بلاد العسرب وأحضروهم (كلهم) إلى آشور ...."

يلاحظ من النص أن الملك أسرحدون (٢٥ – ٦٦٩ ق.م) ، يشيو على أن الملك سنحريب أباه تمكن من بسط نفوذه على " أدوماتو " ( دومـــة الجندل ) وأسر ملكتها الجديدة والتي تدعى اسكالاتو ( Iskallatu ) ، التي قــــد

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص٢٣١ .

<sup>(2)</sup> Oppenhiem.A.L., op.cit., p. 291.

<sup>(</sup>٣) أسرحدون " آشور - اخا - ادين " بمعنى الالهه آشور أعطى اخاً ، تولى عرش آشور بعد مقتل أبيه سنحريب بحوالي ٤٢ يوماً ، وذلك عقب إنتهاء الثورة التي قام بها أخيه على أبيه سنحريب وأسفرت عن مقتل أبيه ، وما إن وصل إلى العرش حتى سارع في إعادة هيبة الدولة ، وواصل تثبيت كيان آشور، في الغرب وتقدم نحو مصر وغزاها ، وضمها للعرش الآشوري ، الأمر الذي ساعد في ذيروع شهرته في تاريخ ملوك الشرق الأدنى القلم .

محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق ، ص٢٣٣ ، ٣٣٥ . وكذا أنطـــون مورتكــات : المرجــع السابق، ص١٧٩. وكذا سبتينو موسكاتي: المرجـــع السابق، ص١٧٩. وكذا سبتينو موسكاتي: المرجـــع السابق ، ص٢٥٤ ، هامش ١٦ .

تكون ابنة تلخونو ، التي فرت من أمامه ، أو نائبه عنها ، عند خروجها مسن أدوماتو ، لملاقاة حيوش سنحريب ، أو ربما تكون تلك الملكة قد تربعت على عرش " أدوماتو " خلفاً لتلخونو ، التي فرت إلى البادية ، خوفاً من بطش حيوش سنحريب ، والتي قبض عليها سنحريب ، بعد دخوله إلى " أدوماتو " ثم بعد ذلك لحق بتلخونو ، حيث كانت نهاية أمرها وأسرها وحمل أصنامها (آلهتها ) بالإضافة إلى غنائم لاتحصى ، وكل ممتلكاتها . مع الأخذ في الاعتبار أن الاسمين تلخونو واسكالاتوا ربما يكونان اسمين لمسمى واحد .

إن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن النص ، قد أشار ، ايضاً ، إلى أن سنحريب حمل معه أميرة عربية أخرى دعاها بـ تاربو ( Tarbua ) (۱) أو تبؤة (Tabûa) كما في Luckenbill. DD. وأن أسرحدون فيما بعد أعادها إلى دومة الجندل مع آلهتها التي كانت تقوم برعايتها، حيث جاء في مقطع آخر من النص السابق التالى (۲) : –

"...وجعلت تبؤة التي تربت ( لهضة ) في قصـــــر أبي ملكـــة عليهم وأرجعتها إلى وطنها الأصلي مع آلهتها ...."

وكما يبدو من فحوى النص أن تلك الأميرة كانت صغيرة ، عندما حملت إلى آشور إبان غزو سنحريب ، ثم رجعت إلى وطنها في عهد أسرحدون .وهكذا أراد الآشوريون بطريقتهم تلك جعل الأمراء الوطنيين للمناطق التابعــــة لهــم ، يهيئون ليكونوا سادات على مناطقهم وفق تربية خاصة أعدهـا الآشــوريون في

(۱) وذلك حسب ترجمة Oppenhiem .

Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 291

. Lukenbill D.D. حسب ترجمة

فيصل الوائلي : المرجع السابق ، ص٩٠ . وكذا

Luckenbill. D.D., op. cit., vol. II, p. 214 (536).

(3) Oppenhiem. A.L, op.cit., p. 291.



قصورهم بعد إعدادهم إعـــداداً سياسياً خاصاً يؤهلهم لأن يكونــوا ساسـة مطيعين لآشور، كما يتضـح مـن فعلتـهم مـع ( تبـؤة ) لتكـون ملكـة على ( عريبو ) بلاد العرب (١) .

وعلى مايبدو مما سبق أن تقدم سنحريب في المنطقة قد أثر على العلاقات العربية العربية العربية ، أي بين التحالفات القائمة في بلاد العرب ، حيث إن هزيمة الملكة تلخونو على يده قد أثر على العلاقات بينها وبين خزائيل ، والذي كان يلقب على علك ( عريبو ) بلاد العرب كما ورد في بعض النصوص (٢) :-

"... خزائيل ملك (عريبو) بلاد العرب ...."

لقد نشب خلاف بين تلخونو وخزائيل ، وإن هذا الخلاف نشب بينهما عقب هزيمتهم على يد سنحريب ، وربما يكون ذلك الخلاف وقع بسبب ضعف خزائيل ، وعدم تمكنه من الدفاع عن أدوماتو (دومة الجندل) ، أو فراره مرن أمام جيوش سنحريب ، الأمر الذي يسر لسنحريب دخول أدوماتو ، فكان سبباً لوقوع ذلك الخلاف (٢) . حيث يشير إلى ذلك الخلاف أحد النصوص التي يرجع تدوينه إلى عهد الملك الآشوري آشوربانيبال - حفيد سنحريب وينسب إلى عهد جده الملك سنحريب وجاء فيه التالي (٤) :-

"... تلخونو الكاهنة للآله دليات (٥) التي أصبحت غاضبة مع خزائيل ملك (عريبو) بلاد العرب وأعطاها الخلاص من يدي جدي الكبير سنحريب .... "

<sup>(</sup>١) جواد علي : المرجع السابق ، ص٥٩٢ .

<sup>(2)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 291

<sup>(</sup>٣) جواد علي : المرجع السابق ، ص٩٢ ٥ .

<sup>(4)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 301.

<sup>(</sup>٥) دليات معبودة اشتار (عشتار) وكان لها معبد هام في دومة الجندل وانتشرت عبادتها في أنحاء متفرقة من شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وكانت تعبد محلياً باسم اتار سمين (عشتر السماء). انظر

يتضح من النسص أن نهاية المطاف بـــ خزائيل كانت فراره إلى البادية ، بعد هزيمته أمام جيوش سنحريب ، وغضب تلخونو عليه وأسر الأميرة تبؤة (١) ، وهذا ما يؤكده أيضاً النص السابق ، من أن خزائيل ملك (عريبو) بلاد العرب ، هرب إلى البادية، ولم يقع في أسر سنحريب، في حين وقعت تلخونو في أسر سنحريب.

وعلى الرغم من عدم تحديد زمن تلك الحملات ، التي قادها سنحريب على أدوماتو (دومة الجندل) إلا ألها وعلى الأرجع كانت في لهاية حكمه، حيث تناقلتها الأخبار ودونتها مصادر ابنه أسرحدون وحفيده آشوربانيبال . وهكذا فقد تمكنت آشور من إخماد تلك الثورات التي نشبت على أرضها في عهد الملك سنحريب ، وشارك فيها العرب من عربيو ، كما أن العلاقات شهدت انتعاشيا بين المنطقتين ، حيث بدأت الحياة الاقتصادية بين المنطقتين تعود إلى أدراجها ، كما أشارت النصوص عن وصول القوافل العربية الحجازية ، التي كان يسيرها رجال تيماء ويدخلون كما عاصمة الآشوريين نينوى ، حتى عرف أحد أبواكما باسم " باب رجال تيماء ". كما أشارت الأحداث التاريخية لعهده على أنسه تلقى هدايا ضخمة ، من قبل حكام الجاليات السبئية المنتشرة في منطقة شمال طريق القوافل التجارية العربية ، وخاصة حول ديدان وتيماء ، وعلى طول طريق القوافل التجارية الهامة، القادمة من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ، نحو شمالها الغربي ، ومنه إلى سوريا أو فلسطين ومصر ، أو إلى بلاد الرافدين . والسي كانت تلك الهدايا بمثابة رمز لولاء تلك المنطقة لآشور ، واعتراف متبادل بسين

Winnett. F.V. & Reed W.L., op.cit., p. 72.

<sup>(</sup>١) حواد علي : المرجع السابق ، ص٩٦-٥٩٣ . وكذا

British Museum, Tablets, .K. 3087, K 3405

لوحات المتحف البريطاني برقم K3405 و K3087 .



النصوص أظهرت تفاخر سنحريب بتلك الهدايا، التي وضعها في أساس معبده ( معبد رأس السنة الجديد ) والتي يستشف من نوعياتها وكمياتها الوضع الاقتصادي المرموق ، الذي كان يتمتع به سكان شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية آنذاك. إلا أن من الملاحظ أن السياسة العربية الآشورية في عهده لم تسر علي وتيرة واحدة . حيث تشير نصوص الملك سنحريب إلى أنه اتجه بجيوشه نحـــو '' أدوماتو '' ( دومة الجندل ) التي كانت تشكل حصن العرب ومركـــز تجميــع القبائل أو المشايخ العربية ، والتي أطلقت المصادر الآشورية على حكامها لقـــب ملك ، حيث شكلت أدوماتو أو دومة الجندل محور السياسة العربية آنذاك ، مع الأخذ في الاعتبار أن أحد الباحثين (١) يرى أن أسماء الملك\_ات المذكورات في النصوص الآشورية ، تدل على أهن كنَّ يتمتعن بجانب سلطتهن الزمنية بسلطة دينية مرموقة ، وعلى ذلك حظيت أدوماتو بمكانتيين دينية وسياسية ، ومنها كانت تتخذ القرارات العربية ضد بلاد الرافدين خاصة ، لقرها من بابل من جهة ولأنها هي المعبر العربي نحو بلاد الرافدين من جهة أخرى ، فإذا ما وهن الوضـــع السياسي في بلاد الرافدين ، ساهمت" أدوماتو" في المشاركة ضد آشمور ، وفي المقابل كانت أدوماتو تتلقى الضربة الأولى للهجمات الآشورية ، والتي عادةً مــــا تتركها القبائل العربية ، وتفر منها جنوباً نحو البادية الفسيحة ، التي يصعب فيها على الجيوش الآشورية أن تتبعهم فيها ، والدارس للعلاقات بين بــــلاد الرافديـــن وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، في عهد الملك سنحريب ، يلاحظ أنهـــــا اتخذت طابعا سياسيا واقتصاديا مميزا بين المنطقتين ، حيث شاركت القبائل العربية (عريبو) في الصراع الذي نشب بين ميردوخ بلادان ملك بابل، وســـنحريب

<sup>(</sup>١) لطفي عبد الوهاب يجيي : المرجع السابق ، ص٨٢ .

ملك آشور ، والذي أسفر في نهاية الأمر عن انتصار الملك سنحريب على ملك بابل ومن في حلفه ، ومن ضمنهم العرب ، الذين شاركوا في تلك الثورة علمي ملك آشور ، بل وأن سنحريب لم يكتف بما حققه من انتصارات على العرب في بابل وما حولها ، وإضرار بمصالحهم المكتسبة في بابل ، فقد ســـــلبهم أملاكــهم وامتيازاهم التي كانوا قد حصلوا عليها، من طول تواجدهم في بلاد الرافدين، في عهود من سبقوه، فنراه يتبعهم إلى أراضيهم، أو العرب هم الذين خرجوا عليـــه وتحرشوا به . وقد خرج سنحريب إلى تلك المنطقة ، إما لمعاقبة العــرب الذيــن خرجوا عليه ، أو لبسط نفوذه عليهم ، وتأمين حدود دولته ، فأرسل جيوشه نحو حاضرتهم آنذاك وهي " أدوماتو " حصن العرب ، وتمكن من فتحها وأسر آلهتها مع ملكتها وبعض أهلها ، وربما توسع في مناطق أخرى قريبة منها لم يشر النــص إليها ، فأخضعها إليه، وسارعت باقى المناطق المحاورة لها بخطــب وده وإرســال الهدايا له . وقد اختتم سنحريب حياته ، وتمكن من بسط نفوذه على " أدومــاتو " وما حولها وتنصيب أحد النساء العربيات ملكة عليها وهي من اللاتي تربين في قصور آشور ، وهي الملكة تبؤة التي أخضع لها الأمر في '' أدوماتو '' ثم تظهر لنـــــا النصوص شخصية الملك خزائيل والتي لقبته النصوص بملك (عريبو) بلاد العسرب والذي كان في صحبة الملكة تلخونو ، الذي فر إلى البادية عقب تقدم سنحريب نحو أدوماتو ، حوفاً من بطش سنحريب عليه ، حيث ظل مختبئا بها حتى مـــوت سنحريب ، الذي قُتل على يد أحد أبنائه الذين حرموا من ولاية العرش .

وقد تولى عرش آشور بعد الملك سنحريب ابنه وولي عهده أسرحدون (Esarhaddon) (۱۲۹-۹۲ق م)، الذي اتبع سياسة والده تجاه شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، وعلى نفس الوتيرة السي اتبعها أبوه سنحريب ، بل زاد في نفوذ الآشوريين وعلاقاتهم بشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، حيث توغل في مناطق مختلفة منه ، إما للتوسع من أجل السيطرة، على طرق التجارة الهامة ، المارة بأراضيه ، أو لإخماد التمرد والعصيان ، السذي



كانت تقوم به القبائل العربية والمنتشرة هناك ، ضد آشور، وكذلك معاقبة الفاريين عن طاعة آشور من جهة أخرى . حيث بدأ نشاطه في المنطقة ، بتثبيت نفوذ آشور على "أدوماتو" (دومة الجندل) ، والحتي كانت أشبه بالقلعة الحصينة ، التي يحتمي بها العرب خلف جدرالها ، من بطش الآشوريين كما عرفتها المصادر الآشورية بذلك . وقد كان بوادر ذلك الاتصال هو قدوم خزائيل ملك (عريبو) بلاد العرب والذي سبق وأن فر من الهجوم الذي قام بسه سنحريب نحو أدوماتو (۱) ، وظل طول فترة حكمه الباقية متخفيا في البادية مع أتباعه دون أن تلحقه يد آشور ، وعندما توفي سنحريب وتولى أسرحدون عوش آشور ، استغل ذلك خزائيل ، وتقدم نحو أسرحدون ، مقدماً الله فروض الولاء والطاعة وطلب منه أن يعيد له أصنام (آلهة ) أدوماتو ، التي أخذها منها ، ويعيد إليها هيبتها ، فوافق أسرحدون علمي ذلك ،

"...خزائيل ملك (عريبو) بلاد العرب حضر مع هدايا كشيرة إلى نينوى المدينة (التي أمارس) منها حكمي الملكي وقبل قدمي وهو يتوسل لي في أن أعيد أصنام (آلهته) وأنا رحمته وأصلحت التلف في تماثيل اتارسامين، داي، نوهي – رولدو ابيريللو، وكذلك اتاركيوريوما آلهة العرب. وأرجعتها إليه بعد أن كتبت فوقهم نقوش (تعلن) القوة الخارقة الآشور سيدي وكذلك اسمى (٢) ...."

(٣) داي ( Dai ) ( عشتر شمين ) ( عشتر السماء ) ( Atarsamain ) ( ديلات ) ( دايا ) ( Nuhai ) ( ابسيريللو ) ( نوحاي ) ( نوهيا ) ( نميا ) ( نميا ) ( نميا ) ( ابسيريللو ) ( دولسدا ) ( Abirillu ) ( ابسيريللو ) ( ابيريلو ) ، ( Atar quruma ) (عشتر قورما ) (عشتر قوميه ) ( عشتر قومسي ) ، وهسي الستي

<sup>(</sup>١) جواد على: المرجع السابق، ص٥٩٢.

<sup>(2)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 291.

وهكذا قبل أسرحدون طلب العفو ، الذي تقدم به خزائيل وقبل منه تلك الهدايا الضخمة التي قدمها له ، وكذلك الإفراج عن أصنام " أدوماتو " اليي أسرت من قبل أبيه سنحريب (١) في نينوى ، الذي جعلها تخضع في عبوديتها لآشور ، بعد أن ختمها بذلك ، وكذلك طلب خزائيل من أسرحدون أن يطلق سراح الملكة تلخونو التي كانت في أسر الملك سنحريب ، فأفرج عنها كما أفرج معها عن الأميرة تبؤة ، مع آلهتها التي كانت ترعاها ، وربما كانت عودها ، مع تنصيبها ملكة على (عربو) بالاد العرب في (أدوماتو) ، كما جاء في النص التالي (٢) :-

"...وهو (أسرحدون) قد رحم به وتنازل (لإعطائـــه) تلخونــــو الكاهنـــة الســـابقة لــــه (كوميرتو)...وبالنظر إلى الكاهنة تاربو (مع ذلك) هـو

<sup>=</sup> سحنها سنحريب بعد حملته على أدوماتو وعلى ما يبدو أنه قد أصابما بعض التلف فأمر أسرحدون بإصلاحها وأن ينقش ، عليها أسماء معبودة آشور ، وكذلك اسمه ، وكما يظهر أن عودة تلك المعبودة إلى أماكنها الطبيعية أفرحت حزائيل وكذلك أتباعه .

جواد علي: المرجع السابق، ص٩٦-٥٩٣. وكذا فراس السواح: المرجع السابق، ص٩٦-٥٩٠. وكذا Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 291; Jwixman. D. The Vassal Treaties of Esarhaddon, London, 1958, p. 4.

<sup>(</sup>۱) يشير في نص آخر دون في عهد ابنه آشور بانيبال ينسب إليه أنه أعاد أصنام أدوماتو (دومة الجنسدل) والتي كانت للأله اتارسمين (عشتر السماء) من ضمنها ، يعد أن جعل عليها قلادة من الذهب الأحمر بالإضافة إلى الأحجار الكريمة ، حاء في النص التالي : " وهو عمل (أيضاً) نجمه ذات ذهب أحمسر وزينت بأحجار كريمة نقش عليها للحياة البعيدة معه وقضاء عمر طويل ، ورفاهية ذريته ، ودوام مملكته على أعدائه ".

Oppenhiem.A.L.,op.cit.,p.301; Winnett. F.V. & Reed. L.W., op.cit., p.p.72-73.

<sup>(2)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 301.



## عمل (قدمها للآله شاماس) ... ثم أعادتها مع تمـــاثيل آلهتها بعد أن وضعت عليها رمز آشور...."

وهكذا وكما يتضح من النص ، أن خزائيل سعى أيضا في الإفراج عـــن الأميرة العربية (تبؤة) ، التي كانت قد أسرت في نينوى ، أثناء حمــلات أبيــه سنحريب على " أدوماتو"، بعد أن تربت في القصور الآشـــورية ، وهذبــت بالثقافة الآشورية ، فأعادها إلى وطنها ، كما ذكر ذلك في النص التالي (١) :-

"...وجعلت تاربوا التي تربت في قصـــــر أبي مليكتـــهم وأعادقها إلى بلادها مع آلهتها ...."

وهكذا ضمن أسرحدون من الملكة الجديدة على عريبو ( بلاد العسرب ) الولاء لآشور، وسيطرقها على تلك الأرضين ، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على التدخل الواضح من قبل آشور في الشئون الداخلية لـ ( عريبو ) " بسلاد العرب " وصل إلى درجة إقامتهم الحكام الوطنيين ، الذين يدينون لهم بالولاء ، بالإضافة إلى محاولتهم بسط ثقافتهم الدينية ، على شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، بنشر عبادة آشور عليهم ، كما هو واضح من ختم اسم آشور علي أصنام آلهتهم ، وفي هذا تأكيد على اشتراك الجانب الديني في تلك التوسعات التي في فرض عبوديه تلك المعبود لآلهة آشور ازلالاً لتلك الشعوب بآلهتها ، وإلى حانب ذلك طلب خزائيل الإفراج عن آلهة أدوماتو . ومهما يكن من أمر ، فقل وفرض على خزائيل الإفراج عن آلهة أدوماتو . ومهما يكن من أمر ، فقل وفرض على خزائيل حزية إضافية تدفعها بلاد العرب ( عريبو ) لآشور ، وهسي عبارة عن ١٦ رأساً من الإبل، وكذا عشر من مهر الخيل ، وقد عبر عنها بألها

<sup>(1)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., pp.291 - 92.



أكثر من التي كان خزائيل يدفعها من قبل لابيه ، كما ذكـــر ذلـــك في النـــص التالي<sup>(١)</sup> :-

" ... و كجزية إضافية أنا فرضت عليه دفع ٦٥ جملا (٢) (و) ١٠ مهور خيل (أكثر من) ذي قبل .... "

لقد استطاع أسرحدون من الحد من عصيان العرب ، المتواجدين على طول الطريق التجاري ، العابر لمنطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وجعله تحت سيطرة آشور وقد استمر ذلك حتى بعد وفاة خزائيل ، وتولى ابنه ياتاع ( Uata ) (T) مكان أبيه ، الذي أقره أسرحدون ، مقابل فرض جزية إضافية عليه ، تتألف من الذهب والأحجار الكريمة والأعشاب العطرية ( والتوابل ) ، كما جاء ذلك في النص التالي (ع) :-

"...وعندما حمل القدر موت خزائيل أنا أجلست (ياتاع) ابنه على العرش وفرضت عليه جزية إضافية مكونة من ١٠ مينا من الذهب (و) ١٠٠٠ حجر بيرويت ، ٥٠ هلاً، ١٠٠٠ زكيبة كونزو (٥) مع مواد عطرية (أعشاب) (أكثر من) التي كلن يدفعها أبوه ...."

(1) Ibid., p. 292.

(٢) في ترجمة Luckenbill مقدار جزية الجمال ٥٥ جملا فقط . انظر

Luckenbill. D.D., op. cit., vol. II, p. 214 (536).

(٣) ( Lata-Uata ) وفي . Lata- La'lu ) Lukenbill D.D ) وترجم إلى ( ياتاع ) ( يواطـــي ) انظــر ( Uaite ) ( يايتع ) ( يايتع ) ( يايطع ) .

Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 298; Luckenbill.D.D., op.cit., vol.II, p. 219 (552), p. 214 (536), pp.312-314 (817-818).

(4) Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 292.

(٥) تعني نوعا من أنواع الحقائب الجلدية ( Kunzu Bags ) . انظر

وبذلك ضمن أسرحدون استمرار ولاء تلك المناطق وخضوعها لآسور . الا أن أحلام أسرحدون في أن يستمر ذلك الاستقرار السياسي ، في شمال وشلل غرب شبه الجزيرة العربية خاضعاً لآشور زمناً طويلاً لم يدم ، حيث إن القبائل العربية المتواحدة هناك ، والتي رضخت في بادئ الأمر لأن تكون تحت وصية العرش الآشوري ، لم تكتف إلا وأن تعلن عصيالها وتمردها ، ضد ملكها المتوج من قبل آشور ، والتي شعرت أنه مفروض عليهم فرضاً من قبل سلطة خارجية ، فأعلنوا الثورة والعصيان عليه ، حيث قاد أحد سكان (عريبو) بلاد العرب تلك الثورة والذي عرف في النصوص باسم واهب (Wahb) يابو ( Uabu ) (1) ، والذي حرض القبائل على الثورة ضد ياتاع ، الذي بدوره سارع ليستنجد بآشور ، والتي هي بدورها قامت بإرسال حيش آشوري نظامي ، لإخضاع العرب والقضاء على تلك الثورة ، وكان لها ذلك ، حيث قضت على تلك الثورة وحمل قادتما إلى آشور ، كما جاء ذلك في النص التالي (٢) :-

"...وبعد ذلك فإن واهب (يابو) حرض كل العرب للثورة على ياتاع لأنه كان طامعاً في الملك ولكن أنا المثورة على ياتاع لأنه كان طامعاً في الملك ولكن أنا أسرحدون ملك آشور وملك الجهات الأربعة (للأرض) الذي يحب العدالة ويكره الاعوجاج، أرسلت جيشي المناعدة ياتاع وقمع كل سكان عريبوواستطاع جيشي ذلك وألقوا وهنب والمحاربين أتباعه في الأغلال وأحضروهم لي، ووضعت الأطواق فوقهم وربطتهم على قوائم (أعمدة) بواباني ...."

Ibid, p. 292 - f(4).

<sup>(</sup>۱) (Wahb) ( Uabu ) ( واهب ) ( يابو ) - ( اوبو ) ( وهبو ) ( وهب ) ( آوب ) أو (أبو). انظر جواد علي : المرجع السابق ، ص٩٣ ه . وكذا فيصل الوائلي : المرجع السابق ، ص٩٠ .

<sup>(2)</sup> Openhiem, A.L., op.cit., pp.298-99.



وهكذا أخمد أسرحدون الثورة في عقر دارها ، واستتب الأمر لآشـــور في تلك الأرضين، ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن النص ورد كاملاً في نـــص آخر ترجم عكساً كالتالي (١):-

"...أنا أحضرت [ن ن] مع ( غنائم ) كثيرة إلى آشـــور ومثل خبرير أنا ربطته (على البوابة) وبالنسبة لخزائيـــــل ملك عريبو بلاد العرب ورهبتي ذات الجــــلال والـــذي أحاطته أحضر لى الذهب والفضية والأحجار الكريمية ( و ...) وقبل قدماي وفرضت عليه جزية ٦٥ جملا أكثر من الجزية التي وضعها عليه والدي ، وبعد ذلـــك فـان خزائيل مات وابنه ياتاع جلس على عرشه وأنا فرضـــت عليه جزية (إضافية) ١٠٠ مينا من الذهب ، ١٠٠٠ حجر برستن ، و ٠ ٥ جملا فوق الجزية التي دفعها والده (واهب) ( مع ذلك ) أو عز (حرض) كل سكان عريبو بلاد العرب للثورة على ياتاع و... ( ولكن أنا أسرحدون ) وإليهم ( والذي يحب العدالة أن تسود (أرسلت ) ( حملة ) مـــن رجال أقوياء (راكبين) (ظهور) الحيال من جيشي ( وأخضعت ) (العرب ) جعلتهم ( وهم ) خائفين ( مسرة أخرى) إلى (ياتاع) وجيشي أحضر وهب مسع ( القواد الآخرين) إلى آشوريا ، وأقعدهم إلى الجانب الأيسر مسن بوابة المدينة في نينوى وجعلته يحرس العمود ...."

ورغم أن النص لم يشر إلى تاريخ لتلك الحملات ، إلا أن من الظاهر أن تلك الحملات التي قادها أسرحدون ، نحو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، ربما تكون قبيل غزوه لمصر ، ليضمن تأمين طريق جيشه ، من العرب المنتشرين في

<sup>(1)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 292.



طريقة نحو مصر ، وأن افتقاد المصادر المقابلة للمصادر ، التي وصلت إلينا من بلاد الرافدين، في منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، تجعل من الصعوبـــة بمكان عمل أي مقارنة تاريخية ، يمكن على ضوئها تحديد زمن تلك الحملات ، التي قام بها أسرحدون على شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، وهكذا فــــإن المنطقة عاشت في حالات تردد بين الولاء والعصيان لآشور ، طوال عهد الملك أسرحدون ، حيث إن سكان المنطقة لم يكن عليهم من السهولة بمكان ، أن يخضعوا في استسلام تام لآشور ، فكما يشمير نمص دون في عمهد الملك آشوربانيبال، وتنسب أحداثه إلى أبيه الملك أسرحدون أن ياتاع نفسه الذي كــــلن في يوم من الأيام أحد التابعين لآشور، والمنفذ لأوامرهم في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، يقود تورة على الملك أسرحدون ، عقب تورة واهب ، والتي من المرجح ألها كانت في لهاية عهد الملك أسرحدون ، الذي لم يتـــوان في إرســال الجيوش الآشورية نحوه ، واصطدم معه في معركة فاصلة ، انتهت بهروب ياتـــاع إلى البادية (١) ، حيث يصعب فيها ملاحقته من قبل أي قوى خارجية إلا من أبناء آشوربانيبال العرش ، حيث ظهر له ياتاع ابن حزائيل مرة ثانية ، ليقدم له فروض الولاء والطاعة ، كما جاء في النص التالي (٣):-

"...أنت ياآشور ياسيد الآلهة على مدى الأيــــام الســابقة والأيام اللاحقة عندما أصبح ياتاع بن خزائيل ملك عريبو (بلاد العرب) في عهد أسرحدون ملك آشور هذا الخــادم والمخلوق الذي يعمل بين يديه عندما أصبح معادياً له وشــق

<sup>(</sup>١) جواد علي : المرجع السابق ، ص٩٤٥ .

<sup>(2)</sup> Musil. A., op.cit., p. 482.

<sup>(3)</sup> Luckenbill. D.D., op. cit., vol. II, p. 367 (946).



عصا الطاعة عليه خارجاً على سلطته استطاع أسسرحدون بتأييدك ودعمك الكبير وبحولك وقوتك العظيمة استطاع أن يحشد جيوشه ويرسلهم للحرب ضده وفي معركة مكشوفة وفاصلة استطاع أسرحدون أن يهزمه وأخذوا منه كل آلهت وينجو بنفسه ياتاع هارباً تاركاً معسكره وحده إلى أصقاع بعيدة ...."

وهكذا انتهى المطاف بياتاع بن خزائيك ، في عهد أسرحدون ، المحروب إلى أصقاع بعيدة ، ولعل من الأهية بمكان هنا الإشارة إلى أن أسرحدون لم يتوقف عند هذا الحد من التقدم ، في مناطق شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، فقد أشار نص منسوب إلى عهده جاء فيه : أنه تقدم في منطقة أطلق عليها مسمى أرض بازو (۱) ، وهي الأرض التي سبق وأن هربت إليها الملكة شمشي ، من أمام حيوش تجلات بلاسر الثالث ، ولايستبعد الربط بين هروب الملكة إلى تلك الأرض نفسها ، حيث يشير أسرحدون أنه تقدم بحيوشه نحو بازو ( Bazu ) ، التي يُغلب كثير من الباحثين أسرحدون أنه تقدم بحيوشه نحو بازو ( Bazu ) ، التي يُغلب كثير من الباحثين الملاصقاع البعيدة التي هرب إليها ياتاع ، وهكذا فقد قام أسرحدون بحملته ، نحو بالأصقاع البعيدة التي هرب إليها ياتاع . وهكذا فقد قام أسرحدون بحملته ، نحو تلك الأرضين ، إما لملاحقة ياتاع ، الهارب من أمامه إليها - وكانت ملاذاً للهاربين من بطش آشور - ، أو لبسط نفوذ آشور عليها ، خاصة وألها تقع على طريق القوافل التجارية الهامة من جهة ، أو لكونها تقع قريبة من طريق حيوشه نحو

<sup>(1)</sup> Luckenbill. D.D., op. cit., vol. II, p. 209 (520).



مصر . حيث قاتل أسرحدون في تلك المعارك (١) قرابة ثمانية من ملوكها ، وأسرهم جميعاً ، وحملهم إلى نينوى عاصمته . باستثناء أحد ملوكها والذي يدعى بالملك ليلي ، الذي لم يتمكن منه أسرحدون، ففر إلى البادية ثم عساد وطلب الصفح من أسرحدون ، فقبل ذلك وأقامه ملكا على أرض بازو ، كما حساء في النص التالي (٢) :-

"...قيسو ملك مدينة خلديوم ، وأكبرو ملك مدينة ال بيلتي ومنساكو ملك مجلاني . ويافا ملكة مدينة دخراني وخبيصو ملك مدينة جأباني والملكة بـــاايلو

(۱) يرى بعض الباحثين أن الحملة كانت في اليوم الثاني من شهر ( تشرين ) من السنة الخامسة من سنب ( ) يرى بعض الباحثين أن الحملة كانت في اليوم الثاني من شهر ( Bassa) وذلك قبل حملته على مصر. حكمه أي سنة ٦٧٦ ق.م ولقد أطلقوا على المنطقة اسم ( Bassa ) وذلك قبل حملته على مصر. انظر الطور على : المرجع السابق ، ص٩٤٥ . وكذا الظر المحتاد على : المرجع السابق ، ص٩٤٥ . وكذا ( Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 303 .

(2) Luckenbill. D.D., op. cit., vol. II, p. 209 (520).

ولقد ترجمت تلك الأسماء إلى مصطلحات عدة ، ف ( Kisu ) قيسو ( Kiau ) كيو و ( Kiau ) ولقد ترجمت تلك الأسماء إلى مصطلحات عدة ، ف ( Kisu ) قيسو ( Kisu ) كيو و ( Haldisi ) ( البياني ) ، ( Haldisi ) ( المسكو ) ( المسكو ) ( المسكو ) ( اللك السياني ( البياني ( المالكة ( الفياني ) ( المه-Pi-A-Te ) . و ( منسكو ) ( منسكو ) ( منسك ) ( Ma-An-Sa-Ku ) . ( Ma-Gal-A-Ni ) ( Magal'ani ) ( المه-Sa-Ku ) . و الملكة ( يافأ ) ( ايفع ) ( يفع ) ( المها ) ( المهاكة ل ( دحراني ) ( المه-Bi-Su ) ( Habisu ) ( المه-Bi-Su ) ( المهاك ( المهاك ) ( المهاك ) ( المهاك ) ( المهاك ( المهاك ) الملك ( المسكور ) الملك ( الملك ) ال



ملكة مدينة اخيلوا وخبن أمرو ملك مدينة بـــداء . وكــل هؤلاء الملوك الثمانية حصدهم كما تحصد الغلة وتجمع علــى شكل أكوام أي ذبحتهم ونقلت (جثث) شعوهم إلى آشــور أما ليلى ...ملك باديء (بدع) ...الذي ...ين يدي (١) ".

## كما جاء في نص آخر (٢) :-

"... الملك ليلى ملك مدينة بادىء الذي فر هارباً من أملم زحف جيوشي ، عندما سمع نبأ أخذ آلهته ، جاء إلى نينوى عاصمتي الملكية جاء وفي حضري قبل قدمي ، لقد عفوت عنهوقبلت عذره أما بالنسبة للآلهة التي أخذها فقد (نحت) نقشت عليها اسم سيدي آشور وأعطيتها له مرة أخررى كما وضعت منطقة بازوا تحت حكمه وسيادته وفرضت عليه الجزية والضريبة الملكية ...."

قد يرى بعض الباحثين (٢) أن موقع أولئك الملوك الثمانية ، هو منخفسض وادي السرحان ، وعند الحدود الشرقية لحوران ، مع الأخذ في الاعتبار أنه مسن الصعوبة بمكان تحديد موقع وصفات أولئك الملوك الثمانية في الوقست الحاضر بشكل قطعي، خاصة فيما يتعلق بالموقع الكلي لتلك المناطق وهي منطقة بازو ، والأمر يعود إلى ما سوف تظهره أرض المنطقة ، على يدي معول الباحثين لتأكيد صحة النص من عدمه، ومن ألها أي أرض بازو في الحجاز أم لا ، ومهما يكن من أمر ، فإن الملك أسرحدون ، استطاع وإلى حدٍ ما أن يثبت نفوذه على منطقسة

<sup>(</sup>١) النص هنا مبتور .

<sup>(2)</sup> Luckenbill.D.D., op.cit, vol.II, p. 214.

<sup>(</sup>٣) جواد على : المرجع السابق ، ص٩٧٠ .





شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، ويجعل منها منطقة تابعة لآشور ، وقد دلت المصادر التاريخية لتلك الحقبة التاريخية على تحسين العلاقات بين بلاد الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية في الظاهر ، إلا ألها لا تخلو من نشوب بعض الأمور التي تكدر صفو تلك العلاقات بين الحين والآخر ، خاصة وأن نفوذ آشور على تلك الأرضين كان مذبذباً ، فلازال أحد ملوك بلاد العرب ياتاع ، فاراً من أمام جيوش آشور ، في انتظار الفرصة السانحة له ، ليعلن العودة إلى أدوماتو . توفي الملك الآشورى أسرحدون .

وقد تولى العرش بعده ابنيه آشور بانيبال Assurbanepal ق.م ) وشمش شوم اوكن Shamach-Shum-Ukin ، حيث حكم الأول في آشور، والآخر في بابل (٦٦٨-٢٥ق.م) واستمر الوفاق بينهما قرابة السبعة عشر عاما، ثم أعقبها صراع مرير بينهما ، حتى انتهى بتفرد الملك الآشوري آشوربانيبال بالسلطه في آشور (١) .

<sup>(</sup>۱) جعل أسرحدون قبل وفاته بنسلات أعرام ولايسة العسهد في ولسده الأكسبر والسذي يدعسى (شمش سوم اوكن) ( Shamash-Shum-Ukin ) وجعله على بابل في حين نصب ابنه الأصغر وهو آشوربانيبسال ( Assurbanipal ) على عرش آشور وقد قصد أسرحدون بذلسك تثبيست دعائم دولته بالمحافظة على مناطقها الداخلية وكذلك مستعمراتها الخارجية وقد ذهبت المصادر على أن الابن الأصغر وهو آشوربانيبال قد تربى تربية جيدة تؤهله ليكون على عرش آشور من حيث ثقافتسه التي أتقن فيها الكتابة السومرية وكذا اللغة السومرية والأكادية بالإضافة إلى الآرامية كما أنه بسرع في التدريبات العسكرية وقد عرف في المصادر الإغريقية بسسردانا بالوس ( Sardanapalus ) هسذا وقد استمر الولاء بين الأخوين شمش شوم أوكين وآشوربانيبال قرابة ١٧ عاماً حتى أعلن الأول الشورة على آشوربانيبال فتحالف مع عناصر مختلفة في سبيل الإطاحه بأخيه حاكم آشور ورغم ذلسك فقسد فشلت جهوده تلك مما أضطره إلى الانتحار حرقاً في بابل بعد أن أشعل النار في قصره وفي نفسه بعسد معارك بينه وبين أخيه دامت حوالي ثلاثة أعوام أسفرت بتفرد الملك آشوربانيبال دون أي منافس له في حكم آشسور .

محمد عبد القادر محمد: المرجع السابق، ص٢٣٦. وكذا عبد العزيز صــــالح: المرجــع الســـابق،





ومن حيث علاقه الملك آشور بانيبال بشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية فكانت تتسم بالهدوء، وبالحرب، كما يلاحظ أن معظم حروب ذلــــك الملك وتدخلاته في المنطقة كانت محدودة ولايمكن الجزم على تأكيدها ، إلا من تعرف بـ (عريبو) وملوكها ، كانوا أصحاب السبق في تلـك التحرشـات ، والتدخل في كيان الإمبراطورية الآشورية الثانية في عهد آشور بانيبال ، إما عـــن طريق مساندة الثوار ضدها ، أو عن طريق تأليب القبائل الخاضعة لهم بالعصيان والتمرد ضد آشور ، فكما لاحظنا في حوليات الملك الآشوري أسمر حدون أن أدوماتو التي هي في نظره حصن العرب المنيع ، قد رضحت لسيطرته ، وأقام عليها ملكة عربية من قبله من نفس الأسرة الحاكمة في أدوماتو ، تدعى تبـــؤة ، واليق نشأت وترعرعت داخل القصور الآشورية وتشبعت بالثقافة الآشورية السيتي تجرعتها ، خلال تربيتها هناك ، كما أقر ملكية كل من خزائيل ، ومن بعده ابنــه ياتاع، على عرش مملكة (عريبو) بلاد العرب، إلا أن الآخر لم يستمر في ولائــه لآشور ، حيث أعلن العصيان على أسرحدون في لهاية عهده ، وأعلن الانفصال عن آشور، وفر إلى البادية للاختباء فيها ، والهروب من بطش الجيوش الآشورية . وعندما توفي أسرحدون ، سارع ياتاع بن خزائيل ، في القدوم نحو آشوربانيبال ، وطلب منه الصفح والغفران ، على ما بدا منه في حياة أبيه أسرحدون ، فقبل منه آشوربانيبال ذلك ، وأقره على ملكه مرة ثانية كملك عريبو ( بلاد العــرب ) ، وأعاد إليه أصنامه ، ولكن سرعان ما أعلن أيضاً الثورة على آشوربانيبال ، مما اضطر الآخر إلى الخروج إليه ومحاربته، كما جاء في النص التالي (١):-

ص٩٢٩. وكذا طه باقر: المرجع السابق ، ص٩٢٥ وكذا جورج كونتينو: المرجع السابق ، ص٢١.
 وكذا سبتينوا موسكاتى: المرجع السابق ، ص٧٠ .

<sup>(1)</sup> Luckenbill.D.D., op.cit., vol.II, pp.337-338 (869).



"... ياتاع ابن خزائيل ملك قيدار الذي قدم لي خدم\_\_\_ة (أي الذي كان تابعاً وخادماً لي وقف ذليلاً أمامي طالباً نصـــرتي والوقوف إلى جانب آلهته التي أخذها والدي ، جعلته يحلـف بالآلهة الكبرى ( أقسم ) وأعدت له الآلهة اتراسامين . لكنـــه فيما بعد نقض العهد ( الحلف ) لى ( غير آبـــه ) بـالمعروف والأفضال التي أسديتها له ، بل خلع عن رقبته عصا الطاعـــة والسيادة التي لي عليه ثم إنه لم يمش برجليه (أي لم يسأتي لي) للتحية والمصافحة (أو يلتمس السلم مني) وحبس عني هداياه وحرض أهل عريبو ( بلاد العرب ) ليثوروا معه ونهب الغــوب (أموري) ، فقمت بإرسال الجيوش المرابطة على حدود وضربوا أعناقهم بالسيف ، وأشعلوا النار في خيامهم ومساكنهم ، وأخذوا ماشيتهم وأغنامهم والحميسير والإبسل والخدم وكانت باعداد (كبيرة) وملأوا بما كل أرض آشـــور وحتى أقاصى حدودها وقد قمت بتقسيم الإبل وكذلك الأغنام على ( سكان عريبو ) خطأ في النص يريد أن يقول ( سكان آشور ) وفي بلادي يباع الجمل أو يتراوح سعره فيما بين ١-٥, ، مثقال من الفضة في الأسواق (يعني حظائر البيع) استلم ( سوتامو ؟ ) الإبل والرقيق هدية له كما استلم بــائع الشربات ( كأسات يباع فيها عصير الشربات ) كما استلم البستاني هداياه عبارة عن نباتات...."

وكما يتضح من فحوى النص ، أن ياتاع قدما إلى آشوربانيبال ، وقدم لـ فروض الولاء والطاعة له ، وذلك عقب توليه العرش ، بعد وفاة والـــده ، ثم لم يلبث أن انقلب عليه ، ونقض العهد الذي بينهم ، والذي أخذه آشور بانيبال منه ، والذي أفرج بموجبه عن آلهة " أدوماتو "، ومع نقضه للعهد الذي بينه وبين





آشوربانيبال ، نراه أيضاً يرفض حتى تسليم الهدايا ، أو الجزية له ، وأعلن الثورة آشوربانيبال، وسعى إلى تأليب سكان عربيو بالثورة ضد آشور ، حيث أخذ في الخروج من دائرة (عربيو) بلاد العرب ، نحو الأقلام الغربية في (أرض الأموريين) التابعة لآشور في سورية ، وتحرش بها ، فما كان من آشوربانيبال إلا أن جرد حملة كبيرة ، ضد (عربيو) بلاد العرب ، وضد ياتاع والمتحالفين معه ، وأسفرت تلك الحملة في نهاية الأمر ، إلى هزيمة ياتاع وأتباعه ، وتوغل الجيوش الآشورية في مناطق مختلفة ، من منطقة عربيو ( بلاد العرب ) ، وغنمت الجيوش الآشورية غنائم كثيرة حملت إلى آشور ، والتي هي من الكثرة بمكان حتى إن النص الآشوري يشير إلى أن سعرها قد قل عند بيعها ، إلى أدنى مستوى لها ، وأن معظمها قدم كهدايا لعلية القوم ، وحتى من دون ذلك فقد نالتهم الغنائم .

وكما يتضح من النص ، أن ياتاع لم يقع في قبضة آشور بانيبال ، بل فرمن أمامه ، ليحتمي بالبادية كعادة ملوك عربيو السابقين . ورغم أن النص لم يحدد تاريخ تلك الحملة ، إلا أنه ليس من المستبعد أن تكون قد حصلت بعد قليل من تسلم آشور بانيبال للحكم ، ولعل ياتاع قد انتهى بعد تلك الثورة بتقلم نفسه إلى آشوربانيبال ، الذي ربما صفح عنه خاصة وأنه كان في حاجة إلى إخماد الفتن التي تحيط بدولته ، في ظل ولاية عهد أحيه شمس شوم أوكين على بابل ، على أن هذا الولاء الذي أظهره ياتاع لآشور بانيبال ، والذي ربما كان لفترة طويلة ، سرعان ما انقلب رأساً على عقب وذلك عقب إعلان "شمش /شوم / أوكين " ملك بابل ، الثورة على أحيه آشوربانيبال ، فأعلن ياتاع بن خزائيل العصيان والتمرد على آشوربانيبال ، وقطع كل الصلات التي بينه وبين آشور ، مما أثار ضغينة آشوربانيبال ، فأعلن الحرب عليه ، وذلك ضمن حملته التاسعة ، وعلى الرغم من عدم ذكر النص لتاريخ تلك الحملة ، إلا ألها من المرجم أن تكون عقب إعلان شمش شوم أوكن الثورة على أحيه أيم ا بعد سنة ١٥٦ ق.م وقلد

وضعها بعض الباحثين في سنة ٦٤٨ ق.م <sup>(۱)</sup> حيث تقدم آشوربانيبال نحو ياتـــاع في عريبو ( بلاد العرب ) ، كما جاء في النص التالي <sup>(۲)</sup> :-

"...وفي حملتي التاسعة أنا دعيت قواتي (و) مشيت ضديات ياتاع ملك عربو (بلاد العرب) لأنه نقصض (التحالفات المخمية بواسطة) القسم الذي (حلفه) لي ولم يتذكر أندي عاملته بحسني ونزع نير حكمي الذي كان الآلهة لآشور قد أحله فوقه وقطع الحبال التي يدفعها (حتى الآن) ورفض أن يأتي ولم يسأل عن (حال) صحتي ومنع تقديم (الهدايا) والجزية الثقيلة وهو صغى (سمع) تماماً كعيلم للدعاية الثورية لأكاد، ولم يهتم بالقسم الذي حلفه لي وهو تنكر لي أنا آشوربانيبال الكاهن المقدس والخادم المصلي (دائماً) (للآلهة) والمخلوق بواسطة أيدي آشور ...."

وكما يظهر من النص أن الملك آشور بانيبال تقدم بحملة عسكرية ضياتاع ملك عربيو ( بلاد العرب ) والتي جعلها التاسعة من جملة حملاته العسكرية التي قام بها ، من أجل توطيد نفوذ دولته ، وإن حملته هذه كانت نتيجة نكت ياتاع ، للإيمان التي أقسمها مقابل ولائه لآشور، ورفضه الحضور إليه في عاصمته، ليطمئن على صحته، بالإضافة إلى رفضه دفع الجزية المقدرة عليه لآشور ، مستغلاً في ذلك الوقت الإضطرابات التي كانت تحدثها عيلام (٣) ضيد آشوربانيبال ،

Musil. A., op.cit., p. 486.

<sup>(</sup>١) جواد على : المرجع السابق ، ص٦٠١. وكذا

<sup>(2)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., pp.297-298.

<sup>(</sup>٣) سعت إيلام (عيلام) بكل ما في وسعها في التدخل في شئون بابل بمدف السيطره عليها مستغلة في ذلك بعض القبائل الكلدانية والآرامية المعارضه لآشور ، وقد كان لعيلام دورها في إشعال الفتنة بين الأخوين شمش /شوم/ أوكين وآشوربانيبال الأمر الذي أحبر آشور بانيبال إلى قيامه بحملة عليها حرب فيها عاصمتها شوشه ومدفحا الهامة الأخرى ، ومع ذلك فقد استمرت عيلام بعدائها للآشوريين





ومساهمتها في بث روح الفتنة بين الأخوين، والتي تشير الأخبار إلى ألها نجحت في تكوين حلف قوي ، للتصدي لآشور بانيبال وبمشاركة قوات مختلفة كان منها العرب ، فكما يشير في نفس النص السابق أن ياتاع لم يكتف بالتوقف عن دفع الجزية وإعلانه العصيان على آشور بانيبال ، بل تراه أيضاً يساهم بقوة عسكرية تحت قيادة اثنين من قواته ، ضد آشوربانيبال وإن دل على شيء فإنما يدل على المكانة السياسية والعسكرية التي كان عليها ياتاع بن حزائيل (۱) وذلك لمساعدة الثائر شمش - شوم - اوكن ضد أخيه آشوربانيبال حيث أرسل كل من ابيساتي الثائر شمش عامو (Abiiate) وعامو (Aamu) أبناء تيري (Te'ri) (الذي يظهر ألهما كانسا في حدود بابل آنذاك . كما جاء في النص التالي (۱) :-

"...الذي أقطع (نص-أعطى) قواه الحربية إلى ابيلي (و) عامو ابنا تيري، وهو أمرهم برسول خاص أن يساعدوا أخي الشرير شمش شوم أوكن ...."

(٣) تابع للنص السابق .

Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 298.

<sup>=</sup> وتحالفت في نهاية الأمر مع شمش / شوم / اوكن في الثورة على أخيه وأيضاً أبرمت إتفاقيات مماثلة مسع كل من الآراميين والكلدانيين وكذلك العرب للوقوف أمام آشوربانيبال ولكن هذا التحالف فشل بعد مقاومة آشوربانيبال له والحماد ثورة أخيه وتفكيك تحالفه ومن ثمة تقدم آشوربانيبال نحو عاصمة عيلام وخربها وكذلك مدنها وأنهى على كيان تلك الدولة في شرق إمبراطوريته . انظر عامر سليمان: المرجع السابق ، ص١٦٠٠.

<sup>(</sup>١) لطفي عبد الوهاب يحيى: المرجع السابق ، ص٩٤ .

<sup>(</sup>٢) ( Abiiate ) ابياتي ( اب يتع ) ( ابياتع ) - امو ( عامو ) - ( ايمو ) ( امـــو-لادي ) ، ( Ti'ri ) تيري ( ثأر) ( تور ) ( تاري ) ( تيعري ) .

جواد علي: المرجع السابق ، ص٠٠٠ . وكذا محمد بيومي مهران : المرجمع السمابق ، ص٥٢٥ . وكذا فيصل الوائلي : المرجع السابق ، ص٩٢٠ .





ويشير النص أيضاً أن ياتاع لم يكتف بذلك أيضاً ، بل سعى على حسض القبائل العربية الموالية لآشور ، للانضمام إليه ، وإعلان العصيان والتمرد على آشور بانيبال ، كما يشير النص أن ياتاع قد أرهق أولئك العرب أو قلطني أرض عريبو (بلاد العرب) بعد أن سلبهم ، وفرض عليهم إتاوات ضحمة أرهقتهم ، والتي شعر فيها آشوربانيبال بالظلم الذي أوقعه ياتاع على رعاياه ، وجعل من نفسه أي آشوربانيبال راعياً لهم من قبل المعبودة ، الذي كلفته برفع الظلم الواقع عليهم ، وفي الحقيقة ما هي إلا ذريعة أرادها آشوربانيبال للكيد بليتاع بن خزائيل ، وإعادة بسط نفوذه على عريبو (بلاد العرب)، كما حاء في النص التالي (۱) :-

"...وأغرى (حرض) سكان عريبو (بلاد العرب) (لتلحق به) ثم سلب باستمرار الشعوب ، التي منحنا إياها آشور وأشتار (عشتار) والآلهة وبقية الآلهة الكبرى التي وضعتهم في قبضتي ولأكون راعياً عليهم ...."

وقد يستنتج الدارس من كل ذلك على أن منطقة عريبو ، أو بلاد العرب أو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، كانت تحت نفوذ آشور ، رغم ماولات ياتاع في الانفصال عنها ، والذي نجح نوعاً ما في تأليب تلك القبائل ، ضد آشوربانيبال، وكما يشير آشور بانيبال في نصه السابق الذكر ، أنه تقدم بجيوشه نحوهم ، وقد تكون تلك المواجهات لم تتم في منطقة عريبو (بلاد العرب) ، بل في أطرافها الشمالية ، ثم بعد ذلك توغلت في أرضيها، وربما لم يشترك آشور بانيبال في هذه المعركة بنفسه، بل عن طريق أتباعه وقواده ، المتواجدين في تلك الأطراف الغربية ، للإمبراطورية الآشورية ، وخاصة تلك

(١) تابع للنص السابق .

Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 298.





القوات المتواحدة والمتمركزه في البادية السورية، والتي كانت تحت نفوذ آشور، والتي تمتد من حماة شمالاً تقريباً، وحتى آدوم جنوباً (۱)، أما بالنسبة لمنطقة عريبو أو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، فقد كانت مركزاً اتخذه ياتاع وأتباعه، في مواجهة آشور، والتي منها تنطلق فتيلة العصيان ضد آشور، وكلما أحسس أولئك العرب بهزيمتهم لم يجدوا بداً من الفرار إليها، والاحتماء بباديتها الفسيحة، فتتبعتهم الجيوش الآشورية، حيث يقع الغضب الآشوري على سكالها، وينالوا من التنكيل والخراب والدمار الوانا شتى على يد الجيوش الآشورية، كما يشير إلى ذلك النص التالى (۲):-

"...وتبعاً لأوامر الوحي لآشور واشتار (أنا دعيت) جيشي وهزمته في معارك دموية موقعاً به هزائم لاتعد ولاتحصى عليو (وربحت) ...وفي هذه المعارك أنا حطمت كل قاطني عريبو (بلاد العرب) الذين ثاروا معه ولكن هو نفسه قد هرب من قبل الأسلحه الرهيبة لآشور إلى منطقة بعيدة وأشعلوا النيران في الخيام التي يعيشون فيها وحُرقت ...."

كما أشار النص إلى مواقع عدة منها حيرو ( Giru ) وازاريل ( Azaril ) و هيراتك ( Hirata ) و كاسيا ( Kasaia ) في آدوم ( Edom ) وفي ممر ايابرودو ( Hirata ) في بيست عمون ( Beth-Ammon ) وفي منطقة هورنا ( Hournia ) في مسؤاب (Moab ) وفي ساررا ( Sa'arri ) في هارجي في منطقة زوباه ( Zobah ) ، مع الأخذ في الاعتبارأن معظم تلك المواقع تقع خارج شبه الجزيرة العربية والتي أمكن التعرف عليها ومنها ازاريل التي تقصع في باديسة الشام وادوم ومؤاب.

جواد علي : المرجع السابق ، ص١٠٤ .

<sup>(</sup>١) جواد علي : المرجع السابق ، ص٠٠٠ .

<sup>(2)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 300.





كما يشير النص نفسه أن ياتاع هذا هرب خائفاً إلى إقليم نباتي Nabate والذي يؤكد كثير من الباحثين (١) إلى أهم الأنباط (٢) ، القبيلة العربية ،

(۱) محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق ، ص١٧٢-١٧٣ . وكذا جواد علي : المرجـــع الســـابق ، ص٦٠١ . وكذا نبيه عاقل : المرجع السابق ، ص١١٠ .

(٢) وهي عبارة عن قبيلة بدوية عربية نوعاً ما وعلى شيء من الأهمية وكانوا يعيشون في ذلك الوقت على مقربة من تيماء ومدائن صالح في منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية أثناء غـــزوات آشــوربانيبال حيث كانوا يقيمون على الطريق التجاري الهام الذي تمر به قوافل التوابل والبخور ، وقـــــد كـــانت حياتهم في البداية تعتمد على الأغارة على القافلات للاستيلاء عليها بين الحين والآخر ثم لم يلبث الأمـــ وضمان سلامتها ومع الوقت كان استقرارهم وظهور حضارهم في كل من البتراء ومدائن صالح وقيلم مملكة حاصة بهم = في تلك الأرضين، امتد نفوذه في وقت من الأوقات مابين دمشق شمالا،وحتى شمــــلل وشمال غرب شبه الجزيرة العربية والسواحل الشمالية الشرقية للبحر الأحمر جنوبأ وقد ذكرهم ديـودور الصقلي في حروب " انتيجون" سنة ٣١٢ ق.م ويؤكد كثير من الباحثين أنهـــا هـــى المقصــودة في نصوص الملك الآشوري آشوربانيبال باسم نباتي هذا وقد ورد ذكرها في الكتاب المقدس باسم نبيوت في سفر التكوين الإصحاح ٢٥نص ١٤ " هذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم نبايوت بكر إسماعيل " ، على أن هناك من ينكر ظهور اسمهم قبل العصور الميلادية حيث لم يعثر لهم على أي ذكر في الوثائق الآشورية أو البابلية أو الفارسية حسب رأيه وهو سيد على أحمد النـــاصري ، وفيمـــا يرى آخرون أن أقدم ذكر للأنباط يرجع إلى فترة أسبق من عصر آشوربانيبال وقد يرجع بدأ ذكرهـــم إلى عهد الملك الآشوري تجلات بلاسر الثالث لأول مرة ، وهناك رأي يذهب على ألهم من العـــرب القحطانيين الذين هاجروا من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية نحو شمالها الغربي . ومن الجدير بــــللذكر أن Knauf يذهب إلى أن الأنباط يرجعون في أصلهم إلى القيداريين ، ولعل من الأهمية بمكان الإشـــلرة إلى أن النصوص التي دونما آشوربانيبال على النبتيين تصفهم من جملة الأقوام التي لم تخضع لعبوديـــة أي ملك من ملوك آشور السابقين ويعد نفسه أي آشوربانيبال أول ملك أخضع تلك القبيلة وفي ذلــــك تأكيد على أنها كانت تسكن في الأطراف الداخلية من شمال غرب شبه الجزيرة العربية لأنه لم يجعلـــه انظر من جملة قبائل البادية السورية .

محمد عبد القادر محمد: الساميون ، ص١٧٢-١٧٣ . وكذا حسواد على: المرجع السابق ، ص١٠١-٢٠٦ . وكذا نسيب وهيبة الخازن: المرجع السابق ، ص١١٠ . وكذا نسيب وهيبة الخازن: المرجع





التي استوطنت الأطراف الشمالية لشبه الجزيرة العربية ، في تلك الحقبة التاريخية ، وكانوا ينتشرون في مناطق متفرقة منها ، ما بين مدائن صالح ( العلا) جنوباً ، وعلى طول الخط التجاري الهام وحسى دمشق ، قبال أن يستقر بهم الحال في منطقة البتراء ، حيث أشار نص آشوربانيبال إلى (١) التالى (٢) :-

"...ياتاع ارتاب وهرب وحيداً إلى إقليم نباتي ، ياتاع هـوب إلى إقليم نباتي وهو ذهب لرؤية ناتنو الآخر قال كما يـاتي لياتاع:كيف يمكنني إنقاذك من آشـور لأنـك لم تخصـني (بزيارتك) في قوتك (")...."

الرياض ، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م ، ص ٦٧ . وكذا محمد الجاسر : في شمال غرب الجزيرة ، الطبعـة الثانيـة ، دار اليمامـة ، الرياض ، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م ، ص ٦٧ . وكذا محمد بيومي مهران : دراسـات في تـاريخ العـرب القديم، ص ٢-٥ . وكذا سيد أحمد علي الناصري : تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدني في العصـر الهللسيتيني ، دار النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٩٢م ، ص ١٦١ - ٣١٢ وكذا فيصل الوائلي : المرجع السابق ، ص ٩١ . وكذا الموسوعة الأثرية العالمية ، ص ١٧٧ - ١٧٣ . وكذا

Luckenbill. D.D., op.cit., vol. II, p. 315; Oppenhiem. A.L., op.cit.,

pp.300-301; Knauf. E.A., Nabataean Origins in Arabian Studies in Honour of Mahmmud Ghul (1984) Wiesbad en 1989, pp.66-61.

(١) تشير النصوص الخاصة بملك النباتين والتي دونها آشور بانيبال بألهم من الأقوام التي لم تخضع لعبودية أي ملك من ملوك آشور السابقين ويعد نفسه ، أي آشوربانيبال أول ملك أخضع هذه القبيلة ، وفي هذا تأكيد على ألها كانت نسكن في الأطراف الداخلية من شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية لأنه لم يجمع القبيلة إلى باقي قبائل البادية السورية .

Oppenhiem. A.L., op.cit., pp.300-301

(2) Ibid, p. 298.

(٣) يشير جواد علي أن ناتنو قبض على ياتاع وأرسله إلى آشور بانيبال الذي وضعه في قفص وطاف بـــه مدينة ( نينوى ) ليراه الناس ، وأمر بعرضه على أحد أبواب المدينة . المرجع السابق ، ص٢٠٢ .





وكما يتضح من النص أن ياتاع طلب من زعيم أو ملك النباتيين (النبطين) ، والذي دعاه النص باسم ناتنو ( Natnu ) للمساعدة في التصدي لملك آشور ، إلا أن الآخر رفض ذلك خشية على نفسه ، وعلى قبيلته ، من المشاركة في معركة خاسرة ، وبلاشك ، خاصة وأن ياتاع قدم إليه ، وجيوش آشور تتبعه منهزماً .

وربما الحال يتغير لو قدم عليه منتصراً ، ومهما يكن من أمر ، فإننا نجسد ناتنو يسارع ، بعد أن رفض في مشاركة ياتاع ضد آشور ، إلى تلطيف الجو بينه وبسين آشوربانيبال ، خشية أن يصله بطش الجيوش الآشورية ، المتواجدة في المنطقة، فما كان منه إلا أن يرسل رسولاً إلى آشور بانيبال ، يعلن فيه ولاءه لآشور ، ويتعهد فيه بدفع الجزية له كما جاء في النص التالي (١):-

"...ناتنو كان خائفاً وقد حوصر بالقلق وأرسل رسله للاستعلام عن صحتي وقبل قدماي وهو توسل لي تكرراراً (كسيده) لجعل السلام موقفه مع حلف الإيمان ليصبح خادماً لي ، وأخيراً ان نظرت إليه بصداقة ومحولاً له وجها مبتسماً وفرضت عليه جزية سنوية ...."

ومن المرجح أنه في الوقت الذي كانت فيه الجيوش الآشورية تتابع التالم العربي ياتاع في البادية السورية ، وفي شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وتلاحقه من موضع إلى آخر، وتلحق به الهزيمة تلو الهزيمة ، كان قائداه اللذين كلفا من قبله لمساندة أخيه الثائر ضده في بابل ، هما الآخرين قد وقعا في قبضة الجيوش الآشورية ، التابعة لآشوربانيبال ، أثناء حصارها لبابل ، حيث أوقعت بهم هزيمة تلو هزيمة ، وذلك على مرحلتين ، كما تصورها نصوصه على الغالب ، فإحداها كانت أثناء الحصار، الذي ضربته الجيوش الآشورية على بابل ، حيث

<sup>(</sup>١) تابع للنص السابق.





أدركت بعض الجيوش المتحالفة قبل دخولها إلى بابل ، فأوقعت بمم هزيمة في حين تمكن بعض أتباع قواده من دخول بابل ، في الوقت الذي طوقت فيه الجيهوش الآشورية بابل ، فلما اشتد الحصار من الداخل ، حاول أتباع ياتاع من الفرار ، أو فك الحصار المفروض عليهم ، فهبوا إلى الخروج ، حيث كانت لهم الجيهوش الآشورية بالمرصاد ، فأوقعت بمم هزيمة ثانية دفعت ببعض أتباعه إلى اللحوء إلى آشور بانيبال ، طلباً للصفح منه والاستسلام له ، وكان منهم أو على رأسهم أحد قادة ياتاع ، وهو ابياتي ابن تيري ، الذي أعلن ولاءه لآشور بانيبال ، فقبل منه ذلك ، وجعله ملكا على عربيو ( بلاد العرب ) ، بدلاً من ياتاع بن خزائيل، الذي رأى فيه آشور بانيبال متمرداً على آشور ، كما ذكر ذلك في النص التالي الذي رأى فيه آشور بانيبال متمرداً على آشور ، كما ذكر ذلك في النص التالي .\_

"...وهزمت جنود ابياتي (و) عاموابناتيري الذين ساروا لساعدة شمش شوم اوكن أخي الشرير حيث كانوا (يهمون) لدخول بابل، والباقين الذين نجحوا في دخول بابل كانوا هناك وكل منهم يشبع بعد جوع كاسر، وأخيراً عملوا هجمة خروج من بابل لإنقاذ حياقم وقوايا (مع ذلك) تمركزت هناك ضد شمش شوم اوكن وأحدثت بحم هزيمة ثانية عليهم (لدرجة) أنه (ابياتي) هرب منفرداً عاصراً وقبل قدمي لأنقذ حياته وأنا رحمته وجعلته يقسم بحياة الآلهة الكبرى، وعينته بدلاً من ياتاع بن خزائيل ملكك على عريبو (بلاد العرب) ...."

ويضيف في نص آخر صورة أوضح لجعل أبياتي بن تيري ملكاً (٢):-

<sup>(1)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 298.

<sup>(2)</sup> Ibid.



"...ابياتي بن تيري أتى إلى نينوى وقبل قدمي ، وعملت ميثاقا وحلفا معه وجعلت حالته كخادم لي، وجعلته ملكاً بدلاً من ياتاع (و) أي شخص آخر ، أنا فرضت عليه جزية سنوية ذهب ، وخرز يشبه شكل العين ، وحجرب بودال وأتيمون جمال وأسطبل حمير ...."

وعلى ما يبدو أن ياتاع بعد أن يئس من مساندة النبطين له ، اتجه نحو القيداريين لمناصرته ، ضد آشور ، حيث كان له ذلك ، فتشير حوليات الملك الآشوري آشوربانيبال إلى أن تحالفاً قد تم بين ياتاع ، والذي أطلق عليه هنا اسم ملك الإسماعيلين Ishmael ( Su-Mu-Ll ) ، وهور بما كان اندماجاً تم بين المشايخ العربية القاطنة في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وبين شهيوخ قبيلة القيداريين القاطنين شمال مواقعهم حيث التقى بد الممولادي (١) ملك القيداريين القاطنين شمال مواقعهم حيث التقى بد الممولادي (١) ملك القيداريين القاطنين شمال مواقعهم حيث التقى النص التالي (١) :-

"...أنا أمسكت ياتاع حياً ملك إسماعيل ( الإسماعيليين) ( والذي كان متفقاً ) معه ( مثل شمش - شوم - اوكن ) الممولادي ملك قيدار الذي سقط في أيدي قواتي في معركة قتال ، وهم ( جيشي ) فأحضروه ( لي ) حياً ...."

يستنبط من النص ، أن التحالف قد تم بين ياتاع بن خزائيل ، وبين المحولادي ملك قيدار ، للتصدي للملك الآشوري آشوربانيبال ، وأن هذه المعركة التي أشار عليها في النص ، لم تكنْ في بلاد العرب ، بل في المناطق التابعة لآشور ،

انظر

<sup>(</sup>١) ( امولاتي ) ( عمولاطي ) ( امولاطي ) .

جواد على : المرجع السابق ، ص٦٠١ .

<sup>(2)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 300.



والواقعة على غرب إمبراطوريتهم ، والتي تعرف بأرض الأموريين (١) ، وهي المناطق الواقعة إلى الشمال من شبه الجزيرة العربية ، والمتاخمة لبادية الشام ، وشرق فلسطين ، والتي يصفها آشوربانيبال ، بأن المعبودة الكبرى كآشور وأشتار، وهبتها له كأملاك ، كما ذكر ذلك في النص التالي (٢) :-

"...اهمولادي مع ذلك ملك قيدار ارتفع إلى محاربة ملوك الأرض الغربية حيث آشور وأشتار الملوك الكبرى (الأخرى) أعطاني هي كأملاك وتبعاً للوحي الإلهامي (المعطى بواسطة) آشور وسن وشاماس وأداد وبيل ونيبو وأشتار نينوى ملكة كيدموري – أشتار لارابيلا ونيبورت ونيرجال (و) نوسكو وأنا حققت هزيمة عليه وحاصرت حياً وكذلك عاديا زوجة ياتاع ملك عريبو (بلاد العرب) وأحضرهم إلى ...."

وكما يظهر من النص ، أنه بفضل تلك المعبودة التي ذكرها تمكسن مسن هزيمته ومحاصرة الممولادى حياً ، ويضيف في النص أن من جملة من أسر وهرم في تلك المعارك امرأة أطلق عليها اسم عاديا (عديا) ( Adia ) (<sup>(7)</sup> ، وكناها بزوجة ياتاع ملكة عريبو ( بلاد العرب ) ، وأنه أحضرها مع الممولادي إلى نينوى ، وهذا ما يدفع إلى القول بـ اشتراك ياتاع في تلك المعارك ، إلا أنه ربما فر مسن أرض

(2) Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 298.

وأن تلك المعركة كانت في حوالي سنة ٦٤٨ ق.م .

جواد علي : المرجع السابق ، ص ٦٠١ .

(٣) ( Adia ) ( عادیا ) ( عادیا ) ( عادیه ) ( Adija ) ( عدیــة ) .

جواد على : المرجع السابق ، ص٦٠١ .

<sup>(</sup>١) جواد على : المرجع السابق ، ص٠٠٠ .



المعركة ، في حين سقطت زوجته في الأسر . كما يشير في نص آخر (۱) ، أفحا كانت تعيش في معسكر خاص بها أحرقته جيوش آشوربانيبال ، والتي وصفها النص أيضاً بملكة عريبو "بلاد العرب" ، والتي يبدو أنها كانت تستزعم ذلك المعسكر ، الذي حاربته جيوش آشوربانيبال وأحرقته ، كما ذكر ذلك في النص التالي (۲) :-

"...وبالمثل عاديا ملكة عريبو ( بلاد العرب ) أنا حققت هزيمة دموية لها وحرقت خيامها وحاصرتها حية وهملتها مسع بعسض السسجناء ( الأسسسرى ) إلى آشسور ( نينوى ) ...."

ولعل من الجدير بالذكر أن معظم معارك آشوربانيبال تلك ، لم يقم كالم بنفسه ، وإنما كلف كالم بعض قواده ، أو شيوخ وأمراء المناطق التابعة له ، كما يلاحظ ذلك من النص التالي (٣) بعد ذكر عدد من المعبودة السابقة :"...الذي جعل القوة - لكاماشالتو ، ملك مؤاب الخادم التلبع لي ، الذي حقق هزيمة في معركة مفتوحة حول المحولادي ملك قيدار ...المحولادي نفسه أسر ...."

وكما يتضح من النص ، أن الذي قام بتلك المعركة ضد اممولادي ملك القيداريين، وعاديا ملكة بلاد العرب ، كان الملك كاماشللتو ( Kamashaltu ) ، ملك مؤاب ( Moab ) ، الذي وصفه النص بأنه كان أحد أتباع الملك الآشوري

<sup>(1)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 298.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p.298.





آشوربانيبال ، وتحت لوائه . وهكذا كانت نهاية اممولادي ملك القيداريين حيث أسر وحمل إلى نينوى وصلب هناك ، كما جاء في النص التالي (١) :"...تبعاً للأمرر (الإلهامي) للآلهة الكبرى وسيدي أنا وضعت طوق كلب فوقه وجعلته يراقب العمرود عند (بوابة المدينة) ...."

وعلى ما يبدو أنه وضع مكانة ياتاع بسن بسيردادا ، السذي كسان خالاً لسياتاع بن خزائيل (٢) ، حيث يشير في أحد نصوصه أن القيداريسين أصبحوا تحت لواء ياتاع بن بيردادا ، الذي وقع في الأسر ، في أحد المعارك ضد آشوربانيبال وحملوا بعد أسرهم في الطريق نحو دمشق ، وكان بصحبته أصنامه ، ووالدته وأخته وزوجته وعائلته ، بالإضافة إلى غنائم أخرى كشيرة ، وصفها النص الذي جاء فيه (٣) :-

"...وأن القيداريين تحت ياتاع ابن بيردادا جعلوا يمشون (معي) في طريق دمشق و (أيضاً) آلههته (أصنامه) ووالدته وأخته وزوجته وعائلته (نسبة مرن جهة أمه) (و) كل النساء الأخريات لقيدار والحمير والجمال والماشية الصغيرة وكذلك العديد أخذها بمساعدة آشور وأشتار – أسيادي ...."

(1) Ibid.

وقد أضافه .Lukenpill D.D في أثناء حديثه عن صراع اممولادي مع آشوربانيبال وكانت نهايتــــه تلك .

Luckenbill. D.D., vol.II, p. 315 (821) (822).

- (2) Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 298.
- (3) Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 299.





وعلى مايبدو أن ليس كل القيداريين وقعوا في قبضة آشور بانيبال ، الذي ربما حرج بنفسه على رأس تلك الحملة ، حيث تشير حولياته أنه عقب تلك المعركة ، التي حاضها ضد ياتاع ابن بيردادا ، تقدم آشوربانيبال لملاقات اتحـــاد حديد ، بين أبياتي الذي نصبه آشوربانيبال ملك لعريبو ( بلاد العرب ) ، حيت ثار العرب مرة ثانية ضد آشور بانبيال أو ضد الدولة الآشورية ، وكان قائد تلك الثورة الجديدة هو الملك المتوج ابياتي بن تيري ، وكما يشير النص أنه كان يقــوم بحملات متكررة ضد الملوك الغربيين ، التابعين لآشور ، مثله مثل اممولادي ملك القيداريين السابق، وهذا تأكيد على أن ابياتي بن تاري كان يحكم في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وكان يخرج للغزوات بين الحين والآخـــر ، ويعقـــد التحالفات المختلفة ، مع زعماء القبائل العربية المتواجدة على خط التجارة العالمي (١) آنذاك ، وخاصة تلك التي تأبي أن يحكمها الآشوريون ، فقد أشار النص إلى الربط بين عصيان اممولادي وابياتي في اثارة الحروب ضد الممالك والمدن المواليــة لآشور ، والواقعة تقريباً في الحدود الشمالية المتاخمة لشمال شبه الجزيرة العربيــة ، عند مؤاب ، وهو نفس النص السابق ، الذي أشار فيه آشوربانبيال إلى تصدي أحد أتباعه، وهو حاكم مؤاب كاماشالتو ضد الممولادي . حيث تصدى الملك لابياتي ، الذي وصفه النص بأنه هرب من أمام جيوشه ، في حين وقـــع بعــض أتباعه في الأسر وحملوا إلى نينوى ، كما جاء في النص التالي (٢):-

"...ابياتي الذي ثار وعمل غزوات ضد ملوك الأرض الغربية ...أناس ابيات السندي هرب من قبل وضعوا في القيود واغلال الحديد في أقدامهم وأرسلوا إلى نينوى ...."

<sup>(</sup>١) لطفي عبد الوهاب يحيى : المرجع السابق ، ص٩٣٠ .

<sup>(2)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 298.





ويجد الدارس أن من الأهمية بمكان ، أن نجري دراسة بسيطة ، حول المقصود بـ كل من قيدار (۱) و (عريبو) " بلاد العرب " ، واليتي وردتا في معظم الكتابات الآشورية ، منذ عهد شلمنصر الثالث ، وحتى آشور بانيبال ، ذكرت دائماً مقرونة بأسماء عربية لرجال ، أو مقرونة بأسماء ملكات عربيات ، كن يحكمن ، بعضهن في منطقة " أدوماتو " أو دومة الجندل وما حولها ، وكان آخر من ذكر منهم الملكة تلخونو ، والتي شاركها في الحكم الملك خزائيل ، الذي عرف بملك عربيو " بلاد العرب " ، وعرف أيضاً بملك قيدار (۱) . وقلم حاء ذكره بتلك الصفة مرة واحدة ، في أحسد نصوص الملك الآشوري آشوربانيبال ، حيث أن معظم التراجم التي ذكرها كلاً من Luckenbill وكسذا آشوربانيبال ، حيث أن معظم التراجم التي ذكرها كلاً من القيداريين باستثناء

Luckenbill. D.D., op. cit., vol. II, p.337 (869).

<sup>(</sup>۱) ينسب القيداريون إلى قيدار بن إسماعيل كما ورد ذلك في سفر التكوين الإصحاح الخامس والعشرين نص: ١٤ " وهذه أسماء أبناء إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم نبايوت بكر إسماعيل وقيدار " وفي سفر أرميا الإصحاح التاسع والأربعين ، نص: ٢٦-٢٩ ، بأهم كانوا يعيشون في الخيام وبجوار قبدائل حاصور " قوموا اصعدوا إلى قيدار اخربوا بني المشرق يأخذون خيامهم وغنمهم " أرميا ٤٩-٢٨-٢٩ . ويرى السواح أن مدينتهم سالع التي هي البتراء في نظره وكما يرى أيضاً أن النبطيين ما هم إلا فريق من القيداريين وأن القيداريين ورثوا ما كان للأدوميون من أراض وقد نسب الإخساريون المسلمين العرب إلى قيدار ولايستبعد جواد علي مجاورة القيداريين للأنباط وهم بذلك يسكنون منطقة ما بشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية موقع (عربيو) وهناك من جعل قاعدهم حول مدينة تدمر وفي مناطق جنوب دمشق وقيل إن دومة الجندل من أراضيهم وربما كان لصلة القربي بين القيدارييين وبين خزائيل السبب الذي دفع بالمؤرخين إلى جعل ياتاع بن خزائيسل ملكا على القيداريين . وين خزائيل حواد على : المرجع السابق ، ص١٥ . وكذا فراس السواح : المرجع السابق ، ص٢٩ . وكذا غبد الرحمن الأنصاري : المرجع السابق ، ص٢٨ . وكذا نبيه عاقل : المرجع السلبق ، ص٧٥ .

<sup>(</sup>٢) جواد على: المرجع السابق، ص٩٠-٩١٠. وكذا عبد الرحمن الأنصاري: المرجع السابق، ص٨٢.



النص الذي أورده Luckenbill وأشار فيه على أن ياتاع Uata ابن حزائيل ملك قيدار وجاء بالصيغه التالية (١):-

## "...ياتاع ابن خزائيل ملك قيدار ...."

في حين أن معظم النصوص الأخرى تذكر ياتاع Uata بلقب ملك عريسو (بلاد العرب)، وفي الوقت نفسه فقد ورد في نص آخر (السم العرب)، وفي الوقت نفسه فقد ورد في نص آخر (السم العرب) وفي الوقت نفسه فقد ورد في نص آخر (العرب) وحعلته أي ياتاع شخص آخر دعته بسيردادا قائداً على قبائل القيداريين، ونصبته خالاً له ياتاع بن خزائيل، ملك (عريبو) (بلاد العرب) (الله العرب) (الله العرب) (الله العرب) (الله العرب) عرفه باسم المولادي (الهيداريسين، عرفه باسم المولادي (الهيداريسين، عرفه باسم المولادي (الهيداريسين) الهيداريسين، عرفه باسم المولادي (الهيداريسين) (الهيداريسين) الهيداريسين، عرفه باسم المولادي (الهيداريسين) الهيداريسين، عرفه باسم المولادي (الهيداريسين) (الهيداريسين) الهيداريسين، عرفه باسم المولادي (الهيداريسين) والهيداريسين الهيداريسين الهي

وإذا ما أخذنا بذلك التميز الذي ذكرته النصوص الآشورية ، باستمرار في التفرقة بين أسماء ملوك عريبو ( بلاد العرب ) ، وأسماء ملوك آخرين ينسبون إلى قبائل القيداريين، فأن لكل من اللفظتين مدلولها الحناص ، والذي يمكن تقسيمه إلى فترتين : فترة أولى منذ ظهور لفظة عريبو في عهد شلمنصر الثالث وحتى عهد آشوربانيبال ، وهي فترة تميزت فيها كل لفظة بمدلولها السياسي الخاص بها ، ثم كانت الفترة الثانية في عهد آشوربانيبال ، والتي شهدت تدخلات سريعة ومتقلبة من قبل حكام آشور، وبين تحرشات وتصد من قبل حكام شمال وشمال غرب شبه

جعل فيصل الوائلي ترجمته بــ ابن أخ والد ياتاع بن بيردادا أي ابن عمـــه . فيصل الوائلي : المرجع السابق ، ص٩١ .

<sup>(1)</sup> Luckenbill. D.D., op. cit., vol. II, p. 337 (869).

<sup>(2)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 298-299.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 298.

<sup>(4)</sup> Oppenhiem.A.L.,op.cit.,p. 298; Winett. F.V. & Reed. W.L.,op.cit.,p. 71.





الجزيرة العربية ، في شكل تكتل قبلي ، تحت زعامة موحدة ، مهمتها التصدي الحزيرة العربية ، في شكل تكتل قبلي ، تحت زعامة موحدة ، مهمتها الاقتصادي الهام ، على خط التجارة العالمي آنذاك ، حيث شكلوا تلك التحالفات مع القصوة العربية الأخرى ، المتواحدة في أطراف بادينهم أو متفردين عنها كالقيداريين ، والي شهدت صلة قرابة بين ياتاع بن خزائيل ملك بلاد العرب ، وبين ياتاع بن بيردادا ملك قيدار ، فكان على أيام الملك الآشوري آشوربانيبال حيث اندمجت قبيلة قيدار ، مع باقي القبائل العربية ، المنتشرة في منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، والتي تعرف بعربو ، وحيث إن اسم قيدار كان الأميز عرفاً، بين القبائل الأخرى ، فقد ظهر مسمى قبيلة قيدار ، كاسم علم علم على العرب شبه الجزيرة العربية .

وعليه يمكن القول بأن ياتاع وغيره من أسماء ملوك العرب ، أو ملك العرب ، والذين ذكروا مصحوبين بلفظة عريبو أو قيدار ، إنما كان يقصد به سكان شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، والذين عرفوا أيضاً في النصوص الآشورية فيما بعد بالقبائل الإسماعيلية (۱) ، وليس من المستبعد أن يكونوا في شكل قبائل رحل ، تنزح بين الحين والآخر نحو الشمال ، ونحو الجنوب ، وتتصل بالقبائل العربية الأخرى ، المتواجدة في تلك الأرضين ، حيث شكلا معا جبهه قوية ، أمام ممالك الشرق الأدنى القديم ، والتي تحاول بسط نفوذها على تلك الأرضين ، والتي على ضوئها تتحدد نوعية تلك العلاقات المختلفة بينهما ، وحسب ما تتضح معالم كل منهم ، مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك التميز الذي حصل من قبل الآشوريين ، كان نابعاً من عدم معرفتهم للعرب معرفة دقيقة ، ولذلك وقع التميز والاختلاف بين مملكه عربيو "بلاد العرب" ، والقيداريين ،

<sup>(1)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit, p. 300.





والتي هي في الأصل مملكة واحدة ذات مسميين ، مسمى خاص بقبيلة، ومسمى عام لبقية القبائل التي اندرجت تحت لوائها ، وعرف كل ذلك بمسمى قيدار (۱). وبعودة إلى ذي بدأ ، فقد تصدى الملك الآشوري آشوربانبيال إلى ابياتي ابن تيري الذي أعلن العصيان عليه ، ويذهب بعض الباحثين (۲) أن ثورة ابياتي تلك كلنت أثناء انشغال آشور بانبيال ، بحروبه مع العيلاميين ، في شرق الإمبراطورية الآشورية ، والتي كانت في ما بين عامي ( ١٤١-١٤٠ ق.م ). حيث استطاع ابياتي أن يشكل تحالفاً ، ضم ياتاع بن بيردادا زعيم القيداريين الجديد ، ضد السورية ، والأطراف الشمالية لشبه الجزيرة العربية، فر ابياتي إلى داخل شمال غرب السورية ، والأطراف الشمالية لشبه الجزيرة العربية، فر ابياتي إلى داخل شمال غرب المشاركة مع ثورة ياتاع بن حزائيل ، كما ذكر ذلك في النص الذي حاء فيه التالى (۲):-

"...ولكن هو ذهب إلى التفاهم مع إقليم نابياتين لم يكسن خائفاً من (الأقسام التي حلفها) لحياة الآلهة الكبرى ، وعمل باستمرار هلات في أطراف إقليم ناتنو ملك نابياتي السذي قطع مسافة كبيرة وإليه ياتاع قد هسرب - سمع خلال التوسط لآشور وسين شاماس بعدد السماد الآلهات بحول وقوة آشور الذي وهب لي قوتي والذي لم يرسل رسالة إلى أجدادي الملوك ليجيبهم كملوك للاستعلام عن صحتهم

<sup>(</sup>١) هتون احواد الفاسى : الحياة الاحتماعية في شمال غرب الجزيرة العربية ، في الفترة مـــــا بـــين القـــرن السادس ق.م والقرن الثاني الميلادي ، الرياض ، ١٤١٤هـــ ، ص٦٤ .

<sup>(</sup>٢) جواد على : المرجع السابق ، ص٦٠٣ .

<sup>(3)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., pp.298-99.





ويستعلم (الآن) خائفاً مسن الأدرع المنتصرة لآشور (بمثابرة) جداً بعد صحتي الملكية ولكن ابياتي بسن تسيري تحاشى الفرصة الحسنة وبدون عقل للأقسام الستي حلفها (حتى) للآلهة الكبرى وتكلم في تمرد ضدي وأتى للتفاهم مع ناتنو ملك نابياتي وجمعوا قواهم لهجوم خطر ضد البلاد التابعة لي ...."

ونتيجة لذلك خرجت الجيوش الآشورية من نينوي ، تجاه ذلك التحــالف المضاد لها ، حيث اشتبكت الجيوش الآشورية مع ذلك التحالف المضاد القوى ، والذي يقع كما يظهر من بعض أسماء مواقعه ، أنه في أطراف البادية الســورية ، وربما امتد ذلك حتى الأطراف الجنوبية منها ، والمتاخمة لمنطقة شمال شبه الجزيــرة العربية ، حيث كان يتواجد أتباع كل من ياتاع ملك عريبو وحلفائه ، بالإضافة إلى ابياتي ومن معه من القيداريين ، وكذلك ناتنو ملك النبطين ، الذين انضمــوا معاً ليشتبكوا في معركة فاصلة ضد آشور ولا يُستَبعد أن يكون آشور بانبيال قله اشترك فيها بنفسه ، وقد أسهب في وصف تفصيل تلك الحملة ، حيث خــرج العرب من منطقتهم نحوه، والتقي بهم في مواقع مختلفة ، والتي أسفرت في نهايــــة الأمر إلى أسر جميع الذين شاركوا ضده بعد هزيمتهم ، وحملوا إلى عاصمته ، وصلبوا هناك ، ومنهم من أعفى عنهم ، وعلى رأسهم ياتاع بن خزائيل الذي قد يكون قد تزعم ذلك التحالف ، نظراً لخبرته الطويلة في الصراع ضد آشور، والذي لقبته النصوص الآشورية بملك الإسماعيليين (١)، ولعل في تلك التسمية وذلك التحالف ، إشارة واضحة ، على أن تلك المناطق ، كانت تسكنها القبائل، التي تنتمي في حذورها إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام ، والتي كانت تستوطن تلك الأرضين ، وعلى رأسها منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة

<sup>(</sup>١) فراس السواح : المرجع السابق ، ص٢٩٢ .

THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QURANIC THOUGHT



العربية ، التي عاصرت تحركات آشوربانيبال ، في توسعاته في أقاليم الشرق الأدنى القديم ، وهذه مقتطفات من النص المذكور (١):-

"... تبعاً لأمر وحي آشور ... (وبعدد الآلفة حتى ناسكو) أنسا دعوت جيشي وأخذت الطريق المباشر ضد ايياتي وهو (جيشي) وعبر بسلام فمر دجلة والفرات (ثم يضيف النصص طريق تلك الرحلة حتى ما وصلوا إلى منطقة الصحراء) فالحمو مشوا نحو الصحراء وشعروا بالعطش والحيات حيث لايوجد حتى الطيور في السماء وحيث لاتوجد حتى الحمير الوحشية ولامراعي للغزال تابعين ياتاع ملك عريبو (بسلاد العرب) وابياتي الذي مشى مع قواه لإقليم نبياتي ... وحققت انتصاراً على قبيلة أسامس في اتحاد (عبادة) الآلفة عشترسامين (عشتر السماء) والنبتيين (٢) بين مدن أيساركي وازالة في داخل الصحراء ... وأخذت كغنيمة منهم سجناء لاحصر هم الصحراء ... وأخذت كغنيمة منهم سجناء لاحصر هم المغيرة والحمير والجمال والماشية الصغيرة (٣) ...."

(٢) يشير فيصل الوائلي إلى اتحاد عبادة عشتر سا مين (عشتر السماء) بانه مسمى قبيلة . انظر

فيصل الوائلي : المرجع السابق ، ص٩٣ . وكذا

Luckenbill. D.D., op. cit., vol. II, p.315 (823).

جواد علي : المرجع السابق ، ص٦٠٣ .

<sup>(</sup>۱) أقتصر الدارس على مقتطفات من النص للإستدلال بها فقط ، حيث يشير النص إلى الطريق الدي السدي سلكته الجيوش الآشورية ، والذي هو من الواضح خارج حدود شبه الجزيرة ، وكذلك الوقت الدي سلكته الجيوش الآشورية ، والذي أشار إليه النص بالساعة المضاعفة التي تعرف في بلاد الرافدين. انظر Oppenhiem. A.L., op.cit., pp.298-300.



ثم يشير إلى حروبه ضد القيداريين ، تحت ياتاع بن بيردادا ، الذي وقع هو ومن معه في الأسر ، وحملو معه إلى دمشق (١) ، في حين ابياتي تجهز بجيش قـوي كان من بينه القيداريون الذين لم يقعوا في الأسر حيث هزموا أيضاً علـي يـد آشوربانبيال، كما جاء في النص التالي :-

"...ومسكت أتحاد ابياتي ملك تاري (مسع) القيداريسين على جبال خوركرينا وأوقعت الهزيمة بهم حاملاً (بعسض) الغنائم بعيداً عنه ، وخلال المعركة وتبعساً لأمسر الوحسي (المعطى) بواسطة آشور وأشتار —أسيادي — فأنا حساربت بنفسي ابياتي (و) عامو أبناء تيري أحياء ووضعت فيسهم الأغلال "القيود الحديديسة "على أيديهم وأرجلهم وأحضرهم إلى آشور معاً مع الغنائم التي (جمعتها) مسن إقليمهم ...."

ويصف النص بعد ذلك حال الهاربين من بطشه ، وكذلك جملة الغنائم ، التي كسبها من تلك المعارك ، وكيف كان هلاك الكثير من أولئك الجنود ، الذين شاركوا في تلك المعارك ضده ، حيث هلك معظمهم من العطش (٢) ، ثم

<sup>(</sup>۱) انظر ص ( ۲۷۶ ) من البحث . وكذا ( ۲۷۶ ) من البحث . وكذا

<sup>(</sup>٢) ...الهاربون الذين هربوا من غاراتي هلكوا من العطش والحيات ( الافاعي ) والآخرون شقوا بطوون الجمال وسيلتهم ( الوحيدة ) في الانتقال شربوا الدماء والماء القذر ضد عطشهم ..ومسكتهم كلهم بنفسي في أماكن اختبائهم أناس لاعدد لهم من ذكور وأناث وحمير وجمال وماشية كبيرة وصغيرة أنسا قدمتها كغنيمة لآشور ...وأنا كونت قطعان الماشية الغير مجمعة والتي كانت نعاجاً فقسمتها ( بينهم ) لكل سكان آشور ، والجمال التي أحضرت إلى وطني سعرها أصبح لأقل من شيكل واحد من الذهب في مكان السوق ، وزوجة حارس البندق استلمت الجمال حتى العبيد كهدية وصانع البيرة ( لهابو ) وحارس سلة البلح الطازج ....

Oppenhiem. A.L., op.cit., pp.298-300.



يصف بعد ذلك حال ياتاع وجيشه وما أصابه ، وأصاب أتباعه ، مـــن جــراء حملات آشوربانيبال نحوهم ، حيث جاء في النص التالي :-

"...ياتاع وكذلك جيشه الذي لم يحفظ القسم المحلوف لي وهرب قبل الغارة إلى آشور سيدي وهرب منهم والقحط حل بينهم وأكلوا لحم أطفاهم مرة أخرى من جوعهم ، وآشور وسن وشماس بعدد المعبود (التي) هزمتهم بسرعة (بكل) اللعنات المكتوبة في أقسامهم والمحلوفة ، وحتى عندما صغار الجمال والحمير وولد البقرة أو الخروف عندما ترضع عدة مرات (مثل ٧ مرات) من أمهاها الحيوانات فإها لاتشبع (نص: تشبع) معدها باللبن ، وهنا سئل سكان عريبو (بلاد العرب) بعضهم البعض لحساب النحس والشؤم الذي أصاب عريبو (بلاد العرب) فإهم يجيبون لأننا لم نحفظ الأقسام والأيمان المحلوفة لآشور ولأننا أخطانا في صداقة آشور بانبيلل والحب بواسطة اينليل ...."

هذا ويختم آشوربانيبال نصه مفتخرا بانتصراته تلـــك ، وبنصــر آلهتــه المختلفة ضد عريبو ( بلاد العرب ) ، وكيف ألها أنزلت النار عليهم و( الغضب ) والوباء، وجاء فيه :-

"...والتي أسقطت النيران فــوق عريبو ( ارار ) والجنود المسلحين ومع اتونتو سحقت تحت الأقدام أعدائي .... "
ثم يصف حالة ياتاع بن خزائيل الأخيرة ، عندما اقتربت منـــه جيـوش آشوربانيبال ، بالتالي :-

"...وعندما سمعت فصائل ياتاع اقتراب أسلحتي القوية لآشور وعشتار – الآلهة الكبرى – أسيادي والذين خلال المعركـــة يأتون لمساعدي ويثورون ضده ، هو أصبح خائفاً وترك المترل (سانسيواري) الذي لجأ فيه إلى العراء هو هرب ولهذا أنـــــا

## THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QURANIC THOUGHT



مسكته شخصياً بفضل الوحي للالهة (يعدد الآلهة السابقة) وأحضرته إلى آشور وتبعاً لأمر الوحي لأشتار واينليل فأنا ثقبت وجناته برمح حاد سلاحي الخاص الذي أقبض عليله بيدى واستسله للمعارضة ضدي، وأنا وضعت حلقة في فكه ووضعت حلقة كلب حول عنقه وجعلته يحرس عمود من البوابة الشرقية لبوابة نينوى والتي تسمى نيريب ماسناك ادناتي ( وأخيراً ) أنا رحمته ومنحته حياته في سبيل حمد وشكر عمور وأشتار ( و ) الآلهة الكبرى – أسيادي ...."

ومن المرجح أن ياتاع المذكور هنا هو ياتاع بن خزائيل ، وليس ياتاع بسن بيردادا ، فقد ورد نص يذكر فيه آشور بانيبال أن ياتاع بن بيردادا طلب أن يكون ، أو رشح نفسه ليكون ملكا على عريبو ، ولكن رجع وغير عقله عند آشوربانيبال ، وأنه رضى بالحكم الذي يصدر بحقه من قبل آشروبانيبال ، وأنه رضى بالحكم الذي يصدر بحقه من قبل آشروبانيبال ، وأن الأخير قبل ذلك حيث حكم عليه بالصلب على نفس البوابة اليي صلب عليها ياتاع بن خزائيل فيما بعد ، كما جاء في النص التالي (١):-

"...بالمثل (الآخر) ياتاع بن خزائيل ابن أخت ياتاع ابن ابيردادا الذي جعل نفسه ملكا على عريبو (بالد العرب)، آشور ملك الآلهة والجبال العالية جعله يغير عقله وأتى إلي (في خضوع) ولتوضيح ذلك فإن آشور الآلهة الكبرى وأسيادي (الأغنياء) في الشكر الأعلى أنا فرضت العقاب الثقيل (الآتي) هو قبل الحكم الآتي أنا وضعت عليه عمود فوق رقبته مع دب وكلب وجعلت وقوفه كحارس على بوابة نينوى (التي تسمى) نيريب – ماسناك – ادناتى ...."

<sup>(1)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 300.





وهكذا امعن آشوربانيبال في إهانته (١) .

وفي نصوص متفرقة يذكر آشوربانيبال بعيض الإشارات عن نهاية الأشخاص الذين تصدوا له ، وأعلنوا عصيالهم عليه ، ومنهم عاموا بن تيري أخوا بياتي ، حيث يشير أنه قبيض عليه ، وسلحه في نينوى ، كما حاء في النص التالي (٢):-

"...آشور قدم لي وخلال المعركة أنا حاصرت شخصياً عـــاموا بن تيري ( الذي ) حارب مع ابياتي أخوه وأنا سلخته في نينــوى المدينة ( التي أمارس ) منها حكمي ...."

كما يشير إلى نهاية ناتنو ملك النبتيين ( النبطيين ) ، الذي تحالف ضده والذي خضع واستسلم لآشوربانيبال ، كما حاء في النص التالي (٣) :-

"... ناتنو ملك نباياتي والذي يكون إقليمه بعيداً ، ولم يخضع إلى حكم أجدادي الملوك ركع في عبوديتي ولهذا وتبعاً لأوامر الوحي من آشور ونينليل الآلهة الكبرى وأسيادي الذي (عليه) شجعني وأنا هزمت ياتاع الذي وضع ثقته (في مساعدة) إقليم نباياتي ولهذا السبب أمسك مرجعاً هداياه والجزية أنا حولت المدن إلى تلال خرائب وأكوام من التراب وأنا أنقذته هو نفسه وزوجته وأطفاله وكذلك الغنائم الثقيلة من وطنه ونوهورو ابنه الذي هرب قبل الهجوم (كاكيكو) لآشور وأشتار .. (الجدل) لرؤوس الآلهة أعمته وهو أحضر لي الهدايا (وقبل) قدماي وأنا رهته وأجلسته على عرش والده ..."

<sup>(</sup>١) رضا حواد الهاشمي : العرب في ضوء المصادر المسمارية ، ص٥٥٥ .

<sup>(2)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 300.

<sup>(3)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., pp.300-01.





وهكذا ، وكما يتضح من النص أن آشور بانيبال قد تقدم في مدن النبطيين، والتي لم يحددها ، وخربها ودمرها ، لدرجة أنه أسر ناتنو نفسه وأسرته ، وحملهم إلى نينوى . وأخيراً قدم ابن ناتنو ، والمدعو نوه ورو ( Nuhuru ) إلى آشوربانيبال ، وقدم فروض الطاعة والولاء له ، بعد تقديم الجزية ، وفرض علية آشوربانيبال الجزية ، وأعاد تنصيبه ملكا على النبتيين بدلاً من أبيه ناتنو ، وبذلك فإن آشوربانيبال استطاع أن يتقدم إلى أعماق شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وحتى حدود تيماء والعلا، حيث بسط نفوذه على كل تلك الأرضين ، في هاية حملاته على شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، بل هاية حملات النبطيون في هاي فراضيها ، بين الجنوب والشمال .

وإن من الجدير بالذكر أن ديودور الصقلي ، وصف في تاريخ لاحــــق ، حياة النبطيين بأهم كانوا يقطنون الصحراء ، وأن حياهم ومعيشتهم كانت تعتمد على التجارة ، حيث كانوا يتعففون من زراعة القمح ، وشرب الخمر ، وبناه المنازل ، وكانوا يحبون سكن الخيام ، وكان ذكره لهم يرجع إلى تــاريخ حملة "انتيخونوس" ضد الأنباط ، في حوالي سنة ٣١٢ ق.م (١) ، وعلى مايبدو فان اتخاذ الأنباط تلك الطبائع في حياهم ، كان نتيجة فعلى آشوربانيبال بمدهم ومساكنهم ، بعد أن حربها ، ففضلوا العيش في البادية وسكن الخيام والتعفف من حياة المدنية ، حتى قرروا ذلك في وقت متأخر من حياهم ، فقد اختاروا موقعاصمتهم عند البتراء ، وكذلك مدهم الرئيسية ، كمدائن صلل في الأماكن الجبلية ، حيث نحتو بيوهم في الصخر ، ليكونوا في حصن منيع مـــن غـزوات الطامعين . فالتجارب علمتهم ذلك، ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن

<sup>(</sup>١) محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق ، ص١٧٢-١٧٣ .





شكل رقم (٤).

آشوربانيبال ، قد زين قصره في نينوى ، بنقوش تمثل معاركه المختلفة، وخاصة تلك التي دارت بينه وبين العرب ، والتي يبدو منها أن عرب الشمال كانوا رجالا متوسطي القامة ، يرتدون الملابس الصوفية ، تاركين رءوسهم مكشوفة (عارية)، وشعورهم تتدلى على أكتافهم ، كما ألهم كانوا ملتحين بلحية مدببة قصيرة ، وكانوا يمتطون الجمال ، ويحاربون بها وكان يمتطيها أكثر من رجل في الحروب ، فواحد للقيادة والآخر لضرب القوس (۱) .

(١) محمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص٤٢٩ .

- ア 人 ス ー



## الباب الثاني العلاق العلاق السياسية والاقتصادية وأثرها بيت الإمبر اطورية البابلية الكلدانية وشمال وشمال وشمال عنرب شبه الجزيرة العربية



الفحل الأول بروادر النفروذ البابي الملي في شمال وشمال وشمال المحلداني في شمال وشمال عنرب شبه الجزيرة العربية



تنسب الدولة البابلية الجديدة ، إلى القبائل الكلدانية (١) ، التي استطاعت في لهاية القرن السابع ق.م ، تأسيس دولة خاصة بهم ، عرفت بالدولة الكلدانية ،

(۱) أحد القبائل الآرامية التي انتشرت في جنوب بلاد الرافدين، وكذا على شواطئ الخليج العربي الشمالية، منذ القرن الناسع ق.م تقريباً ، و استطاعت أن تقيم عدة دويلات صغيرة ، أطلق عليها مسمى (بيست)، كبيت يكيني Bit ukini وبيت داكوري Bit Dakuri وبيت اوكياني اBit Amukani . وانتشروا في منطقة الأهوار والبحيرات السفلي لدجلة والفرات ،حيث كانوا يحكمون في شكل قبلي أطلق علي منطقة الأهوار والبحيرات السفلي لدجلة والفرات ،حيث كانوا يحكمون في شكل قبلي أطلق علي المدن والاستقرار فيها ، كبابل وآشور . إلا أن ذلك لم يمنع من قيام تحرشات بينهم وبين حكامهما ، فأقدم ذكر لهم ورد في حروب الملك الآشوري شلمنصر الثالث (١٨٥٨-١٤٨٤ ق.م ) الذي حسارب الكلدانيين عند بيت اوكيني والذي أشارت نصوصه إلى أنه مشي إليهم وحارجم عند البحر المسر رأي الخليج العربي) فهزمهم وخرب مدغم . هذا ولقد استطاعت تلك القبائل من توحيد صفوفها في شكل بلاد الرافدين ، بقبائل (كلدو) وكلديا وكالدو ، و (كشدو) و (كاسدي) و (كسدو) وعلى الأرجح بعد تغير اللام إلى سين لتمشى مع معتقداله من أهم من أبناء كاسد بن سام بن نوح عليه السلام، بعد تغير اللام إلى سين لتنمشى مع معتقداله من أهم من أبناء كاسد بن سام بن نوح عليه السلام، بعد تغير اللام إلى سين لتنمشى مع معتقداله من أهم من أبناء كاسد بن سام بن نوح عليه السلام، على عون : العراق وما تولى عليه من حضارات ، الطبعة الثانية، مطبعة رويال ، الإسكندرية ، الخياة، بيروت ، ١٩٧٩م ، ص٤٨ ، هامش ١٨ . وكذا نسيب وهيبة الحازن : من السامين للعسرب ، دار مكنية المخياة، بيروت ، ١٩٧٩م ، ص٤٩ ، هامش ١٨ . وكذا عبد العزيز صالح : الشرق الأدني القدم ، دار الشيء ودار الشيء ودارة و تا بن الم المية الثانية ، دار الشيء ودارات المؤات المؤات

حسن عون: العراق وما تولى عليه من حضارات ، الطبعة الثانية، مطبعة رويـــــال ، الإســــخندرية ، ١٩٥٢م ، ص٤٨ ، هامش ١٨ . وكذا نسيب وهيبة الخازن: من الساميين للعــــرب ، دار مكتبــة الحياة، بيروت ، ١٩٧٩م ، ص٩٠٤٩ وكذا عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم ، الجـــزء الأول (مصر والعراق)، الطبعة الثالثة، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة ، ١٩٧٩م ، ص ٤٦٠ و وكذا طه باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة "الوحيز في حضارة وادي الرافدين" ، الطبعة الثانية ، دار الشــئون العامة ، بغداد ١٩٨٦م ، ص ٢٢٦ وكذا حيمس هنري برستد: انتصار الحضارة "تـــاريخ الشـــرق الأدبى القديم" ، ترجمة أحمد فخري ، مكتبة الإنجلو المصرية ، القاهرة ، بـــدون تـــاريخ ، ص٢٢٦ ، الأدبى القديم ، تعريب توفيق سليمان و آخرون ، بدون تاريخ، ص٢٨٦ وكذا ليو ابنهام: بلاد ما بين النهرين ، ترجمة سعدي فيض عبد الــــرازق ، الطبعــة تاريخ، ص٢٨٦ وكذا ليو ابنهام: بلاد ما بين النهرين ، ترجمة سعدي فيض عبد الـــرازق ، الطبعــة الثانية ، وزارة الثقافة والإعلام العراقية ، بغداد ، ١٩٨٦م، ص ١٩٩٩ - ٢٠٢ . وكذا سبتينو موسكاني: الخضارات السامية القديمة ، ترجمة يعقوب بكر، دار الرقي، بيروت، ١٩٨٦ م ، ص ١٩٨٩ . وكذا المجاهرات السامية القديمة ، ترجمة يعقوب بكر، دار الرقي، بيروت، ١٩٨٦ م ، ص ١٩٨٩ . وكذا المجاهرات السامية القديمة ، ترجمة يعقوب بكر، دار الرقي، بيروت، ١٩٨٦ م ، ص ١٩٨٩ . وكذا المجاهرات السامية القديمة ، ترجمة العروب المجاهرات المحاهرات السامية القديمة ، ترجمة العروب كر، دار الرقي ، وروت ، ١٩٨٦ م ، ص ١٩٨٩ . وكذا المجاهرات السامية القديمة ، ترجمة العروب كر، دار الرقي ، وروت ، ١٩٨٩ م ، ص ١٩٨٩ . وكذا المجاهرات المحاهرات المحاهر





## والتي تعُد الأسرة الحادية عشرة في سلسلة حكام بابل (١) ، وينتسب الكلدانيــون

(١) مؤسس الأسرة الأولى في بابل هو الملك سمومو-آبوم (١٨٩٤-١٨٨١ ق.م) والتي قامت في الأجــزاء الجنوبية لبلاد الرافدين ، و تنتمي إلى الرومة الامورية " السامية الغربية "الذين تدفقوا إلى بلاد الرافدين مع بداية الألف الثانية ق م ، واستطاعوا أن يبسطوا نفوذهم السياسي على معظم أراضيه ، وقد تسولي العرش بعده أربعة ملوك حافظوا على حدود دولتهم وإصلاح شئونها ، ويعد عـــهد الملــك البــابلي حمورابي (١٧٩٢-١٧٥٠ق.م) سادس ملوك دولة بابل الأولى أزهى عهود الدولة خلال فترة حكمـــه التي استمرت زهاء ثلاثة وأربعين عاماً حيث امتد نفوذها ليشمل معظم أراضي بلاد الرافدين جـــاء بعده ملوك ضعاف لم يستطيعوا المحافظة على تلك الإمبراطورية الشاسعة منذ عهد ابنه سمـــو إبلونـــا (١٧١٩-١٧٤٩ ق.م) ومن جاء بعده حيث تمكن الحيثيون من إنهاء كيانهم .مستغلين حالة الضعف التي كانوا عليها نتيجة الصراعات المختلفة ما بين نصر وهزيمة ضد ما عرف فيما بعد بدولة "بابل الثانية " أو" دولة البحر " (أرض البحر) في الأجزاء الجنوبية لبلاد الرافدين ، والتي نافست دولة بابل الأولى الحكم في نماية حياتما . والتي استمرت في الحكم زهاء ثلاثمائة وثماني وستون عاما ، حيث امتــــــ تمكنت إحدى قبائل لورستان القاطنة في الأجزاء الوسطى لجبال زاجروس ، والذين عرفوا في التــــاريخ بالكاشيين من دخول بابل والقضاء على دولة بابل الثانية وإنهائها بعد استسلام ملكـــها أيــا جميـــل للكاشيين ، مستغلة الانسحاب ، المفاجئ للحيثيين من بابل ، حيث تمكنوا من السيطرة على بابل وتكوين دولة جديدة عرفت باسم دولة " بابل الثالثة " أوالدولة الكاشية والتي استمرت في الحكم حوالي أربعمائة وثلاثين عاماً كـ أطول دوله في تاريخ الشرق الأدني القديم عمرا ً، وأول ملوكها هو الملك كانداش ، والذي حكم أوائل القرن الخامس عشر ق.م ، وقد كانت نماية عهد تلك الدولة على يد الآشوريين في عام ١١٦٢ ق.م ، ثم تمكنت أسرة ايسن الثانية من تأسيس دولة حديـــدة في بــابل غرفت "بدولة بابل الرابعة" خضعت بابل بعدها لآشور ، ثم بعد ذلك تمكن أحد الكاشيين المولوديــين في بابل من تأسيس دولة جديدة في بابل عرفت بأســرة "بــابل الخامســة" أو "ســلالة دولــة البحر الثانية "، وفي نهايتها تمكن أحد الآراميين من أن يكون على رأس السلطة السياســـية في بـــابل مؤسساً " دولة بابل السادسة "والتي تعرف باسم أسرة "يازي" ، والتي انتهت على يد العيلاميـــون الذين تمكنوا بعد ذلك من تأسيس "دولة بابل السابعة " وفي الوقت نفسه ، زاد التغلغـــل الآرامـــي في بلاد الرافدين خاصة حول بابل حيث تمكن" نابو موكلين اابلسي " (٩٧٧ -٩٤٢ ق.م ) الآرامسي من تأسيس " دولة بابل الثامنة " والتي تعرف بسلالة " إي " وفي نهايتها خضعت بــــابل لآشـــور .





إلى مجمــوعة الكلدانية التي قدمت إلى بلاد الرافدين فيما بين القرنين الرابــع عشر والثاني عشر ق.م تقريباً (١) ، مع الأخــذ في الاعتبـار أن هنـاك بعـض

= حتى كانت "دولة بابل التاسعة "و التي عرف من تاريخها اسم مؤسسها "نابو-ناصر" الآرامي (٧٤٧-٧٣٤ ق.م) ثم كانت أسرة بابل العاشرة أو "دولة بابل العاشرة "ومسن ملوكها "نابو موكين زيرى (٧٣١-٧٢ق.م) ، ومع نهاية القرن السابع ق.م ظهرت أسرة بسابل الحاديسة عشر والتي تعرف بالدولة الكلدانية أو دوله بابل الجديسة.

محمد أبو المحاسن عصفور: معالم تاريخ الشرق الأدنى القلم ، منذ أقـــدم العصــور وحـــى مجــيء الإسكندر الأكبر، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية ، بــيروت ، ١٩٨٤م ، ص٢٦٦-٢٧١ ، ٢٨٤٠ وكذا طه باقر: المرجع السابق ، ص٤٤٨ ، ٢٦١-٤٦٧ . أحمد أمين سليم: تاريخ الشـــرق الأدنى القديم، "مصر وســـوريا القديمــة "، دار النهضــة العربيــة ، بــيروت، ١٩٨٩م ١٩٨٩م على ص٩٩٥-٣٠١ . وكذا ليو اوبنهام: المرجع السابق، ص٤٤٨-٥٥٠ . وكذا

Luckenbill. D.D., Ancient Records of Assrynia and Babylonia, 2vols, Chicago, 1929, p. 260 (476).

(۱) لازال الغموض يكتنف الكثير من أخبار الآراميين لندرة المصادر التاريخية التي تنسب إليهم ، إلا مسن بعض النقوش التي عثر عليها حديثاً ، ووجدت في مناطق متفرقة من سوريا وتنسب إليهم ، بالإضافة إلى ما دونته نصوص بلاد الرافدين والتي تصف توغل تلك الشعوب ، وحروبها ضد بمالك بلاد الرافدين. ويرى موسكاتي أن أول ذكر للآراميين يرجع إلى حوالي القرن الثالث والعشرين ق.م ، منذ عهد الملك الأكادي نرام سين (٢٠٤٤-٢١٨م. ٢٠ق.م) ، وجاء ذكرهم باسم Arami منوا وذلك خلال العصرين العصر الأكادي وعصر أسرة سلال أور الثالثة ، وبما أن اللفظة جاءت مبهمة فلم يعرف على وجه التحديد القصد منها هل هو اسم منطقة أو شعب ، فان بعض الباحثين يستبعد ذلك الرأي ويروا أن الاسم هذا والذي جاء بتلك الصيغة ، لا يمت بصله للآراميس بل هو تشابه لفظي لا أكثر ولا أقل . لبعد المسافة بين حدثهم وخبرهم . بالتوراة التي ذكرهم على الآراميين وكلمة (إرم) التي ورد ذكرها في القرآن العظيم قال تعالى: { أَلُمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد الآرامين وكلمة (إرم) التي ورد ذكرها في القرآن العظيم قال تعالى: { أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد الله تعي النجود أو الهضاب أو الأرض الغير مستوية .هذا ولقد ارتبط ذكرهم في بالدد الرافديس بلفظة " أحلاموا "أو " أخلامو" " وسرخو" التي تعني الرحل " وسوتو" والتي تعني الرفاق . كما دلت على ذلك الوثائق الآشوريه، التي عثر عليها في تل العمارنة منسذ القرن الرابع عشرة.م، م





## الصعوبات التي تكتنف تاريخ الكلدانيين في بلاد الرافدين (١) ، حيث لا يسزال

= ثم تتابع ظهور تلك اللفظة مرادفة للآراميين كما في نصوص الملك أداد نسيراري الأول (١٣٠٧- ١٢٥٥ م) وتجللات بلاسر الأول (١٢٥٥ - ١٢٥٥ م) وتجللات بلاسر الأول (١١٥٥ - ١٢٥٥ م) وتجللات بلاسر الأول (١١٥٥ - ١٠٥٥ م) والمدى في الملك آشور نيرارى الثاني (١١٥ - ١٥٥ م) وآشور ناصر بال الشابي (١٨٥ - ١٥٥ م) والذي ذكر خبر إجلائهم من عند بيت زماني عبر الفرات إلى آشور . ويُعد الآراميون من جملة قبائل الساميين الغربيين الذين هاجروا من شبه الجزيرة العربية نحو الهلال الخصيب خلال النصف الشلي من الألف الثاني ق.م، حيث استقروا في مناطق مختلفة من سوريا ، ومنها نحو بلاد الرافدين في شكل موجات متتالية ، استقرت في بادئ الأمر على الفرات الأوسط الجنوبي ، وذلك خلال القرنين الرابع عشر والثاني عشر ق.م ، ثم بعد ذلك تدفقوا نحو بابل حيث بلغوا أوج ازدهارهم ، خلال القرنيين الدين الحدي عشر والعاشر ق.م ، حيث تمكن أحد الآراميين والمدعو " أدد ابسل ادن " (أداد المدين والمدين وخاصة في أطرافها الجنوبية ، وكان أكبر تتويج لهم وصول أحسد الفروع قبائلهم في بلاد الرافدين وخاصة في أطرافها الجنوبية ، وكان أكبر تتويج لهم وصول أحسد الفروع عشر" والتي تعرف بالكلدانية .

عبد العزيز صالح: المراجع السابق، ٥٥٦. وكذا نسيب وهيبة الخازن: المرجع السابق، ص٩٤٠. ١٠٠ وكذا طه باقر: المرجع السابق، ص٢٤١. وكذا طه باقر: المرجع السابق، ص ٢٩٠. وكذا طه باقر: المرجع السابق، ص ٢٩٠، ٤٩٤، وكذا السبينو موسكاتي: المرجع السابق، ص١٧٦-١٨٠. وكذا أنطون مورتكات: المرجع السابق، ص٢٦٠، ٢٧٧-٢٧٨، ٢٧٨ - ٢٨٨، ٣٣٩. وكذا أنطون مورتكات: المرجع السابق، ص٢٠٠-٢٠، ٢٢٦. وكذا ليو ابنهايم: المرجع السابق، ص٥٠٠. وكذا ليو ابنهايم: المرجع السابق، ص٥٠٠. وكذا ليو ابنهايم: المرجع السابق، ص٥٠٠. وكذا المولين ولفستون: تاريخ اللغات السامية، الطبعة الأولى، دار القلم، بسيروت، ١٩٨٠، مما ص٥٠٠، وكذا الكريم رافق، الجزء الأولى، الطبعة الثانية، دار الثقافة، بسيروت، ١٩٥٧، ص٩٥، وعبد الكريم رافق، الجزء الأولى، الطبعة الثانية، دار الثقافة، بسيروت، ١٩٥٧، ص٩٥،

(۱) سامي سعيد الأحمد : الدولة الكلدانية زمن نابو بلاصر ونبوخذنصر ، محلة المؤرخ العــــربي ، العـــدد ۲۹، السنة الثانية عشر ، ١٤٠٦هـــ / ١٩٨٦م ، ص ٢٥٥. وكذا

Zadox. R., "Arabians in Mesopotamia during the later Assyrian, Chaldean, Achaemenian Helienistic Periods chiefly According to the Cuneiform sources", ZDMG, 131, 1981, pp. 42 – 84.





البحث في أصول الكلدانيين موضع جدل كبير بين الباحثين ، وذلك لقلة وندرة المصادر التي تحدثت عنهم. حيث تتجه الآراء إلى أن الكلدانيين من جملة الشعوب السامية الغربية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية نحو بلاد الرافدين ، حيث استوطنت الأطراف الجنوبية منها عند رأس الخليسج العسربي ، والأطراف المشرقية منها ، وعرفوا منذ ذلك الوقت بر (كلدي) أو الكلدانيين (۱) . على أن هناك آراء تتجه إلى الربط بين الأقوام الكلدانية والأقوام السبئية ، والذين كانوا يقطنون على طول الأطراف الغربية لشبه الجزيرة العربية ، حيث كان امتداد دولة سبأ ، والمستوطنات التابعة لها، والمنتشرة في الواحات ، الواقعة على طول خط سفر أيوب عليه السلام (۱) ، عندما أشارت إلى مساكن الكلدانيين بجوار مساكن السبئيين . وهناك بعض الآراء تتجه على أن أصول الكلدانيين ، يرجع إلى جنوب شبه الجزيرة العربية ، ومنها كانت هجرتم نحو جنوب بلاد الرافدين، عن طريت البحر العربي والخليج العربي . حيث يرون أن كلاً من بورسيبا والوركاء واوراك، البحر العربي والخليج العربي . حيث كانت تقع المستوطنات الكلدانية ، بسدءاً مسن جيعها مناطق كلدانية ، حيث كانت تقع المستوطنات الكلدانية ، بسدءاً مسن جنوب الوركاء واوراك، حنوب الوركاء واوراك، حنوب الوركاء واوراك، حنوب الوركاء والوركاء من يرى (أ) أن الموطن الأصلي للكلدانيسين .

<sup>(</sup>١) جيمس هنري برستد : المرجع السابق ، ص ٢٢٦.

 <sup>(</sup>٢) الإصحاح الأول ، نض : ١٨ - ١٨ .

Potts. D. Thaj in the licht of Recent Research, ATLAL. vol. 7. 1983, p. 86; Moritz. G, "Dic Nationalitat der Arumu Stammein suoost Babylon." in C.Adler and A. Ember, eds., Oniental Studes Dedicated to Paul Haupt, Baltimore and Leipzig. 1926, p. 200.

<sup>(</sup>٤) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، دار العلم للملايـين، بيروت ، ١٩٧٦م ، ص٥٦٨ . وكذا

Albright. W.F, The chalidaean Inscriptions in Proto-Arabic Script, BASOR, 128,1952, p.p. 38,44.





هو شرق شبه الجزيرة العربية ، حيث كانوا ينتشرون في مناطق متفرقة منه لا يمكن تحديدها، ومهما يكن من أمر ، فإن الكلدانيين والذين كانوا يقطنون المدن البابلية بمختلف طوائفهم ، كانوا مستعدين لتقبل التفوق السياسي الآسوري ، خلال النصف الأول ، من الألف الأول قبل الميلاد ، في سبيل حماية نشاطهم الاقتصادي في المنطقة ، والمحافظة على امتيازاقم التحارية ، التي كسبوها من واقع خبراقمم الطويلة في المنطقة، والتي أسفرت في نهاية الأمر إلى تبؤهم مكانة اقتصادية لا بأس بها ، في تلك الفترة (۱) ، فمن المعروف اشتهار القبائل الآرامية بالتحارة ، وتوارث الكلدانيون منهم ذلك ، وأبدوا مهارة فائقة في تعساملاقم التحارية، واستطاعوا أن يكسبوا مع تفوقهم الاقتصادي تفوقا سياسيا بالتدريج ، مسن واستطاعوا أن يكسبوا مع تفوقهم الاقتصادي تفوقا سياسيا بالتدريج ، مسن خلو التراث الكلداني من أفكار سياسية متميزة ، أشارت إليها مصادرهم ، أو مصادر من حاورهم ، من الشعوب السامية الأخرى ، والمحاورين لهسم ، إلا أن الدلائل تشير على ألهم قد استطاعوا تكوين دويلات صغيرة متعددة ، انتشرت في أطراف مختلفة من حنوب بلاد الرافدين (۱) ، تمكنت في نهاية الأمر من التوحسد أطراف مختلفة من حنوب بلاد الرافدين (۱) ، تمكنت في نهاية الأمر من التوحسد

<sup>(</sup>١) ليو ابنهايم: المرجع السابق، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) أنطون مورتكات : المرجع السابق ، ص٣٤٨ – ٣٤٩ .

لقد تمكن الآرميون (الكلدانيون) من فرض لغتهم والتي تعرف بالكلدانية الآرامية التي تقابل السريانية الآرامية في سوريا . ونشرها في مناطق مختلفة من الشرق الأدنى القديم وساعدهم في ذلك اتصالاتهم التحارية وعلاقاتهم الاقتصادية المختلفة ووصل بهم الأمر إلى استبدال الكتابية المسمارية بالكتابية الآرامية، ولقد امتدت تلك التأثيرات اللغوية إلى أبعد من الشعب الآرامي نفسه ليشمل شعوبا أخرى في المنطقة .

نسيب وهيبة الخازن : المرجع السابق ، ص٨٣ . وكذا أنطون مورتكات : المرجع السابق ، ص٣٤٨. وكذا سبتينو موسكاتي : المرجع السابق ، ص١٧٩–١٨٠ .





## 

(١) نبو بلاصر (نابو بلاصر) (نبوبوبلاسر) ( نابو بولصر) ( نبوبولاسر) وقد كان حاكماً على بابل تابعـــاً لآشور بانيبال بعد أن تمكن من إخماد ثورة أخيه شمس شوم أوكين وكان يدعى "قندلانو" أو"كـاند الونو" في الفترة ما بين (٦٤٧-٦٢٧ق.م)، حيث بدأ يتطلع للسلطة ، وقيل إنه كان متعصباً لعـــرش بابل بعد أن أعلن الانفصال عن الجيش الآشوري وتقدم نحو مدينة " نفر" وأخلاهــــــا مـــن الحاميــــة الآشورية المتواحدة فيها ثم بعد ذلك تقدم نحو بابل ودخلها وأعلم من هناك استقلال بابل وانفصالها عن آشور في حـــوالي سـنة ٦٢٧ ق.م ، وسـعى منــذ ذلـــك الوقــت في الإطاحــة بآشور بالتعاون مع حكام الماديين مكان الهضبة الإيرانية، حيث تمكنوا من إسقاط الدولة الآشورية بعــــد حروب دامت حوالي أحد عشر عاماً تمكن بعدها نبو بلاصر من دخول عاصمة الآشـــوريين وقتــل ملكها وحرقه والمدعو سين شار اشكين في سنة ٦١٢ ق.م ، وتابع بعد ذلك حيوش آشـــور حـــــى حران، المدينة التي انتقل إليها آخر حكام آشور والمدعو آشور أوبلط ، وذلك بمساعدة الجيوش الميديـــة المتحالفة معه ،حيث تمكنت بعد حصار طويل من دخول حران وهروب آخر ملــوك آشــور ســنة . ٦١ق.م الذي استنجد بالقوات المصرية، ثم عاود الكرة في ملاقاة الجيوش البابلية الميدية المشـــتركة ، وبعد حصار دام لها حوالي ثلاث سنوات لم يفلح في دخول حران حتى قدمت عليه الجيوش البابليــــة والميدية المشتركة وهزيمة جيوشه شر هزيمة . وبذلك تفرد نبو بلاصر بالحكم ، وخاصة في ظل التعــلون الوثيق القائم آنذاك بينه وبين الماديين. وعلى كل فقد استطاع بسط نفوذه على معظم الأراضي السيتي كانت تخضع لآشور في جنوب بلاد الرافدين وذلك بعد أن قضى نبوخذ نصر ابن نبو بلاصر على آخر ملوك آشور سنة ٦٠٥ في معركة قرقيمش . والتي اشتركت فيها جيوش المصريين لمساندة حيـوش الآشورين ، وأسفرت تلك المعركة على هزيمة ذلك التحالف ، الأمر الذي سهل الطريق أمام البـــابليين انظر إلى التقدم نحو الغرب والتوسع في الأراضي السورية وما جاورها .

محمد عبد القادر محمد: الساميون في عصورهم القديمة ، دار النهضة العربية ، القـــاهرة ، ١٩٦٨ ، ٥٤١ ص ٢٤٨ - ٢٤٨ . وكذا محمــد ص ٢٤٨ - ٥٤٦ . وكذا محمــد أبو المحاسن عصفور: المرجع السابق ، ص ٣٨٤ - ٣٨٥ . وكذا ســامي ســعد الأحمــد: الدولــة الكلدانية زمن نبوبلاصر ونبوخذ نصر ، ص ٢٥٩ - ٢٦٥. وكذا طه باقر: المرجع السلبق، ص ٤٩٤ ، الكلدانية زمن نبوبلاصر ونبوخذ نصر ، ص ٢٥٩ - ٢٦٥. وكذا طه باقر: المرجع السلبق، ص ٣٥٠ . وكذا أنطـــون مورتكــات: المرجع السلبق، ص ٣٥٠ . وكذا Oppenhiem A.L., op.cit., pp.303-304 . وكذا





الاستقلال عن آشور وتأسيس الدولة البابلية الحديثة أو دولة البابلية الكلدانية (٢٦٦-٣٥ ق.م)، وتلقب منذ ذلك الوقت بلقب ملك أكاد (١). ومع أن تلك الدولة الوليدة، لم تجد العضد القوي من قبل سكان بابل، كما أن نابوبلاصر نفسه لم يلق أيضاً الدعم الكافي من قبل القبائل الآرامية الأحرى المجاورة له، والتي كانت كل منها حريصة على أن تحتفظ باستقلالها الذاتي بجانبه (٢)، فقد استطاع نبوبلاصر من تأسيس دولته، والتي استمرت في الحكم حوالي سبعا وثمانين عاماً فيما بين (٢٦٦-٣٩٥ ق.م)، ومهما يكن من أمر، فتُعد أسرته آخر السلالات الوطنية الحاكمة في بلاد الرافدين، حتى الفتح الإسلامي الجيد لها (٢٦ حكم خلالها ستة ملوك كان أولها " نبوبلاصر " نبوبلاصر " نبوبلاصر " من تأسيس دولته من أن توخذ نصر الثاني " (٢٠٤-٢٥ ق.م) أثم بعله

<sup>(</sup>١) جيمس هنري برستد : المرجع السابق ، ص٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٥٤٨.

 <sup>(</sup>٣) سامي سعيد الأحمد : العصر البابلي القديم ، ص ١٦٢ . وكذا طه باقر : المرجع السابق ، ص٤٧٥.
 وكذا سبتينو موسكاتي : المرجع السابق ، ص ٧١ . وكذا ليو ابنهايم : المرجع السابق، ص٤٨٣ .

<sup>(</sup>٤) عرف في المصادر الإسلامية بنبوخذ نصر ، و قيل عربته العرب بــ "بختنصر" وجعلت منه أحد حنود ملك بابل الذي يدعى سنحريب ، وقيل إنه اصبهذ (اصفهذا) أي قائد فارسي لملك فارس "لهراسب" وكان يحكم ما بين الأهوار وحتى الروم . وجاء عند الدينوري أن اسمه بالفارسية "بوحست نرسسى" والتي تعنى كثير البكاء والأنين وعرفه "ببخت نصر بن كا نجار بن عم لهراسف ملك الفرس" في حــين أطلق عليه المسعودي " البخت ناصر " وأنه كان مرزبانا (وزيرا) للملك الفارسي لهراسب . وذكر في غير موضع عند ابن الأثير على أنه أحد رجالات بابل الفقراء وأن الذي عضده وقوى شــأنه وأظــهر نبوغه أحد تجار بني إسرائيل وأن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن بعض المصادر الإسلامية كابن كثــير ذكرته على أنه أحد أربعة ملوك حكموا الدنيا . اثنان منهما كافران أحدهما هو والآخر النمــرود ، واثنان مؤمنان وهما سليمان بن داود وذو القرنين . هذا وقد أطلق عليه هيردوتس اسم لا بينيتــوس . وقد يعني اسم ( نبوخذنصر ) أو (نابوخذنصر) جملة ( نابو - كودور - اوصر ) أي المعبــود نــابو يحمى الحدود أو (المعبود نابو يحمى الابن الأكبر ) ( المعبود نابو يحمــي ذربتــه ) . انظــر





ذلك ابنه "أميل مردوخ" (٢٦٥-٥٦٥ ق.م) والذي قتـل بتدبير من بعـن كهنة مردوك ، لكرههم له نتيجة انغماسه في الرذائل والملاهي ، ثم حكم بعـده زوج أخته وقائد جيوشه" نرجال شار أوصر" (٢٥-٥٦-٥ ق.م) وكلاهمـا ورد ذكرهما في التوراة (١) . وخلفه ابنه المسمى "لباشى - مـردوخ" ، ولم يحكم سوى بضعة أشهر ، حيث أطيح به على أثر انقلاب وقع ضده ، وأقيـم ملك مكانه يعتبر آخر ملوك الدولة البابلية الحديثة ، وهو الملك نبونيـد (٥٥٥-٥٣٥ ق.م) وقد أصبحت دولة بابل الحديثة ، أو الدولة البابلية الكلدانية ،

<sup>=</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك 1 / ٢٧٩ . وكذا اليعقوبي: التاريخ 1 / ٥٥ . وكذا الدينوري: الأخبار الطوال / ٢٢-٢٢٧ ، ٥٥ ، ٤١ . وكذا المسعودي: مروج الذهب ١ /٢٢٧-٢٢٧ ، الأخبار الطوال / ٢٢-٢٠٠ . وكذا الأصفهاني: ملوك الأرض / ٣١ . وكذا ابن الأثبير: الكمامل في التاريخ ١٥١/١ . وكذا ابن كثير: البداية والنهاية ٢ / ٣٩ - ١ / ١٤٨ . وكذا محمد عبد القادر محمد المرجع السابق ، ص ٢٠٨ . وكذا عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٥٠٠ . وكذا سامي سعيد الأحمد: المرجع السابق ، ص ٥٠٠ . وكذا يعقوب بكر: من كتاب " سبتينو موسكاتي ": المرجع السابق ، ص ١٥٠ . الهامش

<sup>(</sup>١) سفر الملوك: الإصحاح ٢٥/ ٢٧. وأرميا الإصحاح ٣١/٤ وأرميا ٤٣ / ٣.

<sup>(</sup>٢) سامي سعيد الأحمد: الرجع السابق، ص ١٧١ - ١٧٣ . وكذا طه بــــاقر: المرجع الســابق، ص ٥٤٥ ، ٥٥٥ . وعرف بــ ( نبو نايد) أي (المعبود نبو قدر رفع الملك) ، كما عــرف في بعــض المراجع بــ نبو غيد أونابونيد ونبو نايد ، بالإضافة إلى، نبونائيد ، ونبونيدس Nabonidus باللاتين ، وتعد شخصيته الأكثر غموضاً في حكام بلاد الرافدين ، منذ وصوله إلى العرش ، وكيفيـــة ذلــك ، وأصله ، وسيرته الذاتية خلال سنوات حكمه الستة عشرة التي قضاها على عرش بابل . فإن بعـــض المصادر تؤكد أصله الآرامي ، وأن أباه كان أحد الأمراء أو الحكام المحليين الذين تلقبوا بلقب الأمـــير الحكيم ويدعى (نبو – بلاطو – اكبى) وهو من أســـرة كهونتيــة حبـت كــانت أمــه كاهنــة والتي تدعى " أدد جوبي Adad-guppi " ولقد كانت كاهنة للآله (سين) في حـــران، و لم يكــن نبونيد بعيداً عن الأوضاع السياسية في بلاد الرافدين بل كان مشاركاً لها في معظم أحداثها منذ عــهد الملك نبوخذنصر الثاني حيث ذكرته النصوص مشاركاً أو صانعاً للصلح الذي عقــد بــين الميديــين الميديــين والعيلاميين ،ولقد أصبح على عرش بابل في عمر يناهز الستين سنة ، واشتهر عنه حبه للتاريخ والآثـلو





مع إطلالة عام ١٠٠ ق.م سيدة الموقف في بلاد الرافدين بدون منازع (١) . فبعد موت نبوبلاصر فجأة توج نبوخذ نصر الثاني ملكا على دولة بابل الكلدانية بعد عودته من حملته نحو مصر ، حيث كان نبوخذ نصر الثاني ، على رأس الجيوش البابلية المتجهة نحو مصر ، وكان عند العريش ( هر العريش ) أو "وادي هر مصر الجاف" كما ذكرته المصادر البابلية ، عندما أخبر بوفاة والده . وربما كان ذلك في بداية شهر آب ( أغسطس ) سنة ٢٠٥ ق.م ، فما كان منه إلا الإسراع في الرجوع إلى بلده ، وعهد بقيادة حيوشه إلى بعض من يثق بهم ، ولا يعسرف

**ي** وجمعة العاديات القديمة ،كما اشتهر بتدينه واهتمامه بتشييد المعابد، وقد حرص على إقامتها في أمـــــــــكن المعابد القديمة ، بعد فحص وتدقيق لتلك المواقع التي اشتهرت بتلك الأخبار قبل هدمها أو دمارهــــا ، حتى كان يلقب بالملك الأثرى بما أظهره من حب و تمسك بتلك الأشياء حتى وضعه بعض المؤرخيين الإغريق، بالملك المحنون أو ملك بابل المجنون، بما ظهر على شخصيته من نقائض مختلفة. انظ محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق ، ص ٢٤٨ - ٢٤٩.وكذا عبد العزيز صالح : المرجع السلبق، ص٥٦٥ - ٥٥٧ . وكذا محمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ٤٥١ - ٤٥٢ . وكذا محمـــد بيومي مهران : " العرب وعلاقتهم الدولية في العصور القديمـــة " ، مجلــة كليــة الآداب والعلــوم الاجتماعية ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض، العدد السادس ، ١٩٧٦م ، ص ٣٥٣ . وكـــذا سامي سعيد الأحمد :المرجع السابق، ص ١٧٣-١٧٤. وكذا رضا جواد الهاشمي : " العرب في ضوء المصادر المسمارية "، مجلة كلية الاداب، حامعة بغداد ، العدد ٢٢ ، ١٩٧٨م، ص ٦٦١ . وكذا طه باقر : المرجع السابق ، ص٥٥٥ ، ٥٥٦ . وكذا فيليب حتى: المرجع الســـابق ، ص ٣٣٩ . وكذا أنطون مورتكات : المرجع السابق ،ص ٣٦٣ - ٣٦٤ . وكـــذا سبتينوموســكاتي : المرجــع السابق، ص٧١ . وكذا لبو ابنهايم : المرجع السابق ، ص٩٩٩ . وكذا ج ويلز : موجـــز تــاريخ العالم، ترجمة عبد العزيز توفيق حاويد ،مراجعة محمد مأمون نجاه، مكتبة النهضة المصرية ، القــــاهرة ، بدون تاریخ ، ص ۸٥ . وكذا جورج رو : العراق القديم، ترجمة حسين علوان حسين ، بغداد ، بدون تاریخ ، ص۱۰۰ . وکذا

Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 560; Roux.G., Ancient Iraq, 2 nd. (ed.s), 1985, pp.310-311.

(١) رضا حواد الهاشمي : المرجع السابق ، ص٦٦٠.





الطريق الذي سلكه حين عودته ، والذي قطعه في حوالي ثلاثة وعشرين يوملًا إلى حين عودته إلى بابل ، والتي تشير إليها المصادر البابلية وهي مدة في نظر الكشير من الباحثين قصيرة ، وإن دل على شئ فإنما يدل على سرعة سيره واختياره طريقاً أكثر قصراً ، ولا يستبعد أن يكون قد اخترق الأجزاء الشمالية الغربية لشبه الجزيرة العربية إما عن طريق تيماء ومنها إلى بابل ، وإما متخذاً طريقاً آخر رجما يكون عن طريق تدمر ، وكان هدفه من الإسراع إلى بابل لخشيته من تدخل كهنة مردوك وتنصيبهم شخصاً غيره يفضلونه (۱) .

وهكذا عاد نبوخذنصر الثاني إلى بابل ونصب نفسه على عرشها في ٢٧ أيلول سنة ٤٠٦ق.م (٢) والذي دام حكمه زهاء الثلاثة والأربعين عاماً ، قضاها في بناء دولته القوية ، حيث يعد نبوخذ نصر الثاني من أبرز شخصيات الشرق الأدبى القديم ، بما اشتهر به من حنكة سياسية وقيادة عسكرية ، فعلى يله تم إخراج اليهود من بيت المقدس، وعلى يده تم نفيهم إلى بابل ، فيما يعرف بالسبي البابلي (٣) كما اشتهر بأعماله العمرانية الكثيرة ومنها تشييد المعابد ، وبناء

<sup>(</sup>١) سامي سعيد الأحمد: الدولة الكلدانية زمن نبوبلاصر ونبو خذنصر، ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) طه باقر : المرجع السابق ، ٥٤٨ – ٥٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الواقع أن نبوخذ نصر الثاني ، قد كرر حملاته على القدس أكثر من مرة حيث فرض نفسوذه على القدس منذ عام ٢٠٠٥ق.م وجعل عليها يهو باقيم ملكا حيث استمر في ولائسه لبابل حيى سنة ٩٥ ه.م حين أعلن عصيانه على نبوخذ نصر الثاني . الأمر الذي دفع بنبوخذ نصر الثاني بتجريد حمله كبيرة إليه أسفرت على دخول أورشليم وأسره وحمله إلى بابل حيث هلك في طريقه إلى هناك، كما حمل معه آلافاً من الجنود كان من بينهم حوالي (١٠٠٠) رجل من أمهر الفنيين والصناع وهمم مقيدون بالسلاسل وهو ما عسرف في التاريخ بالسيئ البابلي الأول ، أعقبه قيام الملك نبوخذ نصر الثاني بإقامة ملك جديد على القدس هو الملك صدقيا الذي استمر في ولائه لبابل قرابة الأحد عشر عاما ، ثم أعلن الثورة على بابل مما دفع بالملك البابلي بإرسال حملة كبيرة ضده ما بين عامي (٥٨٨ - ٨٥٥ق.م) وبعد أن حاصرت أورشليم فترة من الزمن اضطرت إلى التقهة





القصور ، وتعبيد الطرق ، وشق القنوات ، وإنشاء الحدائق المعلقة ، وإقامة الأسوار حول المدن ، وخاصة حول بابل وتحصينها ، حيث عمل منذ توليه العرش على إعادة تجميل بابل ، وإعادها إلى سابق مجدها، واستخدم في ذلك كل الإمكانيات الفنية والمادية ، المتاحة في عصره (١) ، ولقد كان لسياسته الداخلية

عبد أن علمت بقدوم الجيش المصري لمساندة صدقيا ، ثم لم تلبث أن عادت الحملة لحصار القدس سنة ٥٨٥ ق.م فدخلت المدينة ودمرتما وأحرقت الهيكل وحملت حزائنها وأهلها إلى بسابل حيث بلغ عددهم ما بين (٠٤- ، ٥ ألف شخص) وأسرو في بابل وهو ما يعرف بالأسر البابلي الثاني ، ولعل من الجدير بالذكر أن نشير إلى أن حروب نبوخذ نصر الثاني ضد اليهود مشهورة في كتب الأخبار بين المسلمين وقد وردت بصيغ وروايات مختلفة ومعظمها مطابق لما ذكره الطبري حيث ذكر أن بختنصر سار حتى أتى بيت المقدس فأخذ المدينة عنوة فقتل المقاتلة، وسبى الذرية . ووجد في سحن بين إسرائيل أرمياً النبي وكان الله تعالى بعثه نبياً إلى بني إسرائيل يحذرهم ما سيحل بحسم مسن بخنتصر ، ويعلمهم أن الله مسلط عليهم من يقتل مقاتليهم ويسبي ذراريهم إن لم يتوجهوا إلى الله ويقلعوا عسن سيئات أعمالهم فقال له بخنتصر : ما خطبك فأخبره أن الله بعثه إلى قومه ليحذرهم الذي حسل بحسم منذ ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل ونزل بعضهم أرض الحجاز بيثرب ووادي القرى . هذا وهناك وقيل في عهد النبي دانيال وقيل في عهد النبي عادنسور) خرج ضد بني إسرائيل في زمن يجيى بن زكريا عليسه السلام وقيل في عهد النبي دانيال وقيل في عهد النبي المسلط عليه والميون المقال المه والميال والمي

الطبري: تاريخ الأمم والملوك 1/ ٢٨٠ - ٢٩١ . وكذا ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٢/ ٣٨ - ٣٩ (باختصار) وقد ذكرتما معظم المصادر الإسلامية بشكل موسع أو مختصر . انظر اليعقوبي: التاريخ ١/ ٦٥ . وكذا الدينوري: الأخبار الطوال / ٢٣ . وكذا الأصفهاني: ملوك الأرض والأنبياء / ٣١ . وكذا المسعودي: مروج الذهب ١ / ٢٢٧ - ٢٢٨ - ٢ / ١٥١ . وانظر أيضاً ابن خلدون التاريخ ٣ / ٣١١ . وكذا محمد عبد القادر محمد: المرجع السابق ، ص ٢٠٨٠ . وكذا

(١) أحمد أمين سليم : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم " مصر - العراق - إيران " ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٨٩م ، ص ٣٣٩ .

عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص٥٥٠ - ٥٥١.





ومع ذلك فقد كان للأوضاع السياسية والاقتصادية ، التي ورثها عن أبيه أثرها البالغ ، في شتى الاتجاهات والتطلعات المختلفة ، لإعادة بناء دولته ، وقــــد كان العامل الاقتصادي (٢) ، من أبرز العوامل التي أثرت في تشكيل العلاقـــات البابلية الكلدانية ، مع سكان الأقاليم المجاورين لهم ، ونخص بالذكر هنا حـــيرالهم الغربيين، والمنشرين في مناطق التجارة العالمية ، و المشرفين على أهم طرقها العالمية آنداك، وخاصة خلال عهد الدولة الكلدانية، حيث أصبح الخط التجاري العربي أبرز الطرق التي تتطلع إليها البابليون الجدد ، خاصة بعد توحيد قـــوة الميديين وإقامتهم دولة موحدة في الأقـــاليم الشــمالية الغربية للهضبــة الإيرانية ، الأمر الذي أسفر عن وضع الدولة البابلية الكلدانية ، في عزلة عن الطرق التجارية الهامة ، القادمة من شرق وشمال إيران نحو الغرب ، والتي كانت تشكل مصـــدر دخل لا بأس به للآشوريين في السابق ، حيث فقدت الدولة البابليـــة الجديــدة تلك الامتيازات التجارية الهامة ، وفي الوقت نفسه برزت الإمبراطورية الفارســية الجديدة ، في الأجزاء الجنوبية الغربية للهضبة الإيرانية ، والمتاخمة لسواحل الخليــج العربي ، وبسطت نفوذها هي الأخرى على الطريق التجاري الآخــر ، والمــار المراضيها نحو البحر المتوسط ، وقد كان لهذين الأمرين أثرهما القوي على مــوارد بأراضيها نحو البحر المتوسط ، وقد كان لهذين الأمرين أثرهما القوي على مــوارد

<sup>(</sup>۱) طه باقر: المرجع السابق ، ص ۲٥٠ - ٥٥١ . وكذا حيمس هنري برستد: المرجع السابق ، ص ٢٣١ . وكنا خيمس هنري برستد: المرجع السابق ، ص ٣٦١ . وكنا المرجع السابق ، ص ٣٦١ . وكنا ميتينوموسكاتي : المرجع السابق ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) وهناك العامل الديني ، والذي يبرز بشكل واضح في عهد الملك البابلي نبونيد . والذي سوف يتضبح في الفصل القادم .





الدولة البابلية (١) ، فكان لزاماً على حكامها البحث عن البديل، حيث خطوط التجارة الأخرى ، وفي مقدمتها الطريق العربي ، والذي شهد تتطوراً قوياً ، ونحواً سريعاً في تلك الفترة ، فكان لا سبيل أمام حكام بلاد الرافدين إلا بالوصول إليه ، وكذلك الوصول إلى مواني البحر المتوسط ، حيث مصب التجارة العالمية آنذاك ، فمنذ عهد مؤسسها ، تطلع زعماؤها نحو الغرب ، حيث تشير أهم الأحداث السياسية ، في عهد نبو بلاصر ، أنه بعد أن تخلص من آشور ، أرسل حملة تحت قيادة ابنه نبو خذنصر الثاني ، لاسترجاع سوريا وفلسطين ، من سيطرة النفوذ المصري ، وبذلك تكون أحسن طريقه نحو موانئ البحر المتوسط مفتوحة (٢) وكذلك فعل نبو خذنصر الثاني ، حيث استهل حكمه ، بتوجه حيوشه نحو سواحل البحر المتوسط ، حيث وصل بما حتى الشواطئ الفينقية (لبنان) كما أشار إلى ذلك في أحد نصوصه الذي جاء فيه التالي (٣):-

"... أنا نظمت (جيشى) (لحملة) إلى لبنان وأنا جعلت البلد سعيداً بأي قضيت على أعدائه في كل مكان نص ( تحت وفوق ) وكل سكانه المبعثرين أن دفعتهم إلى الاستقرار النص ( جمعتهم وأعدت استقراهم ) ....".

<sup>(</sup>۱) رضا جواد الهاشمي : المرجع السابق ، ص ٦٦٠ - ٦٦١ . تشير مصادر الدولة البابلية الجديدة إلى أن الدولة قد واجهتها صعوبات مالية كبيرة ، بالإضافة إلى حالة تدهور اقتصادي واضح وخاصة في عهد الملك البابلي نبونيد كما يستدل على ذلك من واقع غلاء أسعار بعسض المسواد إلى حسدود ٢٠٠% وخاصة في الفترة ما بين ٥٠٥-٤٨٥ ق.م أي مع لهاية حكم الملك البابلي نبوخذنصر . انظسر طه باقر : المرجع السابق ، ص ٥١، وكذا رضا جواد الهاشمي : المرجع السابق ، ص ٦٦١. وكذا كذا رضا جواد الهاشمي : المرجع السابق ، ص ٦٦١. وكذا وكذا ولي كله Saggs. H.W.F., The Greatneess that was Babylon , London , 1962, pp.143-144, 148.

<sup>(</sup>٢) أحمد أمين سليم: المرجع السابق ، ص ٣٣٨ .

<sup>(3)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 307...

THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QURANIC THOUGHT



وفي مقطع آخر من النص يذكر :-

"... وجعلت سكان لبنان يعيشون في سلام معاً ولم أدع أحداً يفرقهم . ومن أجل أن لا يؤذيهم أي شخص أن أقمت عموداً (نصباً) يوضحني (يظهرين) كملك باق إلى الأبد لهذه المنطقة ...."

ثم يكمل النص موضحا ما حمل معه من ثروات تلك المناطق ، إلى بـلاده ، وتشير أخباره المتفرقة ، أنه توسع في مناطق مختلفة ، مطلة على سواحل البحــر المتوسط ، وكذلك في الأجزاء الداخلية من سوريا وفلسطين ، حيث تقـــدم في صور وصيدا واتجه جنوباً حتى غزة وأريحا كمــا ذكـر ذلـك في النـص الذي جاء فيه (١):-

" ... (وعلاوة على ذلك) ملك تيرى وملك غزة وملك أشدود، وملك مير .... "

وهكذا كان تقدمه في صور وغزة وصيدا وأريحا وأشدود. وعلى ما يبدو أن نبوخذنصر لم يكتف يوضع بلاد سوريا وفلسطين تحت قبضته ، فلذلك قرر التوجه نحو مصر حيث تشير حولياته أنه في السنة السابعة والثلاثين من حكمه ، اتجه نحو مصر أي في حوالي عام ٥٦٨ ق.م في عهد ملكها أماسيس (٦١٠-٥٩٥ ق.م) (٢) ،

(1) Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 308.

(٢) لعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أول توجه لنبوخذ نصر الثاني ضد مصر كان في عهد أبيه ضد الملك المصري " نخاو الثاني" (٣٠-٥٩٥ ق.م) الذي انتهج نفس سياسة أبيه في مساعدة آشور حيث سارع في نجدة الملك الآشوري أو بالط الثاني عند سقوط آشور، ومن الجدير بالذكر هنا أن الملك نخاو الثاني حارب وهو في طريقه إلى نجدة ملك آشور الجيش اليهودي وهزمه في موقعه " بحدو" واضطرت أورشليم إلى دفع الجزية له وبعد ذلك تمكن "نخاو الثاني " من فرض نفوذه على المدن الفينيقية والسورية بالإضافة إلى أدوم وكذا الأطراف الشمالية لبلاد العرب، وأجبرهم على دفع الجزية له . وبعد عامين وبعد أن وطد نبو بلاصر نفوذه في بلاد الرافديسن أرسال ابنه بنوخد نصر





كما جاء في النص التالي (١):-

"... (في ) العام ٣٧ فأن نبوخذ نصر الثاني ملك بابل (مشيي نحو) مصر ليقود معركة (أماسيس) (نص...) (أ) سو) لمصروفي جيشه ...."

ورغم أن معظم مقاطع النص مبتورة ، فإن ما يهمنا هنا هو الاستشهاد بتوغل الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني ، في الأطراف الجنوبية لسوريا والمحالة اللاطراف الشمالية الغربية لشبه الجزيرة العربية ، أي مناطق الحجاز وهذا كاللطورا عتملاً ، حيث تشير المصادر الكلاسيكية إلى أن نبوخذ نصر الثاني ، حمل على العرب القاطنين في طريقه على مصر ، واخضع ملكها آنذاك ، ولم تشر المصادر إلى اسم ذلك الملك أو موقعه (٢) وهكذا أراد نبوخذ نصر الثاني بذلك ، إخضاع القبائل العربية المتواجدة في بادية الشام ، وأطراف الجزيرة ، ليضمن بذلك سلامة الطرق التجارية التي تربط بلاد الرافدين ومواني البحر المتوسط ، وكذلك يضمن ولاء القبائل العربية ، المنتشرة في طريق حيشه نحو مصر (٣) ، التي كان ينوي التقدم نحوها ، خاصة وأن حوليات الملك نبوخذ نصر الثاني ،

على رأس جيش لاستعادة النفوذ البابلي على سوريا وفلسطين، حيث قابل الجيش المصري بقيادة نخاو الثاني عند قرقميش، وبعد معركة عنيفة بينهما اضطر نخاو الثاني إلى الانسحاب إلى وادي العريش بعد هزيمته من نبوخذ نصر ، الذي قام بتبعه نحو مصر ، وفي تلك الأثناء توفي والده نبوبلاصر، فما كان من نبوخذ نصر إلا الإسراع بالعودة إلى بابل ، حيث خلف والده على العرش . انظر أحمد أمين سليم : المرجع السابق ، ص ٣٣٨ . وكذا

Thompson,R.C., "The New Babylonian Empir", CAH, vol. III, p.p.206-212. (1) Oppenhiem. A.L.., op.cit., p. 308.

(٢) أشار إلى ذلك المؤرخ الأغريقي Xenophon اكسينوفون .

جواد علي : المرجع السابق ، ص٠٦١ .

(٣) طه باقر : المرجع السابق ، ص٥٥٠ - ٥٥١ .

انظــــر





تشير إلى قيامه في العام السادس من حكمه أي في حوالي سنة ٩٥ ق.م ، بحملة ضد بلاد العرب ، حيث غزا فيها أراضيهم ، واستولى على مواشيهم ، وأحسبر أهلها على دفع الجزية، كما أنه أسر آلهتها " أصنامها " وحملها معه إلى أكاد ، عند عودته ، كما جاء في النص التالي (١):-

"...العام السادس في شهر (كيسلو) تحرك ملك آكاد بجيشه إلى داخل بلاد حيتى (٢) ووزع ملك آكاد جيشه في الأراضي الحيثية فغزوا الصحراء وأخذوا كثيراً من الغنائم من أرض العرب كما كانت أيضاً الأغنام التي أخذوها و(أصنام) آلهتهم المقدسة باعداد كبيرة ثم بعد ذلك عاد الملك إلى بلاده في شهر ادني ...."

حيث أن الحملة كانت في العام السادس من حكمه أي في حوالي سنة ٩٨٥ ق.م، فهي أذن كانت عقب حملته الأولى على أورشليم، والتي كانت في سنة ١٠٠ ق.م. وهكذا أراد نبوخذ نصر الثاني من حملته تلك، إحبار العرب على الخضوع، والاستسلام لبابل، كما فعل الآشوريون من قبل وأن يفعل بآلهتهم كما فعل الآشوريون من قبل، بغية تحطيم السيادة العربية، عن طريق تحطيم أصنام آلهتهم، فيضمن بذلك تأييد العرب له، وعدم التحرش بدولته، وعلى الرغم من أن النص لم يشر إلى تلك البادية أو موقعها، أو من أين تحركت الجيوش البابلية، إلا أن بعض الباحثين (٣) يرى أن تلك الحملة التي قام بحا

(٢) بلاد حاتي أو "حاثى " ويقصد بها في النصوص الآشورية دويلات الشمال السوري مثل (قرقميسش) و (حداتى) و (أرسلان خاش) و (شمأل) وهي تل زنجرلي أقصى شمال سوريا . والتي كانت تقع تحست نفوذ الإمبراطورية الحيتية قبل الهيارها في أواخر الألف الثاني ق.م . وأن تلك التسمية قسد ارتبطست بتلك المناطق لدى كثير من المؤرخين الذي يرى فيها فراس السواح تسمية خاطئة . انظر

فراس السواح: المرجع السابق، ص ٨٤. وكذا

(٣) جواد علي : المرجع السابق ، ص ٢٠٩ – ٦١٠ .

<sup>(1)</sup> Oppeinhein A.L., op.cit., p. 564.





نبوخذ نصر الثاني ، كانت ضد العرب القاطنين ما بين حماة شمالاً وحتى الأطرف الشمالية لشبه الجزيرة العربية جنوباً. ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا، وذلك من واقع ما سبق أن تحرش نبوخذ نصر الثاني بالعرب كان في شكل حملتــــين: الأولى والتي أسفرت عن هزيمة العرب ، وحمل أصنام آلهتهم ، بالإضافة إلى غنائم ضحمة ، التي حملها إلى بابل ، حيث كان ذلك في السنة السادسة من حكمه. والثانية كانت أثناء توجهه في حملته الثانية ضد مصر ، والتي كانت في السنة السابعة والثلاثين من حكمه ، ولاشك في أن نبوخذ نصر الثاني استطاع من نتائج الحملتين فرض نفوذه على العرب المتواجدين في طريقه ، خاصة وأن ملكهم كان العناصر العربية في تلك الأراضي ، التي تقع جنوب فلسطين ، حيث كان إقليهم موصري العربي ، الذي أشارت إليه النصوص الآشورية ، والممتد مــن جنــوب البحر الميت و غزة ورفح وحتى الأطراف الشرقية لخليج العقبة جنوباً ، أي في الأجزاء الغربية لشمال شبه الجزيرة العربية، ذلك بالإضافة إلى الأطراف الشرقية لشبه جزيرة سيناء البوابة الشرقية لمصر. وعلى ذلك فـــإن احتمال وصول نبوخذنصر الثاني إلى إقليم شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربيـــة أمــر غــير مستبعد خاصة وإن معظم الأقاليم الأخرى والواقعة في تلك الأطراف ، تعـــرف بأسمائها كعمون ومؤاب وأدوم (١) . في حين ظل اسم العرب أو عريبو علما قائما بذاته ولا يتصل بأي من المواقع المشهورة ، مما يؤكد أن المقصود به شمــال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية . وهذا ما يؤكده كل من Winnett و Reed من أن حملات نبوخذ نصر الثاني قد وصلت حتى أدوماتو "دومة الجندل" حيث

<sup>(</sup>١) انظر الخريطة رقم (٣).

<sup>(2)</sup> Winnett.F.V.& Reed.W.L., Ancient Records From North Arabia, Toronto, 1970, p.72.





حارب قبائل القيداريين العربية الساكنين هناك، بجوار قبائل حاضور، الي أشارت إليهم التوراة في سفر أرميا (١) ، على أن قبائل القيدرايين كانت تحاور قبائل حاضور والتي كانت تقطن شمال غرب شبه الجزيرة العربية ولا يستبعد جواد على (٢) أن تكون حاضور التوراتية هي نفسها حضوراء في المصادر الإسلامية ، والتي أشارت إلى حروب الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني ضد العرب عندها ، مع الأخذ في الاعتبار أن المصادر الإسلامية اختلفت في تحديد موقعها ، ما بين الشام ، و الحجاز، واليمامة ، واليمن (٣).

(۱) "..عن قيدار وعن ممالك حاضور التي ضربها نبوخذ نصر ملك بابل ...." سفر أرميا ، ۲۹/ ۲۸-۳۳.

(٢) المرجع السابق ، ص٣٥٢.

(٣) أهل حضوراء في معظم المصادر الإسلامية هم أصحاب الرس الذين ورد ذكرهم في القران الكريم قــلل الله تعالى : { وَعَادًا وَثَمُودَ وَأُصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا } الفرقان ، آية ٣٨ . وقال تعملل: { كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَتُمُودُ } سورة ق ، آية ١٢ . وقيل أن حضورا بلدة باليمن من أعمال زبيد أو ما بين نجران إلى اليمن ومن حضر موت إلى اليمامـــة . وقيـــل هـــم مــن أصحاب الوبر القاطنين قرب عدن ، وهناك من ذهب ألهم في بادية السماوة أي ما بين العراق والشلم وإلى حد الحجاز على أن هناك من جعلهم قرب حلب في أرض الشام ، وعلى كل فـــهم أصحــاب الرس وينسبون في المصادر الإسلامية إلى عدي بن مالك بن زيد ( بن سدد) . والرس قرية باليمامـــة وفي بعض المصادر أنها من ديار بعض قبائل ثمود بينهم وبين أهل حاضور المذكورين في التوراة علــــــى أنهم محاورون القيداريين القاطنين في أطراف شمال غرب شبه الجزيرة العربية وعرفوا بمساكنهم الثابتـــة (المستقرة) والتي تميزوا بما عن أصحاب الوبر . وكانت تمتد في جنوب فلسطين وشـــرقها عنــــد رأي بعض المؤرخين وحاضور Hazar وجمعها Hazerim وهي حيرتا في الآرامية Herta وهي مــــن الحبرة العربية والتي تعنى التحور والإحاطة أو المحاطة أو المحصور والمحاصر ، وحاصور قبيلة عربية كانت تعيش في أطراف البادية العربية .ولعل من الجدير بالذكر أن بعض المصادر الإسلامية تشـــير إلى أن الله بعث لأصحاب الرس نبي الله حنظلة بن صفوان العبسى فقتلوه وألقوه في البئر فرسا به ومنها جـــاءت لفظة الرس. وقيل أن الذي أرسل لهم خالد بن سنان العبسى ، كما أن بعض المصادر أجمعت على أن الذي أرسل لهم هو شعيب بن ذي مهدم بن حضورا ، كما يشير الهمداني في الاكليل انه لازال باقيـــــا





ويرى جواد علي (١) أن من الصعوبة بمكان أن تكون اليمن هي موقع حاضوراء ، على اعتبار أنه الأكثر ذكراً في المصادر الإسلامية بألها المقصودة بحملات نبوخل نصر الثاني ، وذلك لبعد المسافة بين أرض اليمن وبلاد الرافدين ، ذلك من جهة ، وبعد الهدف المقصود من الحملة ، وهو تأديب القبائل العربية القاطنة على حدود دولته الغربية . ضد غزواهم المتكررة على مراكز التجارة العالمية الهامة آنلذك ، وإجبارهم على التقهقر نحو البادية الفسيحة ، والواقعة في شمال شبه الجزيرة العربية، ليضمن بذلك أمان الطرق التجارية الهامة ، والقادمة نحو موانئ البحرب المتوسط، وعلى رأسها الطريق العربي الهام والقادم من جنوب غرب شبه الجزيرة (٢) ، وهو الطريق الذي يأمل فيه البابليون الجدد تعويضا عن باقي الطرق الشرقية، التي أصبحت في أيدي منافسيها في الشرق : الميديين والفرس ، وليس من المستبعد أن تكون حملات نبوخذ نصر الثاني ، كانت ضد القبائل العربية المتواحدة في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، حيست الواحسات

ي إلى عهده مسجد يعرف بأسمه في ناحية جبل ، حده بأرض حمير . ومع ذلك فقد جعلتهم المصادر الإسلامية من جملة الأقوام العربية البائدة من نسل قحطان .

المسعودي : مروج الذهب ١/ ٢٥ - ٢/ ٢٥ ، ١٥٠ - ٢٢٦ . وكذا ابن الأثير : الكامل المسعودي : مروج الذهب ١/ ٢٥٠ - ٢/ ١٥٠ . وكذا ياقوت : معجم البلدان ٣ / ٤٣ . وكذا ياقوت : معجم البلدان ٢ / ٢٧٢. وكذا العسقلاني ١/ ٤٦٨ . وكذا الهمداني الأكليل ٨ / ٦٨ ، ١٢١ . وكذا القرماني أخبار الدول / ٧٨ - ٧٩ . وكذا ابن خلدون التاريخ ٣ / ٤٣ ، ٧٨ ، ٥٥ ، ٥٩٥ ، ٥٠٥ ، ٦١٨ . وكذا الالوسي بلوغ الأرب ٢ / ٢٧٩ . وكذا جواد علي : المرجع السابق ، ص ٣٤٨ – ٣٥٢ . وكذا عيومي مهران :دراسات في تاريخ العرب القديم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧ م ، ص ١٨٣ – ١٨٤ وكذا .

Musil. A., in the Arabia Deserta, New York, 1930, p. 496; Montgomery, Arabia and the Bibel, Philadelphia, 1934, p. 64.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) طه باقر :المرجع السابق، ص ٥٥٠ – ٥٥١. وكذا رضا جواد الهاشمي: المرجع السابق، ص٦٦٠.



التجارية الهامة ، والواقعة على طول الطريق التجاري الهام آنذاك . ومن الجديسر بالذكر أن تلك الروايات التاريخية الإسلامية التي ذكرت تقدم نبوخذ نصر الثاني غو بلاد العرب ، والتي أشارت إلى وصول نبوخذ نصر الثاني ( بختنصر ) إلى ذات عرق في وسط الحجاز (۱) ، أو أرض حضوراء وفق الآراء المختلفة . حيث تذهب الرواية الأولى (۲) : "... إلى أن نبوخذ نصر الثاني أو " بختنصر " كما أطلقت عليه الرواية ، تقدم نحو بلاد العرب ، على أثر نبوءة أحد أنبياء بسني إسرائيل الذي يدعى برخيا بن أحنيا بن رز بابل بن شلتيل من ولد يهودا (۱) ، والذي قدم إلى نبوخذ نصر الثاني وأمره أن يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيوهم ، ولا أبواب . فيطأ بلادهم ، ويقتل مقاتليهم، ويستبيح أموالهم ، وذلك بناءاً على وحي آلهي من عند الله لبرخيا ،وذلك لإشراكهم بالله ، واتخاذهم آلهة دون الله ، وتكذيبهم لأنبياء الله ورسله ... ثم تدور الرواية حول وصول برخيا المذكور إلى نبوخذ نصر الثاني "بختنصر " في بابل ، قادماً من نجران ، فأحبره ، كما كان مسن تخريب العرب لمعد بن عدنان ، فبدأ بختنصر بتضييق الخناق على العرب المتواجدين في بلاده ، فلما علم خبره العرب القاطنون بجواره قدموا إليه طالي

<sup>(</sup>۱) ذات عرق شمال شرق مكة المكرمة ، وتسمى اليوم بالضريبة بقرب وادي العقيق ، غرب عشيرة على طريق أهل العراق القديم ، وتبعد حوالي ١٠٠ كم تقريباً من على طريق مكة الطائف القسم عند مفرق السيل الكبير . ( الباحث ) .

<sup>(</sup>٢) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١/ ٢٩٣-٢٩٣ .

<sup>(</sup>٣) إن برخيا المذكور . هو (باروخ بن نيريا بن محيا ) وهذا اسمه الصحيح وكان يقيم في القدس أثناء حملة نبوخذ نصر الثاني عليها ، و لم يكن نبياً بل كاتبا وصديقاً للنبي أرميا ، وهو الذي حمل رسالة النبي أرميا إلى نبوخذ نصر الثاني، وكان سبباً في تقدم نبوخذ نصر الثاني نحو أورشليم . انظر حواد علي : المرجع السابق ، ص ٣٥١ . كذا محمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ١٨١ . وكذا سفر أرميا ٢٥ / ١-١٤ ، ٥٩ . وكذا أرميا ٢٢ / ٢٢ .





العفووالصفح منه، فقبل نبو خذ نصر الثاني ذلك منهم ، بشافعة برخيا لهم ..." (۱) ويشير أيضاً الطبري في رواية أخرى (۲) "... أنه بعد مولد معد بن عدنان بدأت بنو إسرائيل بأنبيائهم فقتلوهم ، فكان آخر من قتل يحي بن زكريا عليه السلام . فعدا أهل الرس على نبيهم فقتلوه وعدا أهل حضوراء على نبيهم فقتلوه . فلما اجترءوا على أنبياء الله أذن الله في فناء ذلك القرن ، الذي فيه معد بن عدنان من أنبيائهم فبعث الله بختنصر على بني إسرائيل ، فلما فرغ من إحراب المسجد الأقصى والمدائن وانتسف بني إسرائيل نسفاً ، فأوردهم أرض بابل . رأى فيما يرى النائم أمر بعض الأنبياء يأمره أن يدخل بلاد العرب (۳) ، فلا يستحى فيسها إنسياً ولا بميمة وأن ينتسف ذلك نسفاً حتى لا يبقى لهم أثراً . فنظم بختنصر ما بين أيلة والأبلة خيلاً ورَحْلاً ، ثم دخلوا على العرب ، فاستعرضوا كل ذي روح أتوا عليه ، وقدروا عليه وأن الله تعالي أوحى إلى أرميا وبرخيا ، أن الله قد أنسذر قومكما فلم ينتهوا ، فعادوا بعد الملك عبيداً ، وبعد نعيم العيش عالة ، يسالون

<sup>(</sup>۱) وتستطرد الرواية بعد ذلك وتذكر ( فوثب بختنصر على من كان في بلاده من تجار العرب وكانوا يقدمون عليهم بالتجارات والبياعات ويمتارون من عندهم الحبوب والتمر والثياب وغيرها فجمع من ظفر به منهم فبني لهم حصنا على النجف وحصنه ثم ضمهم فيه ووكل بهم حرساً وحفظة ثم نادى في الناس بالغزو فتأهبوا لذلك وانتشر الخبر فيمن يليهم من العرب فخرجت إليه طوائف منهم مسالمين مستأمنين فاستشار بختنصر فيهم برخيا فقال أن خروجهم إليك من بلادهم قبل فموضك إليهم رجوع منهم عما كانوا عليه فأقبل منهم فأحسن إليهم قال فأنزلهم بختنصر السواد على شاطئ الفرات فأبتنوا موضع عسكرهم فسموه الانبار قال وخلى عن أهل الحيرة فاتخذوها مترلاً حياة بختنصر فلما الخير خراباً .

الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١/ ٢٩٢ – ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ١/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) اختلف في ذكر مناسبة خروج بختنصر لغزو العرب وفي أي عهد من عهود أنبياء بني إسرائيل المقتوليين فقيل في عهد أرميا وقيل دانيال أو حنانيا أو عزاريا وقيل ميشائيل وقيل يحي بن زكريا . انظـــر ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١ / ١٤٧ .





الناس ، وقد تقدمت إلى أهل عربه بمثل ذلك فأبو إلا لجاجة ، وقــــد ســلطت بختنصر عليهم للانتقام منهم فعليكما بمعد بن عدنان ، الذي من ولده محمد ﷺ الذي أخرجه في آخر الزمان ، أختم به النبوة ، وأرفع به من الضعة فحرجا تطوى لهما الأرض حتى سبقا بختنصـــر ، فلقيـا عدنـان قـد تلقاهمـا فطويـاه ، ولمعد يومئذ اثنتا عشر سنة فحمله برخيا على البراق ، وأردفه خلفه فانتـــهيا إلى حران من ساعتهما ، وطويت الأرض لأرميا ، فأصبح بحران فـــالتقى عدنـان وبختنصر بذات عرق فهزم بختنصر عدنان ، وسار في بلاد العرب حتى قـــدم إلى حضورا ، واتبع عدنان فانتهى بختنصر إليها . وقد احتمع أكثر العرب ، من أقطار عربة إلى حضورا ، فحندق الفريقان وضرب بختنصر كميناً ، وذلك أول كمــين كان كما زعم ، ثم نادى مناد من حو السماء يَالتُـارات الأنبياء . فـأخذهم السيوف من حلفهم ، ومن بين أيديهم ، فندموا على ذنوهم ، فنادوا بــالويل ، ذلك إلى رجوع بختنصر إلى بابل في جمع من سبايا العرب ، كما تشير الروايــــة أن عدنان مات بعد عودته ، وظلت بلاد العرب خربة حتى عاد معد بن عدنان مـع بعض أنبياء بني إسرائيل إلى مكة ، بعد موت بختنصر فحج وحج معه الأنبياء .... " ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن كلا الروايتين وردتًا في فالأولى مروية عن محمد بن هشام بن السائب الكلبي، والثانية عن ابن إسحاق (١)، واللذان لا يستبعدان اعتمادهم على ما ذكره أهل الكتاب (٢) ، فقضية غزو بختنصر للعرب ، تؤكده بعض المصادر الإسلامية الأخرى ، وقد أضافت إليـــها

<sup>(</sup>٢) جواد على : المرجع السابق ، ص ٦٠٨ .





الكثير من الأخبار ، حتى جعل بعضهم أرض العرب . وقد خلت من سكالها ، نتيجة غزو بختنصر "نبوخذ نصر الثاني" . لها كما ذكر ذلك الهمداني (١) ، عند حديثه عن نسل نزار بن معد، الذين انتشروا في أرض العرب ، وهي خاوية عقب غزو بختنصر لها ، بقوله :- "... وأرض العرب يومئذ خاوية وليس فيها بتهامتها وبحدها وحجازها وبعروضها كثير لإخراب بختنصر لها ، وإجلاء أهلها ، إلا من كان اعتصم منهم برؤوس الجبال وشعابها ، ولحق بالمواضع التي لا يقدر عليها فيها أحد ، متنكباً لمسالك جنوده ، مستنا خيوله فاراً إليها منهم ...."

ومن ثم لا يستبعد حواد علي (٢) من أن يكون بنوخذ نصر الثاني قد غير العرب، وأن حيوشه قد غزت بالفعل قبائل حاصور التوراتية ، والين كات تقطن البادية العربية الشمالية (أي شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية) ، حيث كان العرب يقيمون مع مواشيهم وأتباعهم في تلك الأرضين ، وقل أصابتهم حيوش نبوخذ نصر الثاني في مناطقهم ، أو أثناء تقدمه في أرض فلسطين، وألهم قصدوا بالفعل بحملاته تلك ، لألهم رفضوا أن يشتركوا معه ، في الفسطين، وألهم ، والالتجاء إلى البادية ، حيث الصحراء الفسيحة ، والكهوف الفرار من أمامه ، والالتجاء إلى البادية ، حيث الصحراء الفسيحة ، والكهوف والمغارات المنتشرة هناك ، وهذا الأمر ليس بغريب عن العرب سكان تلك المناطق، فكلما شعروا بالخوف من غاز يلاحقهم ، انطلقوا إلى باديتهم للاحتمله على احتماء من بطش أولئك الغزاة ضدهم ، متخذين منها مواضع مواطن حديدة، يحيون فيها آمنين . وحيث إن التوراة قد جمعت في ذكرها بين قبائل حاضور ، وقبائل قيدار ، والتي من المرجح ألها كانت تسكن تلك المناطق ، فإن

<sup>(</sup>١) الهمداني : صفة / ٨٣ في روية عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص٦٠٧ - ٦٠٩ .



تقدم نبوخذ نصر الثاني نحو تلك الأطراف أمر وارد ، ويضيف أن للذاكرة العربية دوراً في تدوين تلك الأحداث ، فربما قد حفظت خبراً عن كارثة طبيعية، أو حرباً دامية ، أصابت قوم حضوراء اليمنية ، وأنزلت بهم خسائر كبيرة في الأفسواد والممتلكات ، فلما جاءت فترة التدوين التاريخي عند العرب ، شعر العرب بذلك، وظنــوا الربط بين حاضور التوراتية وحضوراء اليمنية ، فقرنوا أحداثهما معاً ، وأضافوا إليها ما شاءوا ، لتصبح الرواية بهذا الشكل ، حاصة وان مصدر الروايتين هما ابن الكلبي وأبن إسحاق ، والمشهور عنهما اعتمادهما في بعض رواياتهما على ما يعرف بالإسرائيليات ، أو ما ينقل عن أهل الكتاب . وعلى كل فإن وحـــود اتصالات بين منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وبلاد الرافديــن في زمن نبوحذ نصر الثاني ، أمر ليس بغريب ، بناءً على مـا ذكرتـه الصادر ، بالإضافة إلى أن التواجد العربي في معظم الأطراف التي سارت فيها الجيوش البابلية نحو فلسطين ، أمر لا يقبل الشك ، إبان توسعاته هناك ، فاصطدام الجيوش البابلية بالعرب أمر واقع ، وكان له أثره ، وربما يكون قد أوقع خسائر فادحه بــــللعرب ، وخاصة القاطنين في "شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية"، وقد يكـــون إلى أبعد من ذلك ، حتى وسطه عند "ذات عرق" ، أو حتى أبعد من ذلك ومع ذلك فأن هذا الرأي يجب أن لا يكون بشكل جازم أو قاطع ، وأياً كان الأمـر ، فإنه لم يكن بدافع الاستيلاء ( الاستعمار) ، بل هو ذو طابع عسكري مؤقــت ، خاصة وأن معظم الجيوش الغازية ، التي تقدمت نحو شبه الجزيرة العربية ، كــــلنت أشبه بسيل جارف يكتسح كل ما هو أمامه ، ثم لم يلبث وبعد فترة قصيرة من أن يجف وتنمحي أثاره ، نظراً لطبيعة شبه الجزيرة العربية وتضاريســها ، ووعــورة المواصلات بين أقاليمها المختلفة ، وبعد المسافة بين عواصم أولئك الغزاة ، وبين جيوشهم التي تحتاج إلى المؤن والعتاد الحربي الذي يعينهم على تثبيت نفوذهـــم، هذا ما وضعنا في الحسبان للوضع السياسي للعرب ، في تلك الآونة التي يتشكل فيها العرب من قبائل رحل متفرقة ، يصعب المحافظة على ضبطها ، والتي تعودت





على الكر والفر، والغزو والسلب والنهب، وخاصة ضد قوافل تموين الجيــوش والحاميات ، وإضافة إلى ذلك فإن معظم جيوش أولئك الغزاة تتألف من جنــود مرتزقة ، سيقوا إلى المعارك سوقاً ، دون رضا منهم ، للحصول على مغانم وفيرة ، وسرعان ما يتفككون حين الحصول عليها ، وحتى إن كان أولئك المشاركون من تلك القبائل نفسها ، حيث يضاف إلى أطماعهم الماليـة ، النـزعة القبليـة والعصبية، وأهدافها المتعددة ، والتي يتوقف عليها مدى اشتراكهم ، وتعسمههم للانضمام أو الانحلال، والذي عادة ما يكون مرهوناً على قدر ما يبذل لهم منن مال سحى ، وعلى قدره تكون قدرتهم على المشاركة من عدمها ، ومن الجديــر بالذكر هنا أن الشواهد النصية والمادية تؤكد وصول آخر ملوك الدولة الكلدانية " نبونيد " إلى أطراف متقدمة في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، وعلى كل فيجب أن نضع في الحسبان أن الرواية العربية قد يكون الاخباريون المسلمون تَكُونَ مِن وضع الكاتب نفسه ، ليثبت نبوءته ، مستغلاً فتوحات نبونيد في شمـــلل وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، ونسبتها إلى نبوخذ نصر الثاني (بختنصر) كما تتجه إلى ذلك بعض الآراء الحديثة . هذا ويضيف محمد بيومـــى مـــهران (١) أن الإسرائيليات واضح فيها، كما أن أثر الإخباريين المسلمين كذلك ، فكيف يكون نبوخذ نصر الثاني " بختنصر" ذلك الملك الوثني مناصراً لديـــن الله ، ومكلفــاً بعقاب العرب ، على كفرهم بأنبياء الله ، وهو الذي ذكرته المصادر الإسلامية ، بأحد أربع ملوك حكموا الأرض: كافران ومؤمنان وكان هو أحسد الملكين

وانظمر

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٨٦ – ١٩٢ .

ابن كثير: البداية والنهاية ١ / ١٤٨.





الكافرين كما ورد ذلك عند ابن كثير (ملك الأرض كافران ومؤمنان فأما الكافران فنمرود وبختنصر وأما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين) ويرى أن مثل هذه النظريات نظريات يهودية ، تجعل من الملوك الوثنين أداة انتقام ضد شعوب بني إسرائيل ، كما أن الرواية تتجه إلى جعل برخيا وهو كاتب للنبي أرميا وليس نبياً يقطن نجران ، وهو في الحقيقة باروخ الذي كان يسكن أورشليم والذي أسر مع أرميا في بابل والذي تتهمه الأخبار على دوره الكبير في بث روح اليأس لدى بني إسرائيل ليكونوا في ذلك الموقف السلبي ، أمام نبو حذ نصر الثلن ضدهم فكانت مكافأته أن أطلق سراحه العاهل البابلي ، ويضيف محمد بيومـــي مهران أن خلال الفترة الواقعة ما بين خروج بني إسرائيل من مصر في حوالي علم نبوخذ نصر الثاني ، فكيف يكون برخيا (اليهودي) صديقاً لذلك الملك الــــذي ينصت له ويتقبل منه مشورته في التسامح !!! ويضيف أن التناقض الزمني واضح في الرواية ، فالقصة تروى على موعد مولد معد بن عدنان ، الذي كان عمـــره آنذاك اثني عشر عاماً ، وهو العهد الذي كان بنو إسرائيل يقتلون أنبياءهم ، وكان آخر من قتل هو يجيى بن زكريا عليهما السلام ، والمعـــروف تاريخيـــاً أن نبوحذ نصر الثاني كان يحكم في حوالي (٢٠٤ - ٦٢٥ق.م) في حين أن حياة معد بن عدنان ربما كانت ما بين القرنين الخامس عشر والثالث عشر ق.م ،كمل أن يجيى بن زكريا كان معاصراً للمسيح عليه السلام ، أي خلال القـــرن الأول الميلادي تقريباً . فالتفاوت الزمني واضح مما يدفع إلى تأكيد القول بأن الروايـــة مقتبسة من روايات أرميا التوراتية ، والتي تسهب في التحدث عن المصائب الستي تنبأ بما ضد اليهود وغيرهم ، من الشعوب التي تتصل بمم أو تجاورهم . وعلــــــى ضوء ذلك فالأمل فيما تكشفه لنا معاول الباحثين ، في هذا الصدد . حيث مـــا بأيدينا عن وصول نبوحذ نصر إلى شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية لا زال غير كاف ، لتأكيد وصوله للمنطقة أو نفيه ، مع أن ورود الروايات العربية تشير





إلى ذلك ، ولكن فربما كان هناك خلط بين شخصية نبوخذ نصر الثاني وشخصية نبونيد الملك البابلي ، الذي تولى عرش بابل فيما بعد .

<sup>(1)</sup> Roux. G., op.cit., p. 350.

Thompson. R.G., op.cit., pp.217–218; Roux. G., op.cit., pp.350-351.



الغطل الثانيي التوسية التوسيعات البابلية في شمال وشمال عادية في شمال وشمال عدرية العربية العربية





تولى نبونيد عرش بابل ، فبادر بإخماد الثورات والفتن ، التي انتشرت في أرحاء مملكته، ثم سعى مجدداً في توسيع رقعه دولته ، وتثبيت انتشارها ، فالبدين، في أقصى الشمال الغربي لهضبة الأناضول ، كما أتاحت فرصة نجاح حليفه قورش في ضرب الميدين (۱) ، حيث تقدم نحو حران (۲) ، وغزا شمال سوريا ، ثم واصل تقدمه حنوباً نحو حماة ، وحبال الأمانوس في (لبنان) ، ومنها إلى صور وحتى غزة و آدوم في أقصى الجنوب ، وضمها إلى أملاكه (۱) . ورغم الجهد الكبير الذي بذله في سبيل إعادة أمجاد دولته ، إلا أن بعض أعماله قل أثارت عليه سخط طوائف من رعاياه ، في مناطق مختلفة من مملكته ، أدى بدوره إلى ضعف الدولة ، وإصابتها بعوامل الانحلال (١٠) ، وكان من أبرز تلك الأعمال تحوله المتوقع من عبادة مردوك (مردوخ) (٥) معبود بابل الرئيسي، مما أثار عليه طائفة معبود آخر هو المعبود سين (القمر) معبود الآراميين الرئيسي، مما أثار عليه طائفة كهنة مردوك ، وكان له أثره على مجريات الحياة السياسية في بالاد الرافديسن علال عصره ، حيث كان هذا الحدث سبباً مباشراً في هجر نبونيد لعاصمته بابل،

<sup>(1)</sup> Gadd, op.cit., p. 51.

<sup>(</sup>٢) حران و تعنى الطريق في الأكادي تقع شمال بلاد الرافدين في تركيا حالياً ويطلق عليها (اورف) وكانت مركزاً تجارياً هاماً وممراً رئيسياً لأبرز الطرق التجارية القديمة في بلاد الرافدين ولقد حظيست عكانة حضارية هامة خلال تلك العهود .

عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص ٥٤٨ . وكذا ليو ابنهايم: المرجع السابق، ص٤٨٩-٤٩٠ . (٣) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ٥٥٦ - ٥٥٧ . وكذا سامي سعيد الأحمد: المرجــــع الســـابق، ص١٧٣ . وكذا محمد بيومي مهران: المرجع السابق،، ص٤٥٢ . وكذا

Oppenhiem. A.L., op.cit., pp.305 - 306.

<sup>(</sup>٤) طه باقر : المرجع السابق ، ص ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٥) رضا حواد الهاشمي : " مردوك عظيم آلهة بابل " ، المورد ، المحلد السادس عشر ، العـــدد الثـــالث، بغداد ، ١٤٠٨هـــ/ ١٩٨٧م ، ص ٤٠ - ٤٨ .





بينما ترك ابنه بلشاصر ، ليدير شؤون الحكم في بابل <sup>(۱)</sup>، واختياره مركزاً سياسياً آخر، يدير فيه شؤون دولته، في الشطر الغربي لمملكته، في تيماء <sup>(۲)</sup> والواقعـــة في

(١) جواد على : المرجع السابق ، ص ٦١١ . وكذا أحمد أمين سليم : المرجع السابق ، ص ٣٤١ .

(٢) تيماء Tema Tayma أو ( Te-Ma-a ) ( ت - ما - آ ) ( ت - ما ) كما وردت في النصوص الآشورية و البابلية ، وتقع على الحواف الغربية لصحراء النفوذ ، وهي عبارة عن واحة كبيرة وهي على بعد ٢٠٠ كم جنوب شــرق تبـوك ،وحـوالي ٣٠٠كــم جنـوب غـرب الجـوف ( دومة الجندل ) وعلى بعد ١٥٠ كم شمال غرب العلا (ديدان) وأرضها منخفضة عن ما حولها بحيث تتحول إلى بحيرة ضحلة عند هطول الأمطار عليها ، وتتميز بوفرة مياهها حتى اعتبرها بعض الرحالـــة عند مروره بمنطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية بأنها من مدن الأنهار الجارية ، حيث أسهبت المصادر والمراجع في التحدث عن كثرة مياهها ووفرة عيونها. وهي اليوم عبارة عن مدينتين ملاصقتين تيمــــاء القديمة وتيماء الحديثة وتتحاوز مساحتها الأثرية القديمة حوالي ٨ كيلومترات تقريباً ،وتعد تيماء مـــن أشهر المدن التاريخية في شبه الجزيرة العربية ، وحظيت بشهرة واسعة سياسياً واقتصاديا خلال تاريخـها، فلقد حاء ذكرها في التوراة مجاورة لديدان ، والتي ذكرتهما بصلاتهم التجارية بدولة ســــبأ والمنــاطق التابعة لها على طول الطريق التجاري القادم من العربية الجنوبية مارا بالعربية الشمالية نحو موانئ البحسو المتوسط عبر مستوطناتما المنتشرة على طول الطريق . والتي أقامتها لحماية نفوذها التجاري. ولقـــد ورد ذكرها لأول مرة في نصوص الملك الآشوري تحلات بلاسر الثالث (٧٤٤-٧٢٥ ق.م) من ضمن المدن العربية التي دفعت له الجزية ،ولقد ذاع صيتها منذ ذلك التاريخ ، حيث بلغت أوج ازدهارهــــا خلال عصر الدولة البابلية الكلدانية ، حيث اتخذه الملك البابلي نبونيد عاصمة له .كما ورد ذكرهـــــا أيضاً في النصوص الصفوية ، وكذلك وردت في المصادر الإسلامية ، على ألها تقع في أطراف الشــــام عند وادي القرى . هذا ولمزيد من التفصيل حول مسمى تيماء في المصادر الإسلامية . انظر صبحي انظــر أنور رشيد في مدونته دراسة تحليلية للتأثير البابلي في آثار تيماء.

ياقوت: معجم البلدان ١٩/١. وكذا جواد على: المرجع السابق، ص ٥٨١ . وكذا محمد بيومي مهران: المرجع السابق، ص ٥٨٥ – ٤٨٦ . وكذا جواد على: المفصل في تريخ العرب قبل الإسلام، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، دار العلم، بيروت، ١٩٨٠م، ص ١٥٠ وكذا صبحي أنور رشيد: "دراسة تحليلية للتأثير البابلي في آثار تيماء "، مجلة سومر، الجزئين الأول والنساني، المجلسد التاسع والعشرين، بغداد، ١٩٧٣، ص ١١٤ - ١١٦ . وكذا عبد الرحمن الأنصاري: " لمحات عسن بعض المدن القديمة في شمال غربي الجزيرة العربية "، مجلة الدارة، الرياض، العدد الأول، ١٩٧٤م،





منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية، حيث قضى فيها حوالي عشرة أعوام من منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية، من إدارة شؤون دولته بشكل طبيعي الحكان سبباً مباشراً في الالهيار الذي أصاب دولته (١) ، حيث شكل بخروجه ذلك بداية التوسعات البابلية في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، وأسفر في نهاية الأمر إلى شبه احتلال من قبل نيونيد لتلك الأرضين ، كما أكدت المصادر التاريخية، تواجد الملك نبونيد في المنطقة، خلال العقدين السادس والخامس من القرن السادس ق.م (١) .

إن أول تلك الإشارات التي تحدثت عـــن ذلــك التقــدم ، هــو مــا تضمنته حولياته والتي تعرف لدى البـــاحثين ، بمســمى "تذكــار نبونيــد "

ع ص ٨٠. وكذا جورث بودن وآخرون: "التنقيبات الأولية في آثار تيماء "، ١٣٩٩هـ ١٣٩٩م، ا ١٩٧٩م، الماد الرابع ، الرياض ، ١٤١٠هـ ١٩٨٠م، ص ٨١. وكذا عبد الرحمن كباوى: "حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية "، الموسم الرابع ، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م ، أطلال ، العدد الثاني عشر ، الرياض ، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م ، ص ٣٦ - ٥٥ . وكذا سفر أشعيا /١٣٠٢ . وكذا سفر ارميا /٢٠، ٢٠ . وكذا سفر أيوب / ٦ ، ١٩ . وكذا

Musil. A., op.cit., p. 288; Winnett F.V. & Reed W.L., op.cit., p. 89.; Gadd. C.J., The Harran Inscription of Nabonidus, Anatolian Studies, vol. III,1958, p. 80.

(۱) محمد عبد القادر محمد: المرجع السابق، ص ۲٤٨ - ٢٤٩. وكذا عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص ٥٥٦ . وكذا الطون مورتكات: المرجع السابق، ص ٣٦٠ . وكذا للمرجع السابق، ص ٣٦٠ . وكذا ليو ابنهايم: المرجع السابق، ص ٣٣٠. وكذا ج.هـ.ويلز: المرجع السابق، ص ٨٥-٨٦ . وكذا

Bawden. G., "Painted Pottery of Tayma and problems of cultural chronlogy in northwest Arabia", in Midina Moab and Edom, (eds), 1983, p.41.; Roux. G., op.cit., p. 351.

(2) Gadd, op.cit., p. 84.





أو حوليات نبونيد (١) ، والمتضمنة سنوات حكمه منذ توليه العررش ، وحيى سقوط بابل مع الأخذ في الاعتبار أن النص لم يكن كاملاً ، فقد أصابه التلف، في مواضع كثيرة ، أخفت معها عدداً من سني حكمه ، فيما بين السنة الثالثة وحيى السادسة ، أي الرابعة والخامسة ، كما طمس العام الثامن من حكمه ، في حين بقيت أحداث العام السادس والسابع والتاسع ، وكذا العاشر والحادي عشر ، ثم بعد ذلك أصاب التلف حولياته ، من السنة الحادية عشرة وحتى السابعة عشرة من حكمه . وعلى كل فمنذ العام الثالث من حكمه أشارت حولياته إلى تقدمه غو "شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية" أو بلاد العرب ، كما جاء في النص التالى (٢) :-

"... في العام الثالث وفي شهر كيسلو ... فإن الملك (حشك بحيشه ... نابو - ين (؟) دانشيش ... لأمور " الغرب " ضك مدينة أدومو ... نصبوا (معسكرهم) ... والفصائل المتعددة ... ومدينة شيندبلي. هو قتله ...."

<sup>(</sup>۱) أول من قام بنشرها . Pinches T. G في عام ۱۸۸۲م ، في مجلة TSBA المحلد السابع ، ص١٣٩٠ وما بعدها . ثم أعاد نشرها Sidney smith في " النصوص التاريخية البابلية إلى سقوط بسابل " في لندن سنة ١٩٢٤م .

<sup>(</sup>٢) النص الذي اعتمد عليه الباحث هو الموجـــود في المتحـف البريطـاني برقــم ٢٠٧١٠١ ونشــر بواسطة . ٢ المام ، ولــه عــدة Strassmaier J. N. المحلــد التاســع ، ١٨٩٢م ، ولــه عــدة ترجمات، والمذكور هنا ترجمة . Oppenheim , A.L . والمذكور هنا ترجمة . Oppenheim . A.L . , op.cit., p. 305 ,F 3 .





يتضح هنا ورود لفظة " ادومو" ، والتي يجمع عليها كثير من الباحثين (١) أن المقصود بها أدوماتو أي (دومة الجندل) في منطقة الجوف ، وكما هو ملاحظ وجود نقص شديد في النص يصعب معه قراءته قراءة حيدة وتحليله ، إلا أن من الظاهر من فحواه أن تقدمه كان نحو الغرب، ثم بعد ذلك اتجه حنوباً نحو المناطق الاستراتيجية حيث خط القوافل التجارية القادمة من أطراف شبه الجزيرة العربية نحو مواني البحر المتوسط ، ليبسط نفوذه عليه ، وكان لزاماً عليه ليحقق ذلك أن يقتحم حصن العرب ، وبوابته الشمالية " أدوماتو" - مركز التجمع القبلي العربي - كما يشير إلى ذلك نصه السابق ، ثم يتأكد لنا

<sup>(</sup>۱) هناك من يذهب إلى أن المقصود بما مملكة "آدوم" الواقعة في جنوب الأردن بجوار مــــؤاب ، إلاّ أن الذي يجمع عليه الكثير من الباحثين أن المقصود بــ ادومو في النص هي أدوماتو " دومة الجنــــدل" حتى وإن كانت هذه الآراء تحتاج إلى شواهد أخرى تساندها ، فإن موقع أدوماتو الجغــرافي بالنســبة لشمال غرب شبه الجزيرة ، يجعل أمر تقدم الملك البابلي نبونيد نحوها وأن تحركاته في منطقــة شمــال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية لابد وأن شملتها لأنما تشكل حصن العرب الواقي علــــى أطرافــهم الشمالية . هذا ويرى طه باقر أن يكون في المدينة إبان غزو نبونيد لها حامية عسكرية آشورية ، ترابط فيها وهم من بقايا الجنود الآشوريين الفاريين من التقلبات السياسية التي عصفت بالدولة الآشــورية في فياية عهده ففضلوا البقاء في تلك الأرض في نحاية حكم الملك الآشوري آشور بانيبال حيـــث دبــت الفوضى في بلاد الرافدين في تلك الآونة انظر جواد على : المرجع السابق ، ص ١٦٠ وكذا طـــه بــاقر : المرجع السابق ، ص ١٦٠ وكذا طـــه بــاقر : المرجع السابق ، ص ٥٠٠ وكذا

Winnett. F.V. & Reed. W.L., op.cit., p p.72 - 3; Musil. A., The Northren Hegas, New York, 1926, p. 225

<sup>;</sup> Dougherty. R.P., Nabonidus and Bilshazzr, New Havevn, 1929, pp. 106 - 7

<sup>;</sup> Parr. P. J., Aspects of the Archaeology of Northwest Arabia in the first Millennium B.C", in Foha T.(eds), L'Arabie Preislamique,

ET son Environment Historique Et. Culturel Stnasbourg, 1989, p. 49.





تقدم ذلك الملك البابلي نحو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، حيث تشير نفس الحوليات السابقة إلى أنه في العام السابع من حكمه وصل إلى واحة تيماء العربية ، كما جاء في النص التالي (١):-

"...في العام السابع الملك [ نبونيد استقر ] في تيماء الإمارة التاجية وموظفيه وجيشه كانوا في أكاد ولم يذهب الملكك إلى بابل ( لحفلات شهر نيسانو ) ... والاحتفال بالعام الجديد ألغى ..."

مع الأخذ في الاعتبار أن التهشم الذي أصاب النص ، قد يكون قد أخفى بعضا من سيرة ذلك الملك ، فيما بين العامين الرابع والخامس من حكمه ، في حين أظهر لنا النص أخبار العام السادس من حكمه (٢) ، والذي يشار فيه إلى موقفه من ملك الفرس قورش ، فقد تكون هناك أخباري أخرى لتحركاته في منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وخاصة تلك الواقعة ما بين أدوملتو في الشمال وتيماء في الجنوب ، هذا وقد جاء في أخبار العام السابع من حكمه وكما يظهر من النص أن لفظة تيما ء الواردة في النص ، جاءت مسبوقة بكلمة الاستقرار ، الأمر الذي قد يوحي أن تواجد نبونيد في تيماء ، اسبق من عام الاستقرار ، الذي هو العام السابع ، فقد يكون توجه نبونيد نحو تيماء كان مباشرة بعد استيلائه على (أدوماتو ) في العام الثالث من حكمه أي في سنة مباشرة بعد استيلائه على أدوماتو ، فربما يكون الك نبونيد وبعد أن ضمن بسط نفوذه على أدوماتو عاد إلى بابل ، حيث كان يدور على الأطراف الشرقية لدولته ، صراع قوى بين الفرس والميدين ، فقرر نبونيد التوجه إلى بابل ليراقب الأمر عن كثب ، وخشيته أن يمته الصراع إلى بونيد النصراع إلى بابل ليراقب الأمر عن كثب ، وخشيته أن يمته الصراع إلى بابل ليراقب الأمر عن كثب ، وخشيته أن يمته الصراع إلى بابل ليراقب الأمر عن كثب ، وخشيته أن يمته الصراع إلى بابل ليراقب الأمر عن كثب ، وخشيته أن يمته الصراع إلى بابل ليراقب الأمر عن كثب ، وخشيته أن يمته الصراع إلى بابل ليراقب الأمر عن كثب ، وخشيته أن يمته الصراع إلى بابل ليراقب الأمر عن كثب ، وخشيته أن يمته الصراع إلى الميراقب الأمر عن كثب ، وخشيته أن يمته المسراع إلى الميراقب الأمر عن كثب ، وخشيته أن يمته المسراء الميراقب الميراقب الأمر عن كثب ، وخست الميراقب الميراقب

<sup>(1)</sup> Oppenheim. A.L., op.cit., p. 306.

<sup>(2)</sup> Ibid.





داخل حدود دولته . وبعد أن هدأت الأمور بينهم ، عاد نبونيد إلى مواصلة توسعاته في المنطقة ، وتحقيق ما يصبو إليه . حيث قدم إلى شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية واستقر في تيماء في العام السابع من حكمه . ومن المحتمل أن يكون نبونيد قدم إلى تيماء إبان حملته الأولى، ثم خرج منها ثم عاد إليها (١) .

على أن هناك من يذهب (٢) أن تقدم نبونيد نحو بلاد العرب ، كان على أثر حروبه التي استمرت في سوريا وفلسطين ، حتى العام الثالث من حكمه عيث تقدم نبونيد بعدها نحو بلاد العرب ، حيث وصل بحملاته تلك إلى تيماء عقب احتلاله لأدوماتو ،كما يتضح ذلك من نصه الذي أشار فيها ، إلا أن حملته استطاعت الاستيلاء على موقعين أحدهما غير معروف وهو شندرى ، والآخر معروف هو أدوماتو الواقعة في شمال شبه الجزيرة العربية ، وعلى ضوء ذلك فإن الاسم الآخر ربما يكون موقعه أيضا شمال شبه الجزيرة العربية ، وعليه فإن نبونيه تقدم إلى شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، ووصل إلى تيماء ، في العام الثالث من حكمه ، أي عقب انتهائه من حروبه في سوريا مباشرة . مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك الأمر لا يزال حدساً عن غير يقين، ولا يمكن الجزم به في الوقت الحالي (٢) . ومن المرجح أن ذهاب نبونيد إلى تيماء كان ما بين العامين الثالث والسابع من حكمه .

<sup>(1)</sup> Roux. G., op.cit., p. 356; Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 306.

<sup>(2)</sup> Lambext. W. G., "Nabonidus Arabia" Proceedings of the 51h Seminar for Arabian. Studies, 2, 1972, pp.54 - 5.

<sup>(</sup>٣) إن النقص الموجود في النص جعل من الصعوبة بمكان تحديد الوقت الذي بدأ فيه نبونيد في التوجه نحو تيماء حيث جاء النص مبتوراً ما بين العامين الثالث والرابع. وعندما ظهر ذكرها ظهر بلفظة الاستقرار ولم تؤكد نصوص ذلك الملك اللاحقة تحديد زمن واضح لذلك التقدم كما سيلاحظ قادماً الأمر الذي جعل الارتباك واضح على الباحثين في تحديد الزمن الفعلي لذلك التقدم فيما بين العامين الثالث أو السابع من حكمه.





إن من الأهمية بمكان هنا أن نذكر أن ذكر واحة تيماء - في هذا النص واحه معارضة شديدة من قبل الباحثين لغرابة اسم تيماء ، تلك الواحة العربيسة والبعيدة عن الأطماع التوسعية ومجرى الأحداث السياسية لبلاد الرافدين ، حيث ذهب الباحثين في ذلك مذاهب شتى ، لاختيار موقع آخر يتناسب مع مدلسول اللفظة والموقع ، فهناك من ذهب إلى جعلها منطقة واقعة في إقليم العروض ، على الخليج العربي ، على اعتبار قربها من بابل ، وهناك من ذهب إلى القول بألها تيمان المذكورة في التوراة ، بألها أرض المشرق ، وملتقى قوافل الشام ومصر والعواق ، وألها هي المقصودة وليست تيماء العربية (۱) وظل الخلاف قائماً بين الباحثين ، وألها هي المقصودة وليست تيماء العربية (۱) وظل الخلاف قائماً بين الباحثين ، على نص تاريخي آخر منسوب للملك البابلي نبونيد ، وعرف بقصيدة مخاصبة نبونيد "أو "السيرة الشعوية لنبونيد" . وهي عبارة عسن تدويس تاريخي لسيرة ذلك الملك ، في شكل شعر عراقي قليم ، دونت بعد وفاته، على يظهر من فحواها تأثر أولئك الكتاب بالمستعمر الجديد ، بمسا سحلوه والذي يظهر من فحواها تأثر أولئك الكتاب بالمستعمر الجديد ، بمسا سحلوه

ع سامي سعيد الأحمد: المرجع السابق ، ص ١٧٤ . وكذا رضا جواد الهــــاشمي: المرجع الســـابق ، ص ٦٦٢. وكذا صبحي أنور رشيد: المرجع السبق ، ص ١١٤ . وكذا

Winnet. F.V. & Reed. W.L., op.cit., p. 89.

<sup>(</sup>١) جواد علي: المرجع السابق، ص٦١٣.

<sup>(</sup>۲) محفوظة في المتحف البريطاني على لوح تالف برقم ٣٨٢٩٩. وقام بنشرها sidney smith سدن من المتحف البريطاني على لوح تالف برقم ١٩٢٤. وقام بنشرها ١٩٢٤ من لندن وقام بدراستها عدد من سميث في نصوص" تاريخ بابل "النص ٥ - ١٠، في عام ١٩٢٤م في لندن وقام بدراستها عدد من الباحثين وأكمل بعضهم ترجمة النقص فيها أمثال landsberger.B لا ندسبر جر بور في محلة حله الباحثين وأكمل بعضهم ترجمة النقص فيها أمثال العدد ٣٨٠ (١٩٢٦ - ١٩٢٧م) ، وهي التي بين أيدينا ، وقد نشره في مجموعة برتشارد تحت عنسوان النظر المكانسة المكانسة

صبحي أنور رشيد: المرجع السابق، ص ١١٤ - ١١٥. وكذا صبحي أنور رشيد: " العلاقات بين تيماء وبلاد الرافدين "، ص٣٨٧-٣٨٧. وكذا

Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 312; Roux.G., op.cit., p. 351.





من أخبار قصد فيها تشويه صورة ملكهم العتيد ، بعد وفاته ، فوصفوه بالجنون والكذب ، والتفاخر زوراً ببطولات وانتصارات لم تطلها يداه أبداً ، كما يظهر من فحواها أن تدوينها احتلط بتملق واضح للحاكم الفارسي الجديد على بابل (1).

وقد تضمنت القصيدة تأكيد وصول العاهل البابلي إلى تيماء ، مع شرح تفصيلي لرحلته تلك نحوها ، منذ حروجه من بابل ، وموقفه اتجاه سكان تيماء ، وموقف سكان تيماء منه ، وحتى استقراره في مدينة تيماء . حيث جاء في أول النص التالي (٢) :-

"... عندما كانت السنة الثالثة بدء وقد أمن المعسكر إلى ابنه الأكبر (البكر) وحاشيته حيث كانت في الوطن تؤمر تحت قيادته وهو أعطى [كل شيء] يذهب وأتمن المملكة له و( بنفسه) بدء لرحله طويلة والقوى [الحربية] الأكاديسه مشت معه وهو تحول نحو تيما في الغرب ، وبدء على طريسق [يقود] إلى [المنطقة] وعندما وصل إلى هناك هسو قتسل في المعركة أمير تيما وذبح ماشيته سكان المدينسة [وكذلك] سكان الأقاليم المجاورة. هو نفسه [جعل] إقامته في تيمسا ، وجيش أكاد (حيث) أيضاً استقروا هناك ...."

وهكذا كما يتضح من النص السابق ، تأكيد قدوم الملك البابلي "نبونيد" نحو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، منذ العام الثالث ، من حكمه حيث توجه بعد ذلك وكما في النص لفظة "تحول" نحو تيماء العاصمة السياسية الثانية، لعرب الشمال ، في منطقة شمال شبه الجزيرة العربية . وقد وصف النص حروج

<sup>(</sup>١) سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق ، ص ١٧٣ - ١٧٤ . وكذا

Roux. G., op.cit., p. 351
(2) Oppenhiem. A.L., op.cit., p p.313 - 14.





نبونيد إلى تيماء ، وجعل ولده مكانه على عرش بابل ، والذي يدعى بلشاصر ، وترك له حامية عسكرية لتعينه على تصريف أمور دولته ، ولعل مـــن الأهميـة بمكان، الإشارة إلى أن النص أشار إلى خروج نبونيد إلى تيماء من عاصمته كـان في العام الثالث ، والتي جعلها في الغرب من دولته ، حسب النص والتي وصــف وصوله إليها بعد رحلة طويلة ، فإن تحديد خروجه بالعام الثالث من حكمه ، لا يؤكد وصوله إليها في نفس العام الذي حرج فيه ، فمن غير المستبعد أن الهدف الرئيسي من وراء خروجه هو الوصول إلى تيماء ، كما سيتضح ذلك حليا في الصفحات القادمة ، وكذلك ليس من المستبعد أن يقوم نبونيد بحملات مختلفة في أرجاء دولته، قبل أن يتقدم نحو تيماء أو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، وحاصة في الأقاليم الغربية والتي عادةً ما كانت مصدر قلــق لحكومــات بــلاد الرافدين المختلفة لتوطيد نفوذ دولته وتثبيت كيانها ، وربما استغرقت أعماله تلك طيلة الأعوام التي سبقت استقراره بــتيماء في العام السابع من حكمه ، مع وضع احتمالية وصوله إلى تيماء ، أثناء فترات تنقلاته تلك ، قبل أن يستقر به الحال فيها. ولكن لم يفلح في اقتحامها على طول تلك الفترات ، كما يظهر من النص أن اقتحام تيماء لم يكن عليه من السهولة بمكان ، حيث واجه نبونيد مقاومة عنيفة من قبل حكامها وسكانها ، ولا يستبعد أن يكون نبونيد قد ضرب حصلوا طويلا عليها ، مستغلا كل ما في وسعه لتضييق الخناق على أهلها ، لإحبارهم على الاستسلام ، والرضوخ لأمره ، كما يستشف ذلك من النصص السابق ، والذي تحدث عن معركته حول تيماء ، وانتصاره فيها بعد مقتــل ملكــها (١) ،

<sup>(</sup>۱) أطلقت عليه بعض المراجع الحديثة اسم " ملكو " وهي من الترجمة الحرفية للنص حيث استبدلت كلمة " أمير " إلى "ملكو " الذي هو في نظرهم اسمه وليس كنيته كما جاء في النص . انظـــر محمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ٤٥٣. وكذا

Gadd, op.cit.,p. 84.





وتعرضه لسكانها بذبح قطعان مواشيهم ، ومواشي سكان الأقاليم المحاورة لهم ، عقاباً لهم لتصديهم له أثناء تقدمه نحوهم ، أو نحو مدينتهم تيماء (١) . وهكدا انتهى الأمر بنبونيد بدخوله تيماء واستقراره مع جنوده فيها (٢) .

ولقد كان لسقوط تيماء في قبضة الملك نبونيد أثره البالغ على منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية، فما إن استقر حتى باشر مشروعاته المختلفة في المنطقة، كما أشارت إلى ذلك أخباره. حيث ورد ذلك في النص المنسوب إليه والمعروف "بنص حران" (٣) والذي تناول توسعات ذلك الملك في المنطقة وتنقلاته

(۱) وهو أمر متوقع من كل غازي أو طامع لا يركن إلى رحمة ، أو تهاون في سبيل توطيد دعائم احتلاله أو بسط نفوذه حتى النساء والأطفال لا يستثنون من فعلته لإرضاء رغباته وشهواته . انظر حواد على:المرجع السابق،ص ٦٢٠ - ٦١١. وكذا رضا جواد الهاشمي: المرجع السابق،ص ٦٢٢. وكذا Winnet. F.V. & Reed. W.L., op.cit., p. 89 .

(۲) سوف يتعرض الدارس خلال الفصل القادم لاستقرار نبونيد في تيماء وأسباب اختياره لها بإذن الله . (۳) عثر عليه العالم الأثري الإنجليزي. Rice, D, S في حران عام ١٩٥٦م فيما بين شهري أخسسطس وسبتمبر أثناء تنقيباته الأثرية في مسجد حران الكبير، حيث عثر على ثلاث بلاطات مسن البازلت موضوعه ضمن أساسات المسجد ، سجلت عليها كتابات اتضح بعد دراستها نسبتها إلى عهد الملسك البابلي نبونيد تخص اثنين منها الملك نفسه والآخر يخص والدته وهذا الأخير نسخه من نسص سابق البابلي نبونيد تخص اثنين منها الملك نفسه والآخر يخص والدته وهذا الأخير نسخه من التوضيحية في اكتشفه H الامام وهشة وتعجب كثير من الباحثين لتمكنه من قراءة تلك النصوص ثم قلم J من مسابق المام والمات الأنضولية ) المحلد الشابي عام Gadd. من موضوعين أحدهما تنسب إلى والدة الملك نبونيد في حران "حيث جعل تلك النصوص عبارة عسن المام المام المام المام وهي عبارة عن نسختين متطابقتين معاً تقريباً ورمز لها بسلم الموات المابلية التي أشارت إلى توسعات حاكم بابل في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية . وهسي عبارة عن نقشين دونا على حجرين من البازلت متشاهين ارتفاعهما حوالي ١٩٩٨ وعرضهما حسوالي عبارة عن نقشين دونا على حجرين من البازلت متشاهين ارتفاعهما حوالي ١٩٩٨ وعرضهما حسوالي ١٩٩٨ و المناظر إليسهما عبارة عن نقشين دونا على حجرين من البازلت متشاهين ارتفاعهما حوالي ١٩٩٨ وعرضهما حسوالي ١٩٩٨ وعرضهما حسوالي ١٩٩٨ و وعرضهما حسوالي ١٩٩٨ وعرضهم العائر حوران ١٩٩٨ وعرضهم العائرة عن نقشين دونا على حمورين من البازلت متشاهين ارتفاعهما حوالي ١٩٩٨ وعرضهما حسوالي ١٩٩٨ وعرضهما حسوالي ١٩٩٨ وعرضهما حسوالي و ١٩٩٨ وعرضهما حسوالي ١٩٩٨ وعرضهما حسوالي ١٩٩٨ وعرضهما حسوالي ١٩٩٨ وعرضهم الغائر حوالي ١٩٥٨ وعرضهم الغائر حوالي ١٩٠٥ وعرضهم الغائر حوالي ١٩٥٨ وعرضهم الغائر حوالي ١٩٥٨ وعرضهم الغائر حوالي ١٩٠٥ وعرضهم الغائر حوالي ١٩٠٥ وعرضهم الغائر حوالي ١٩٠٥ وعرضه مه والارتفاع التحوين من البازلت عربين من البازلت متشاهين والعرب وعرضه والموروز الماع العرب وعرضه والموروز الماع الموروز الماع العرب والموروز الموروز الماع الموروز الماع الموروز الموروز الماع الموروز المورو





المختلفة بين مدنه وواحاته المتفرقة كما حفل النص ببعض الأبحاث و الاتجاهات السياسية والحضارية التي كانت وراء خروج الملك إلى شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وتوسعاته المختلفة فيه. حيث يشير أحد مقاطع النص إلى السبب الرئيسي وراء خروجه من بابل ، والذي هو عبارة عن رويا أظهرها المعبودة (سين) القمر في الحلم لنبونيد يطالبه فيها بإعادة بناء معبده في حران ، فلما اخبر بذلك رحالات دولته وحد معارضة كبيره من قبل سكان المدن البابلية المختلفة ، وخاصة كهنة مردوك ، فآثر نبونيد الخروج من بابل (عاصمته) نحو مدن شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، حيث قضى فيها قرابة العشر سنوات من عمره وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، حيث قضى فيها قرابة العشر سنوات من عمره كما جاء في النص التالي (۱): -

<sup>=</sup> ألهما مكتملان إلا أن النص قد تعرض لبعض التلف في أحد الحجرين، والنصوص في الحجرين متشاهة إلا من بعض التفاصيل ، حيث يحتوى كل واحد منهما على صورة للملك واقفاً في شكل تعبدي يحمل عصا (صولجاناً) طويلة منتصبة في يده اليسرى بينما رفع يده اليمنى في شكل تضرع أو تعبد توقيراً لشعارات المعبود الثلاثي: الشمس ، القمر ، اشتار . ويحتوى الجزء السفلى من الحجر على نقش من ثلاث أعمدة من الكتابات المسمارية ، الأول يحتوى على ٤٨ سطراً والثاني على ٥٠ سطراً والثالث على حسوالي ٤٤ سطراً .

Gadd, op.cit., pp.53-83, 46-53; Oppenheim. A.L., op.cit., p.p. 562, 563. (1) Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 562.

وقد وردت في ترجمة Gadd ما بين السطرين ١٤ - ٢٧ من العمود رقم (١) في Gadd أن الملك بناءً على استلهم من رؤيا رآها ،حيث أمر رجاله بالمضي في إعادة بناء معبد آله القمر في حران لكنهم رفضوا ذلك فعم صراع داخلي أسفر عن تدخل كهنة مردوك في ذلك الصراع .وكان نتيجة ذلك الرفض غضب المعبودة و تفشى مرض الطاعون والجحاعة في المدن البابلية مما دف عبالملك وحسب ما دونه النص على لسانه ". ولكنني استعجلت نفسي بالسفر بعيداً عن مدينتي بابل وسلكت الطريق المؤدية إلى تيماء ، ودادانو ، وبداكو، حيبر ، ويداعو، حتى وصلت يثرب Jatriba ومكتست





"... وفي منتصف الليل فإن (سين) جعلني أحلم وقال [في الحلم] كما يأي أعد بناء " ايخولخول " بسرعة معبد (سين) في حران ، وأنا أبسط يدك فوق كل البلدان . وكل مواطنى بابل وبورسيبا ونيبور واور والوركاء [و] لارسا المسئولين [و] المواطنين في المراكز المتحضرة لبابل يعملون شروراً دون اهتمام وحتى الخطايل ضد قوى الآلهة الكبرى (العظمة) وألهم لا يملكون [الآن] خبرة المهابة لسخط الكاهن سريسنت ملك كل الآلهة ولا ينتظرون [هم] الطقوس الدينية وأنه يوجد كثير من الكافرين والخائنين للعهد.وهم ابتلعوا بعضهم البعض مثل الكلاب بسبب المرض والجوع الدي ظهر بينهم وهو [سين] أهلك مواطنى الأقاليم ولكن هو جعلني أترك مدينتي بابل على الطريدق إلى تيماء ودادان (1)

عشر سنوات فيما بين تلك المدن و لم أرجع خلال تلك الفترة إلى مدينتي بــــابل .". انظــر Gaad, op.cit., pp. 79 - 80.

<sup>(</sup>١) دادان، ديدان ( ديدانو ) Da - Da - NU " . Dadanu " ورد الاسم في نص حران بلفظتين ففي Nabon. H2 A جاءت كالتالي (AL) da - da طهر الاسم بالكـــامل في AL-da-da-nu. بيدان من مديدان و تعرف اليوم بالعلا أو الخريبة وتقع على بعد ١٥٠ كم تقريباً مسن الجنوب الغربي لتيماء وهي تطل على وادي القرى الشهير في منطقة جنوب شرق حرة العويرض ، ولقد ظهرت ديدان مرتبطة بتيماء منذ القدم حيث جاء ذكرهما معاً في التوراة وتوالى ظهورهما معاً في أحداث العهد القدم خلال القرنين السابع و السادس ق.م. وقد ينسب اسم ديدان إلى اســــم الآلــة السامي الشمالي [دد]. ولقد جعل منها العالم الألماني عشر عليها في المنطقة وخاصة المنسوبة إليـــها "المدينة الدولة " وذلك من واقع دراسته للنصوص التي عشر عليها في المنطقة وخاصة المنسوبة إليـــها حيث لاحظ وجود لفظة دادان مسبوقة بنعت ملك ( ملك دادن ) في بعض النصوص الــــي تنسب اليهم ، هذا وقد بلغت تلك الدولة قمة ازدهارها ، خلال القرن السادس ق.م - فترة تقـــدم الملــك نبونيد إلى منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية - كما دلت على ذلك الأبحــاث الأثريــة في المنطقة وأن هذه الواحة كانت تحكم ما يعرف " بالدولة الديدانية " والتي لعبت دوراً بارزاً في تــاريخ المنطقة حاصة من الناحية الاقتصادية لكوها أحد معابر طرق التجارة القديمة والرئيسة التي يمر ها خــط المنطقة خاصة من الناحية الاقتصادية لكوها أحد معابر طرق التجارة القديمة والرئيسة التي يمر ها خــط المنطقة خاصة من الناحية الاقتصادية لكوها أحد معابر طرق التجارة القديمة والرئيسة التي يمر ها خــط





= يتجه إلى بلاد الرافدين عبر تيماء . وكما يتضح من تلك المسوح الآثرية ألها شكلت مع تيمــاء أهــم واحتين في المنطقة لوقوعهما على أساسيات الخطوط التجارية فتيماء على الفرع الشـــرقي وديــدان على الفرع الغربي وكان التنافس على أشده بين الواحتين أسفر مع مرور الوقت إلى تحقيق رفاهية عالية لمحتمعاتهم، وخاصة خلال النصف الأول منن الألف الأول ق.م الندي شهد نهضة العديد من المستوطنات - التحارية في منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، والتي توحدت في شكل ممالك تجارية متعاقبة ويمكن الاستدلال على ذلك التقدم الحضاري بما عثر عليه الباحثون من بقايا مواقع أشبه بمستوطنات غاية في الدقة والتنظيم كموقع ( خيف الزهرة ) والذي يقع على بعد كيلو متر واحسد إلى الشمال من الخريبة ، وهي عبارة عن أسوار وكتل حجريه بالإضافة إلى أسوار حظائر وسياخ مستطيلة الشكل بالإضافة إلى شقف من الفخار ومدافن منتشرة داخل تلك المستوطنة والمستوطنات الصغييرة المنتشرة بداخلها كما عثر على بعض الدلائل التي تشير على قيام زراعة في مساحات واسمعة وافسرة الإنتاج كما يلاحظ ذلك من نظام قنوات الري المتكامل والذي يرجع تاريخه إلى الفترة الواقعة خسلال القرن السادس ق.م إبان حكم الدولة الديدانية إن صح لنا القول بتسميتها بذلك، ولقد كان لديدان علاقاتها الخارجية عنده كما دلت الخزفيات التي عثر عليها في ديدان والتي تنتمي إلى حسهات مختلفة وعلى راس تلك الجهات منطقة حنوب غرب شبه الجزيرة العربية حييث كانت ديدان إحدى المستوطنات التابعة للحكومات العربية الجنوبية ( المعينية والسبئية ) والتي كانت ترتبط بهما بشكل سياسي واقتصادي قوى وكما تدل الأحبار أن منطقة ديدان حظيت باهتمام كثيب من الباحثين والمستشرقين الذين زاروا المنطقة ونقبوا فيها وعلى رأس أولئك Saugna , Jaussan ما بين عــامي Winnet ; Reed وفريق حامعة لندن عام ١٩٠٠م وفريق جامعة لندن عام ١٩٦٥م و Paar.p.J وغميرهم ، ويسرى بعسض الباحثين أنها ربما تكون هي موقع الحجر المذكر في القرآن الكريم . انظير

ص من البحث (٤٤٧) .وكذا حواد علي :المرجع السابق ، ص ٢١٦- ٢١٠. وكذا عبد العزيسز صالح : المرجع السابق ، ص ٢٦٤ - ٦٦٥. وكذا عبد المرجع السابق ، ص ٢٦٤ - ٦٦٥. وكذا عبد الرحمن الأنصاري : المرجع السابق ، ص ٧٧ - ٧٩ . وكذا محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ العرب القديم ص٥٢٥ - ٥٣٢ . وكذا عبد الله المصري : "مقدمه عن آنسار الاستيطان البشري بالمملكة العربية السعودية "، أطلال، العدد الأول، الرياض ،١٩٧٧م، ص ١٧ . وكذا حارث بودن : " موقع خيف الزهرة وطبيعة السيادة الديدانية في واحات العلا "، أطلال ، العدد الثالث ، ١٩٧٩م ، ص ٢٥- ٨٠ . وكذا عبد الرحمن كباوي وآخرون : المرجع السابق، ص ٢٥٠. وكذا Gadd , op.cit., p. 81 .; winnet. F.V. & Reed. W.L., op.cit., pp. 35 - 8 .





### باداكو (فـــدك) <sup>(۱)</sup> وخــبرا (خيــبر) <sup>(۲)</sup> جاديــهو

ج : Parr. P. J., Archaeologal sources. For The erly History of North. West Arabea, in studies in the history of Arabia sources for the History of Arabia ,Riyadh ,1977-1397,vol.1.part,1 1979-1397,p.p.41-42.

(۱) بداكو ( Padakku ) هي على الأرجح فدك القريبة من خيبر وتعرف اليوم باسم الحائط وتقع على واد منخفض من أودية الحرة الشرقية لخيبر وتشتهر بكثرة مياهها وبساتين نخيلها . وهي المشهورة في تاريخ السيرة النبوية الشريفة عندما تقدم إليها المصطفى على عقب غزوة خيبر وكانت مسن نصيب الرسول الكريم على حيث أفاءها الله سبحانه وتعالى إليه، الله المصلفى الله عندما تقدم البلدان ١٩٨١. وكذا ياقوت : معجم البلدان ١٩٨٤ وكذا حواد على:المرجع السابق، ص ٢٦٨ وكذا حمد الجاسس : في شمال غرب الجزيرة، الطبعة الثانية ، دار اليمامة ، الريساض ، ١٩٨١ وكذا الحريطة رقم ( ٢ ) .

(۲) خيبر Nabon,H2 A ورحت في Hi-ib-ra-a (ا-ا) Hibra بينها فدك وفي كل النصين ذكرها يؤكد أن الصلة قوية بينها فدك في حين ذكرت في المحمل Nabon,H2 B قبل فدك وفي كل النصين ذكرها يؤكد أن الصلة قوية بينها وبين فدك ، حيث واجهت تلك اللفظة من حيث انتسائها إلى خيبر عدة اعتراضات بسبب وروده ل في النص بصيغ مختلفة فقدت وردت بـ Khaybar وبـ Khaybar أو Hebra ويرى Gadd أن تعدد ورود اللفظة وبصيغ مختلفة لا يعني أكثر من تلاعب لفظي لا أكثر ولا أقل حييث إن اللفظة الأولى اسم تداول في الوقت المتأخر ، في حين جاءت اللفظة الثانية على لسان الحجازيين فيما بين القرنسين لا ١٠٤٠م. وربما نسبة اللفظة الأخيرة إلى مسمى رجل يهودي يدعى Hebra كان يستوطن تلك المنطقة ، أثناء غزو نبوخذ نصر الثاني لأورشليم ، واتخذها مسكنا له ولأبنائه من بعده . و قد يكون الاسم أطلق قبل عهد نبوخذ نصر الثاني . مع احتمالية أن يكون الاسم لا ينطبق على خيبر الحالية بـل هو موقع الخبراء الذي ذكره الهمداني في صفة جزيرة العرب على مقرب من موقع يقال له "د عـاج" عند السراة وهو ما ذهب إليه موسيل أيضاً عن موقع في شمال غرب شبه الجزيــرة العربيــة يعــرف بالخبراء، و مع كل ذلك فإن من المؤكد أن المقصودة في النص هي خيبر المشهورة والمحـــود في بالخبراء، و مع كل ذلك فإن من المؤكد أن المقصودة في السنة السابعة من الهجرة النبويـــة الشـــود في النص ، فهي خيبر تلك المدينة التي غزاها رسول في السنة السابعة من الهجرة النبويـــة الشـــريفة ، وفتحها بعد حصار دام حوالي شهر، والمحاورة لفدك والواقعة في شمال المدينة المنورة والتي تعـــد مــن





## (يديع) (١) وحتى بعيداً إلى جاتريبو (٢) (يثرب) ولمدة عشر سنوات

ع أخصب المناطق الزراعية في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية نظراً لوقوعها في منخفض أرضي تصب فيه معظم أودية المنطقة القادمة وخاصة تلك القادمة من حبال السراة مشكلة ينابيع وعياد عندرة على انظر

ياقوت: معجم البلدان ٢ / ٤٠٩ - ٤١٠ . وكذا ابن هشام السيرة / ٢٥٩ – ٢٦٦ . وكذا جـــواد علي : المرجع السابق، ص٢٦٤. وكذا حــــد علي : المرجع السابق، ص٢٦٤. وكذا حـــد الجاسر : المرجع السابق ، ص٢٣١ . وكذا وكذا وكذا الحريطة رقم ( ٢ ) .

الهمداني: صفة/ ٣٣٨. وكذا ياقوت: معجم البلدان ٥ / ٤٣٢. وكذا حسواد علمي: المرجمع السابق، ص١٧٥. وكذا رضا جواد الهماشمي السابق، ص١٧٥. وكذا رضا جواد الهماشمي : المرجع السابق، ص٢٢٤. وكذا

Gadd, op.cit., p p.83 - 4.

وانظر الخريطة رقم (٢) .

(۲) Yathribu (۱۵ - u - ib - u ) يثريبو (يثرب) المدينة المنسورة وهي دون أدنى شك مدينة المصطفى ويعد ذكرها في نص حران أقدم وثيقة جاء فيها مسمى يثرب عبر التاريخ وقد ذكرها بطليموس في جغرافيته ، ولقد أسهبت المصادر الإسلامية في ذكرها وذهبت على أن المسمى ينسب إلى "يثرب بن طاغية بن مهلائيل بن رام بن عبيل بن عوص بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام". وقد اتخذها الرسول الكريم مقراً له منذ هجرته المباركة إليها عام ٢٢٢م وكانت عاصمة الإسلام الأولى وقد سماها الرسول في حين وصوله إليها (طيبة) و(طابة) كراهية مسماة القديم (يثرب) السذي يوحي بالتثريب، وعرفت بالمدينة المنورة ،أو مدينة الرسول في وهي آخر موضع وصلته الجيوش





### أنا تحركت حول هـــذه [ المدن ] ولم أدخل مدينتي وهي بابل .... "

وهكذا يؤكد النص، خروج الملك البابلي نبونيد نحو منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، ووصوله إلى مناطق متفرقة منه، وكما هو ملاحظ من فحوى النص أن خروجه لم يكن بمجرد الصدفة، بل هو حاصل بفعل أراده قام به نبونيد، وكما تضمن النص، بناءاً على توجيه من رؤيا رآها للآله سين معبود القمر على حد قول نصه .

والظاهر أن حروجه ، لم يكن كراهة من نفسه بل بطوعه ، واختياره ، وقد يكون بسبب العصيان والتمرد الذي واجهه نبونيد من قبل رعاياه في بابل ، وعلى رأسهم كهنة مردوك ، عندما طلب منهم نبونيد إعادة بناء معبد (سين) في حران، وذلك لخشيتهم من أن يكون في ذلك سببا في الهيار مكانة بابل السياسية من جهة ، ومكانة مردوك المعبود الرئيسي لبابل من جهة أحرى ، في تلك الحقبة التاريخية ، فكان قرار نبونيد ترك بابل وهجرها لما لاقاه من غيظ واشمئزاز مسن قبلهم (۱) ، فلذلك قرر نبونيد التوجه نحو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، حيث استقر في تيماء ، متخذا منها عاصمة له ومقراً لحكمه (۲) .

= البابلية الكلدانية .

انظـر

ابن هشام السيرة / ١١٥ - ١٣٨ . وكذا يساقوت: معجم البلدان ٥ / ٢٠٠ . وكذا جواد علي: المرجع السابق، ص٦١٧ - ٦١٦. وكذا محمد بيومي مهران: المرجع السيابق، ص٢٩٠ - ٤٩١ . وكذا محمد السيد غيلاب: ص٣٤٩ - ٤٩١ . وكذا رضا جواد الهاشمي: المرجع السابق، ص٣٦٤ . وكذا محمد السيد غيلاب: التجارة في عصر ما قبل الإسلام، الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية "الجزيرة العربية ولل الإسلام"، ١٩٨٤ هـ ١٩٨٤ م، جامعة الملك سيعود، الرياض، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م، ص١٨٩ . وكذا . ١٨٩٥ م . وكذا . Gadd, op. cit., p. 84 . وكذا .

(1) Gadd, op.cit., p.80.

(٢) حواد علي: المرجع السابق ،ص ٦١١.وكذا . . Winnet. F.V.& W.L., pp. 89 - 90 . .





إن من الأهمية بمكان هنا الإشارة إلى أن فحوى النص ، يشير إلى أن معظم المواقع التي تحرك فيها نبونيد ، كانت تقع على طول الطريق التجاري الهام ، في شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، فبعد تيماء كانت ديدان الحاضرة العربية الثانية ، في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية، والتي شكلت مع تيماء أحد أخصب المنطقة ، والتي تدل على أن المنطقة برمتها كانت تقع تحت نفوذ تلك المدينتين ، أو الواحتين الهامتين تيماء ، وديدان (العلا حديثاً) (١). وكما هو واضـــح مــن النص، فقد واصل نبونيد توسعاته في المنطقة جنوبا ، حيـــث وصــل إلى فـــدك (الحائط) حالياً ومنها جنوباً نحو خيبر Hibra ، ثم (يديع) الحويط حالياً ما بين حيبر وفدك ، والتي ذكرها في النص بعد خيبر وفدك ، وهو أمر غير ذي أهميسة ، فقد يكون الخطأ وقع من قِبَل كاتب النص ، أو من قبل راوي تلك الأحـــداث للكاتب، بناءاً على تحركات الملك البابلي نبونيد في المنطقة، وعلى كل فإن ثمــة لبسا في التدوين أو خلافه ، فلا يعني ذلك نفى الموقع بأي حال من الأحــوال . وواصل نبونيد توسعاته جنوبا، حتى يثرب (المدينة المنورة)، والتي تقع على الحد الجنوبي لشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وهو آخر موضع وصلتـــه الجيــوش البابلية في شبه الجزيرة العربية على أرجح تقدير ، حيث اتخذ نبونيد طريقــه إلى تلك الأرضين كما يرى بعض الباحثين (٢) ، عبر الطريق البرى الـــــذي سـلكه الحجاج المسلمون القادمون من بلاد الرافدين والشام ، نحو الحجاز ، أو أنه سلك طريقاً لم يكن مألوفاً من قبل في توجهه نحو تيماء ، وهذا أمر مستبعد من ملك مثل نبونيد له باعه الطويل في الجالات السياسية ، والعسكرية ، فلا بد وأنه اختار

<sup>(1)</sup> Parr. P. J., op.cit., p. 41.

<sup>(</sup>٢) جواد علي : المرجع السابق ، ص٦١١ .





أشهر الطرق وأوضحها في تقدمه ذلك ، ولا يستبعد أن يكون قـــد اســتخدم إحدى طرق القوافل المألوفة . إن من الثابت أن محاولة استيلاء نبونيد على تيماء قد واحهت مقاومة من قبل سكالها ، فكذلك ليس من المستبعد أن يكون نبونيــد قد واحه أيضاً مقاومة من قبل سكان ديدان ،حيث عثر بعض الباحثين (۱) علــى بعض الكتابات الثمودية، في مناطق متفرقة من شمال غرب شبه الجزيرة العربيــة ، وخاصة تلك التي عثر عليها فليي، عند حبل غنيم، وقام بنشرها (۲) ، ومن أهمـها جملتين أستشهد كما الباحثين الأول حاء فيها (رمح أو "حربة" ملــك بــابل) والثانية (حرب ديدان)

ولقد أشار الباحثون إلى أن الجملتين لهما صلة بالملك البابلي نبونيد والذي أشار فيها على توسعاته في المنطقة، وأن الجملتين قد يكونان بقايا نص يشير إلى حرب وقعت بين نبونيد ، وبين أهالي ديدان ، التي كان يسكنها الثموديون على أغلب الظن آنذاك ، مع الأخذ في الاعتبار أن نصوص الملك البابلي نبونيد لم تذكرهم ، لا من قريب ولا من بعيد ، مع أن من المسلم به أن الثموديين كانوا منتشرين في مناطق مختلفة ، في شمال الجزيرة العربية ووسطها ، ومع ذلك فالمناه عدم إشارة نصوص الملك البابلي لهم لا ينفي عدم اشتراكهم في معارك ضده وقد

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع ، ص ۲۱٦.و كذا محمد بيومي مهران : تاريخ العراق القديم، ص٥٥ ٤.و كذا (عمد بيومي مهران : العراق القديم، ص٥٥ ٤. و كذا (عمد العربي) Gadd, op.cit., p. 84 ; Vandan Branden A., les Textes Thamoudeens de Philby.,vol. II, p. 54.

<sup>(</sup>٢) وحدت فوق قمة حبل غنيم على بعد ١٤ كم جنوب تيماء ، وقام بنقلها عبد الله فلي ونشرها كالله والتعليق علي الله و Vandann Branden عام ١٩٥٦م ، كما قاما بنشرها والتعليق علي النظر Winneet & Reed .

السير ليفحستون ، وآخرون : "تيماء محسات حديثة ونصوص منقوشة حديدة السير ليفحستون ، وآخرون : "تيماء محسات حديثة ونصوص منقوشة حديدة السابع ، الرياض ، ١٠٣٥هـ ١٩٨٣م ، ص١٩٨٣ و كذا Gadd, op.cit. .p. 84 ; Vandan Branden A., op.cit.,vol.II, p. 54 ; Winneet. F.V. & Reed.W.L. ,op.cit., p. 89 .





يرجع ذلك، إلى الملك نفسه الذي حاول إخفاء ذكرهم ، إما لهزيمة إصابته منهم ، فتعمد إخفاء ذكرهم، أو أن توسعاته لم تتعد المواقع التجارية الهامة ، والمشهورة ، قد واجه ندأ عنيداً في توسعاته ، وحاصة من قبل ديدان ، كما يستشف ذلك من بعض الكتابات الثمودية الأخرى ، والتي عثر عليها في منطقة جبل غنيم جنوب تيماء وقام بدراستها كل من Reed, Winneet (١) والتي ورد فيها ذكر حــروب ضد ديدان وماسا ، بالإضافة إلى نبايات (النبطيين) ، حيث يرى الباحثان السابقان نسبتهما إلى الملك البابلي نبونيد ، في فترة بقائه في شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، كما أهما يضعا احتمالا، يذهبان إلى القول أن ليس بالتـككيد أن يكون الملك نبونيد قد شارك في معارك ضد كل تلك المواقع ، التي ذكرها النص، فقد تكون تحركاته تلك عبارة عن زيارات طوافة كان يقوم بها العاهل البـــابلي نبونيد ، في تلك المناطق بإستثناء حربه ضد ديدان كما أهما يؤكدان أن بقاء الملك نبونيد في المنطقة لم يكن لمجرد الاستجمام والراحة ، بل إنه كان يسعى جاداً في بسط نفوذه على المنطقة ، دون أي خمول أو حلود إلى الراحسة . وقد مارس الملك تحركات عدة في المنطقة لم تكن عليه بالسهولة بمكان ، فكما تشير حولیاته أنه قاد عدة معارك ، بمعیة جیش نظامی متدرب مؤلف من الكلدانيين ، وأيضاً من الأقاليم الخاضعة لهـم في سـوريا (حـاتي ) كما جاء في النص التالي (٢):-

"...والقوى الحربية الأكاد مشت معه وهـو تحـول نحـو [تيماء] في الغرب...."

<sup>(1)</sup> Winneet F.V. & Reed W.L., op.cit., p. 89,90.

<sup>(2)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p.313.



وفي نص آخر <sup>(۱)</sup> :-

"...و أناس بابل وسوريا العليا [حاتي] والذين هم في حملتي..." وكما هو واضح من النصوص السابقة ، فإن تلك الجيوش تحركت معه من بابل واتحه بها غرباً ، نحو سوريا حيث انضمت إليه هناك جيوش من الأقاليم السورية ، والتي تقدم بمما نحو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية <sup>(٢)</sup>ويشكك Gadd <sup>(٣)</sup> في أن يكون بصحبته جيش ، أكادي أثناء توسعاته في شمال وشمال غرب شببه الجزيرة العربية ، وذلك من واقع الأحداث التي شرحها في نصه عن وجود خلاف بينه وبين سكان بابل ، فكيف يتمكن من أخذ حيش أو قوات عسكرية معــه ، ويبقى أيضاً على قوات عسكرية بصحبة ابنه في بابل ، كما في نـــص السـيرة سوريا (حاتى) ، والذي وصفهم في النص بأنهم كانوا ينفذون أوامره ، في تلك الطرقات والممرات الصعبة ، التي سلكها ، وهم في شكل أعداد لا باس بها ، كمل استنتج Gadd من جملة (كانوا في حراستي) أنها تعني مجموعـــات أو حاميـــات ، ذكرها نصوصه في شمال غرب شبه الجزيرة ، والتي كان نبونيد يمر بهم دوريكًا ، من موقع لآخر ، وأن مثل هذا الأمر يتطلب قوة اعتبارية ذات وزن، وهذا ما يثير التساؤل عنده ، على حد قوله ، فكيف يمكن توفر مثل تلك القروة ، في تلك الظروف الحرجة ، التي خرج بما نبونيد من بابل ، ومع ذلك فإنه يرجح في نهايــة الأمر ، أن يكون أولئك الجنود الذين صحبوه أثناء تقدمه نحو شمال غرب شــــبه الجزيرة العربية (شمال الحجاز)، هم كتائب من سكان بلاد حاتى (سيوريا)،

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 562.

<sup>(2)</sup> Roux. G., op.cit., p.356.

<sup>(3)</sup> Gadd, op.cit., pp. 84-85.





بدلاً من جنود بابل أو (سكان بابل الأصليين) ، مع عدم استبعاده أن يكون في صحبته أيضاً قله من الجنود الكلدانيون [ الأكاديون] بالإضافة إلى الجيوش السورية أثناء غزوه لبلاد العرب ، بل ويذهب أيضاً إلى القول باشتراك بعض العناصر اليهودية (1) مع حيشه ، أثناء غزوه بلاد العرب ( شمال وشمال غرب شبه

(١) اليهود ( اليهودية ) اسم الإسلام على تلك الأمة من الناس ، بالإضافة إلى بني إســرائيل . في حـين عرفوا أنفسهم بالعبرانيون ، حيث شاع على طائفة كبيرة منهم ، كانت تسكن مناطق متفرقــة مــن شمال شبه الجزيرة العربية وبادية الشام ، خلال الألف الثاني ق.م ، وهو الاسم السذي لم تشــر إليـــه المصادر الإسلامية على الإطلاق ، حيث يرى بعض الباحثين أن في اتخاذ الإسلام للفظة يهودي للدلالة على تلك الأمة وخاصة عند ذكر أنبيائهم كـ إسحاق ، وحتى موسى عندما ذكرها مع فرعــون لم يشر إليه كعبري ، كما أشارت التوراة ، قال تعالى : { هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَــــــُوُّه } ســورة القصص ، آية : ١٥ ، حيث تحاشا القرآن الكريم لفظة عبري بشيعته ، ولفظة مصري بعدوه ، ممسكاً عليهم السلام، في دعواتهم المتصلة . واليهود في أرض العرب قضيه تناولها لفيف من الباحثين والمؤلفين المسلمين والغربيين منذ أمد في بحوث عدة حول تأريخ تواجد اليهود في أرض العرب وأصـــل تلــك الجاليات اليهودية التي استوطنت الجهات الغربية من الجزيرة العربية ، وخاصة شمالها الغـــربي ،حيـــث برزوا في أحداثه منذ القرن الخامس والسادس الميلادي أو قبل ذلك خاصة وأن بعض الروايـــات قـــد ربطت بين حدث تواجدهم وبين الشخصيات البارزة في تاريخ الأمة اليهودية ، فربما كـــان ســبب بحيثهم كما في سفر الخروج مع نبي الله موسى عليه السلام ، أثناء صراعه مع العماليق أو كما ذكر في قصة سليمان عليه السلام وملكة سبأ أو ما قيل أنه كان على أثر غزو نبوخذ نصر الثاني لأورشليم ومع كثرة تلك الأحبار فإن من الصعوبة بمكان أن يكون هناك دليل موضوعي يوضح كيف تكونست تلك الجاليات اليهودية في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وهناك من يذهب إلى القول بــــأن اليهود كانوا في جملة جيش الملك الكلداني نبونيد أثناء توجهه نحو تيماء ، وألهم أقاموا في مواقع مختلفة من الحجاز ، خاصة تلك التي تضمنها نص حران . ولعل الأمر الذي دفع بالباحثين إلى هذا القول هي تلك الأحداث التي أظهرها دراسة نص حران أثناء اكتشافه في الوقت نفسه مع اكتشاف نص آرامسي وحد ضمن "مخطوطات قمران " التي عثر عليها قرب البحر الميت والتي يرجع تاريخها إلى حوالي القون الأول ق.م وقام بنشرها .Milik, J.T عام ١٩٥٦ م . ويشير النص إلى إقامة الملك نبونيد في تيماء لمسدة سبع سنوات و يرى بعض الباحثين، أن في هذا الخبر خلطاً بين نبونيد وبين نبوخذنصر الثماني المذي



وصفته التوراة بأنه أقام مع حيوانات الصحراء سبع سنين والتي يرى فيها بعض الباحثين تحويرا من قبل اليهود والتي تمليه عليهم نزعتهم الصهيونية =ضد أي أسماء تخص اسماً غيرهم. ومهما يكن من أمر فان نصوص قمران أوردت في أحد أسفارها اسم شخص يدعى جويف Juif والذي يشير النص أنه نفى إلى بابل في عهد نبونيد بعد مراسلات تمت بينهما وكان الملك في تيماء في تلك الآونة ورغم التداخل في تلك الرواية من حيث نسبتها إلى نبونيد أو نبوخذ نصر الثاني وعدم تأكيد النص على تواجد ذلك الرجل ذو الشخصية اليهودية في تيماء في تلك الآونة ، وذهب كثير من الباحثين إلى أن تلك الرواية هي عبارة عن رواية تنويرية أكثر منها رواية تاريخية أو حقيقة تاريخية يركن لها ، ومع ذلك فإن وحود اسم تيماء في مجمل حوار النص ومقارنته مع الأحداث التي وصفها نص حران يمكن أن يكون هدذا سبباً إلى الاعتقاد في وجود صلة لليهود في حملة نبونيد ضد شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، ومن هناك كان تواجدهم في بلاد العرب. و لم يقتصر الأمر عليهم، فربما يكون نبونيد قد حعل في حملته أيضاً أناسا من سكان بلاد الرافدين وأسكنهم أرض الحجاز ، وكان ينتقل بينهم بين الحسين و الآخر ليتفقد أحوالهم وذلك من واقع ما لوحظ من بعض التأثيرات اللغوية في سكان تلك المناطق، وسكان بلاد الرافدين .

جواد على: المرجع السابق ،ص ٢٦٨ - ٢٠١٩. وكذا صبحي أنور رشيد: "دراسة تحليلية للتأثير البابلي في آثار تيماء"، ص ٢١٦ - ٢١٧. وكذا صبحي أنور رشيد: "العلاقة بين بلاد الرافدين وتيماء"، ص ٣٨٩. وكذا جميل عبد الله المصري: الإسلام في مواجهة الحركات الفكريسة ، " زمسن الدولة الأموية " ، دار أم القرى ، عمان ، ١٤١٠هـ / ١٩٨٩م، ص ٣٣. وكذا محمد خليفه حسن أحمسد: دراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية القديمة، دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٨٥م ، ص٣٣. وكذا أحمد محمود صابون: "حول تأريخ دخول اليهود بسلاد الحجاز"، محلة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، المجلد الثاني والأربعين ، العام الجامعي ١٩٥٤ - ١٩٩٥م، ص ١٩٥٩ وكذا الإسكندرية، المجلد الثاني والأربعين ، العام الجامعي ١٩٥٤ - ١٩٩٥م، ص ١٩٥٩ وكذا محمود م

مخطوطات (لفائف) البحر الميت عبارة عن مجموعة من ٢٠٠ مخطوطة بالعبرية ، والآرامية وحدت في كهف قرب قرية قمران في الأردن في أقصى شمال غرب البحر الميت وهي من الجلد والبردي ، أصلب معظمها التلف في بعض أجزائها تم اكتشافها تدريجياً منذ عام ١٩٤٧م، وتنسب إلى بعض الأشخاص اليهود المجهولين ، وتتضمن العديد من الإشارات الدينية التي تخص الحياة اليهودية فضلاً على أقدم نسختين من سفر (أشعيا) .

Gaster. T.H., "Dead Sea Scrolls" in Encarta. Encyclopedia.,1997.





الجزيرة العربية ) ، كما يذهب إلى ذلك لفيف من الباحثين ، وإن قدومهم ذلك يعد اقدم تاريخ تواجد لهم في المنطقة .

وهكذا اختتم نبونيد توسعاته في المنطقة ، ببسط نفوذه على معظم المنطق الاستراتيجية وأخصب المناطق الزراعية فيها ، والممتدة من أدوماتو (دومه الجندل) شمالاً وحتى يسترب (المدينة المنورة) جنوباً ، ومتخذاً من تيماء مستقراً ومركزاً يدير فيها شؤونه ، وتحركاته بصحبه جماعات متعددة قدمت معه من أقطار مختلفة من إمبراطوريته .



# الفحل الثالث تيماء في عصد الدولة البابلية الكلدانية ودورها التاريخي في شمال وشمال عنرب شبه الجزيرة العربية

إن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن السكان العرب القصاطنين في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، لم يكن اهتمامهم كبير بالنواحي السياسية ، على قدر اهتمامهم بالنواحي الاقتصادية ، نظراً لموقعهم التحاري الهام ، والله قد يكون في طليعة الأسباب ، التي دفعت بالعاهل البابلي نبونيد بالتوجه نحو أراضيهم ، حيث أن معظم تلك المواقع التي ذكرها أخباره ، تقع على طول الطريق التجاري الهام ، والمشهور في تاريخ التجارة العالمية آنذاك ، والذي كان له أثره على تجارة شبه الجزيرة خاصة ، وعلى التجارة العالمية عامة ، حيث شكلت تلك المواقع أهمية كبرى بما وهبها الله من خيرات في خصوبة أراضها ، ووفررة مياهها وبساتينها ، وهو ما تفتقده الكثير من المناطق الأخرى ، في شبه الجزيرة العربية ، الأمر الذي كان له أثره الواضح في مساعدة تلك الواحات لتتبوأ مكانة اقتصادية مرموقة ، خاصة في مجال خدمة القوافل التجارية المارة بأراضيها ، وتوفير كل ما يلزمها من حاجيات بالإضافة إلى توفير الأمان لها (١) وخاصة تيماء السي اتخذها نبونيد مقراً له، وعاصمة لدولته وبقي بها طوال تلك الفترة من حكمه ، بما تميزت به من خصوبة أرضها ، ولطافة جوها ، بالإضافة إلى موقعها التحارية ، التي تعبر شبه الهام، وكولها ملتقى لخطين بريين يعدان من أهم الطرق التجارية ، التي تعبر شبه الهام، وكولها ملتقى لخطين بريين يعدان من أهم الطرق التجارية ، التي تعبر شبه الهام، وكولها ملتقى خطين بريين يعدان من أهم الطرق التجارية ، التي تعبر شبه

<sup>(</sup>١) رضا جواد الهاشمي : المرجع السابق ، ص٦٦٣ – ٦٦٤ .

إن من الملاحظ أن المنطقة من الناحية السياسية كانت تشبه إلى حد كبير ما كان عليه الوضع السياسي في صدر الإسلام فهي عبارة عن حكومات مدن وقبائل رحل يرأس الواحدة منها زعيم أو حاكم قد يطلق عليه لقب أمير أو ملك في بعض الأحيان ، وكان للمدينة أو القبيلة مجلس يدير سياستها مؤلف من مشايخ القبائل وأشراف المدينة ، يشتركون في الحكم ويتشاورن في تسير دفة الحكم ، حسب ما يواجه المدينة أو القبيلة من مشاكل وتكون له الكلمة في أمور السلم والحرب . وهذا ما جعلها مدعاة للتناحر والتنافر والصراعات على مدى تاريخها القديم ، وأن المنطقة بأسرها لم تكن تحت إدارة موحدة أو حكومة موحدة يرأسها ملك أو أمير واحد ، حتى دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم . انظر جواد على : المرجع السابق ، ص ١٥ - ٢١٦ .





الجزيرة العربية، أحدهما الخط القادم من جنوها الغربي والآخر القادم من سواحل الخليج العربي نحو سوريا من حرها إلى الاحساء فالهفوف قرب الرياض فيريدة ثم حائل فتيماء فالشام فكانت محور الشبكة التجارية للطرق ما بين حنوب وحنوب شرق شبه الجزيرة وبابل ومصر وسوريا (۱) ، ومع أن تقدم نبونيد نحو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية لم يكن من الصعوبة عليه بمكان ، لعدم وحود أي قوة عسكرية تقف أمام تقدمه ، ومع ذلك فأن العرب وكما يستشف من النصو أخباره ، لم يتركوه يحيا في أرضهم بسلام ، وتحرشوا به كما يتضح من النصص التالى الذي جاء فيه (۲):

"... كما في أرض العرب الذين يكونون إلى الآن أعداء للبابليين ، وكانت (دائماً) جاهزة للسلب والنهب وتحمل على استيلائها ...."

وهذا ما يؤكد أن سكان بلاد العرب لم يكونوا من الوحدة السياسية عكان وهذا ما سهل مهمة نبونيد العسكرية في المنطقة ، حيث لم يشر النص إلى وجود قوة عسكرية نظامية لصد هجومه بل إن العرب فروا من أمامه ، إلا إلهم لم يتركوه يحيا في أرضهم ، حيث كانت لهم جولات وصولات ، بينهم وبينه ، كروفر ، وسلب ولهب ، لمعسكراته ومعسكرات جنده. كما أن النص يتحدث عن قتال نشب بين الملك نبونيد ، وبين العرب ، أسفر في لهاية الأمر ، عن انتصار الملك نبونيد على العرب ، وخضوعهم له واستسلامهم للأمر الواقع . كما حاء في النص التالي (٣): -

"...نرجال كسر أسلحتهم تبعاً لأوامر سين وكلهم سجدوا عند قدمي ...."

<sup>(</sup>١) سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق ، ص ١٧٤ .

<sup>(2)</sup> Oppenhiem, A. L, op.cit., p. 562.

<sup>(3)</sup> Ibid.

وكما يتضح من النص أن البادي في هذه المعركة هم العرب أنفسهم ، حيث شمل النص على بعض الألفاظ الدالة على أن الهجوم كان من قبل العسرب مثل (السلب) و(النهب) لأولئك الكلدانيين الغزاة ، ويسرى Gadd (1) أن تلك الهجمات التي شنها العرب ضد البابليين الكلدانيين إنما حاءت عقب ما سبق ، من حملات توسعية لنبونيد في شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، ويستدل على ذلك من حيث وقوع هذا المقطع من النص عقب مقطع آخر من نفس النص يشير فيه إلى استتباب الأمر لنبونيد واستقباله رسل المصالحة ، والصداقة من شعوب المنطقة بأسرها ، وهو مقيم في تيماء . من مصر (٢) ومن الميديين بالإضافة إلى العسرب ، كما حاء في النص التالي (٣) :-

"...وتبعاً لأوامر سين [و] اشتار سيدة المعارك وبدونها. لا الخصومات ولا المصالحات يمكن أن تحدث في الأقاليم ولا المعارك يمكن أن تحارب،

سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق ، ص١٧٦ . وكذا

Gadd, op.cit., pp.76 - 77.

(3) Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 562.

<sup>(1)</sup> Gadd, op.cit., p. 84.

<sup>(</sup>۲) لا يستبعد Gadd أن يكون الملك المصري الذي أرسل لنبونيد هو الملك الذي سبق وأن ذكر مصع ٥٢٥ ق.م) ( امسيس الثاني ) رغم ما يخالج ذلك من شكوك في ورود اسمه الذي سبق وأن ذكر مصع نبوخذ نصر الثاني من قبل . وإن هذه الاتفاق أو معاهدة السلام التي تمت في عهد نبونيد تعد لهايد العداوة الطويلة التي كان يكنها كل من حكام بابل ومصر على حد سواء .واستتباب نبونيد في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ألهى ذلك الصراع الذي كان يدور بين الطرفين للسيطرة على هذه المنطقة التجارية كما أن الاتفاق في ذلك العهد بينهما كان ضرورة للوقوف أمام القوة الجديدة القادمة من فارس وتحدد الطرفين، وإن هذا الصلح ربما وقع في العام الثالث من حكمه أي في العام من ٥٥٥ وهو الوقت الذي كان فيه نبونيد يتربع على عرشه في تيماء .

وتمد عنايتها فوقهم . وملك مصر، والميدين وأرض العرب وكل الملوك المعاديين الذين يرسلون لي الرسائل للمصالحة والصداقة...."

وهكذا فلم يرض العرب بالولاء والسلام طويلاً مع نبونيد ، حيث اشتبكوا معه ومارسوا عملية الهجوم على المستوطنات التي بسط نفوذه عليها ، مما دفعه إلى الخروج إليهم ، ومحاربتهم وكسر أسلحتهم . (هزيمتهم )

إن علاقة نبونيد بالعرب لم تسر على وتيرة واحدة ، حيث كانت تتخللها حروب ومصالحات متفرقة ، إبان استقراره في تيماء ، تنتهي عادة برضوخهم واستسلامهم له وعقد معاهدات صلح وسلم ، كما يرى بعض الباحثين (١) ألهم عقدوا معه صلحين :

الأول في تيماء على افتراض أنه في سنة ٥٤٨ ق.م أي في السنة السابعة من حكمه، واشترك فيه العرب بالإضافة إلى المصريين والميديين ، عـــن طريــق الرسائل المتبادلة بينهم ، أو عن طريق السفراء بينهم .

في حين عقد الصلح الآخر في تيماء أيضاً ، ولكن هذه المرة مع ( العرب ) الموجودين في تيماء ، وما حولها ، وذلك في وقت قريب من عودته إلى بابل ، وإن عدم ذكرهم في النص بأسمائهم لا ينفي وجودهم ، فكل القبائل كانت على غير وفاق معه ، فهناك قبائل موالية له ، وأخرى ضده ، وقد يرجع ذلك إلى التحاسد والتنافس الموروث بينهم ، فكان ذلك سبباً في عدم ذكر أسمائهم .

<sup>(</sup>١) جواد على : المرجع السابق ، ص ٦١٥ .

Gadd, op.cit., p. 77.





هذا ويذهب Gadd (۱) أن أحداث هذا المقطع من النص قد يكون المقصود كما أحد الحريين ، إما التي كانت حول تيماء أو الحرب التي كانت حول ديدان . حيث كانت نتيجة ذلك التدخل من قبلهم سبباً في تقدم الجيوش الكلدانية ، ضد مستوطناهم و هب ممتلكاهم . وقد يستنتج من النص أيضاً أن العرب انقسموا إلى قسمين : قسم أظهر الولاء لنبونيد ، وأرسلل برسله ومبعوثيه لنبونيد ، طالبين منه السلام والأمان ، والصلح وحسن الجوار ، وقسم آخر ناصب نبونيد العداء وحاول هب ممتلكاته ، فما كان منه إلا الخروج إليهم ، والقضاء عليهم ، وتشتيت شملهم (۲) ، الأمر الذي دفعهم إلى الذهاب إليه ، والخضوع ، والركوع عند قدميه ، وعقد الصلح معه ، ولقد سعى نبونيد – وكما يستدل من فحوى نص حران من أحل تثبيت سيطرته على تلك المناطق – أن يقيم حاميات عسكرية تابعه له في بعضها ، حيث كان يقوم بجولات مختلفة بين تلك المناطق الخاضعة تابعه له في بعضها ، حيث كان يقوم بجولات مختلفة بين تلك المناطق ، التي كسانت لنفوذه بين الحين والآخر (۱) ، لتدعيم سيطرته على تلك المناطق ، التي كسانت أشبه بمستوطنات أو مستعمرات أسكنها رعاياه القادمين معه في تلك المناطق المناطق ، أو الستة ، التي ذكرها نصوصه ، وكان نبونيد يتحول بينها ويتفقد فيها أحوالهم ، أو الستة ، التي ذكرها نصوصه ، وكان نبونيد يتحول بينها ويتفقد فيها أحوالهم ، أو الستة ، التي ذكرها نصوصه ، وكان نبونيد يتحول بينها ويتفقد فيها أحوالهم ، أو الستة ، التي ذكرها نصوصه ، وكان نبونيد يتحول بينها ويتفقد فيها أحوالهم ، أو الستة ، التي ذكرها نصون ليقر بذلك احتلاله للمنطقة .

وهكذا جاء نبونيد إلى المنطقة غازياً ، ثم استقر بها ، وكانت احواله في تلك الأثناء مع سكانها ، متقلبة ما بين حالة حرب تارة ، و حالة سلم تارة أخرى، توجت في بعض الأحيان بمعاهدات هدنة ، دون أي شروط مسبقة ، جاعلاً من تلك الواحات الواقعة ما بين أدوماتو شمالاً ، وحتى ( يثرب ) المدينة المنورة جنوباً ، منطقة خاضعة لنفوذ بابل ، محققاً بذلك كله بمجموعة من أتباعه

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 84.

<sup>(</sup>٢) جواد علي : المرجع السابق ، ص١٤ .

<sup>(</sup>٣) رضا جواد الهاشمي : المرجع السابق ، ص٦٦٣-٦٦٣ .





العسكريين الذين تجمعوا حوله في شكل كتــائب ، تكونـت مـن أطـراف إمبراطوريته الشاسعة ، وخاصة الغربية منها ، فضلاً على من كان بصحبته مــن جنود بابل نفسها ، فبسط نفوذه في صورة من الهيمنة والسيطرة المطلقة ، عليي كل تلك الواحات المنتشرة ، على طول الطرق الصحراوية ، والممرات الضيقة ، بين رمال الصحراء ، أو بين الجبال الشاهقة ، متنقلاً في منطقة ، اتساعها ما بين ٤٠٠ كم طولاً ، وحوالي ١٥٠ كم عرضا تقريباً (١) ، ويرى جواد على (٢) : أن نبونيد قد وضع خطة محكمه ، لفرض هيمنته على المنطقة ، وإلحاقها ببابل لهائياً ، وتمكن بالفعل في تنفيذ خطته تلك ، حيث أجبر أتباعه على الإقامة في تلك المواقع المختلفة ، والتي انتشر فيها جنوده ، بعد أن انتزع أملاكها من أصحابها الأصليين، وأعطاها المستوطنين الجدد . وكان حريصا على أن يتفقد أحوالهم بين الحين والآخر ، لتأكيد استيطاهم ، ومن الجدير بالذكر هنا أن الملك نبونيد واجــه -خلال تقدمه في شمال غرب شبه الجزيرة العربية أو على الأرجح عقب استقراره في تيماء ، وأثناء توسعاته المختلفة في المنطقة – تمرداً من قبل جنوده الذين قدمــوا معه ، حيث أعلنوا عليه العصيان والتمرد ، وربما كان ذلك نتيجة ما بذلوه مــن جهد ، إبان توسعاته تلك في المنطقة، وطول الكر والفر بين المدن والمستوطنات العربية المختلفة ، حيث حل التعب بهم ، والإرهاق والتشوق لأوطاهم ، كم\_ أشار إلى ذلك في النص التالي (٣):-

"...وجيشه المتعب المسلح [تذمر ..] ....

<sup>(1)</sup> Gadd, op.cit., p.p. 86,84.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص١١٨-٦١٩ .

<sup>(3)</sup> Oppenhiem, A.L., op.cit., p. 314.





ومع ذلك فقد تمكن نبونيد من القضاء على ذلك العصيان ، ليعاود نشاطه التوسعي ، في منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، كما أشار إلى ذلك في النص التالي (١): -

"...أناس بابل وسوريا العليا [حاتي] والذين هم في حملتي تحولوا [مرة أخرى] إلى درجة ألهم بدأو في خدمتي وتنفيذ أوامري خلال مناطق الجبال البعيدة والممرات التي يصعب الوصول إليها والتي تحركت نحوها (٢)...."

ولعل هذا الأمر هو الذي دفعه إلى توطينهم ، في المناطق التي فرض نفوذه عليها ، بعد أن اغتصبها من أصحاها العرب ، ليضمن بذلك ولاءهم .

وقد عاش وسط أهلها ، مختلطاً بمم قرابة عشر سنوات من حكمه ، كما ذكر ذلك في نصوصه التي جاء فيها (٣) :-

"...ولمدة عشر سنوات أن تحركت حول هذه ( المدن ) ولم أدخل مدينتي بابل ...."

<sup>(1)</sup> Ibid., pp.562 - 563.

<sup>(</sup>٢) إن الراكب ما بين تيماء والعلا يلاحظ تلك الممرات الصعبة التي وضعها النص حيث الطرق الملتويـــة والجبال الشاهقة .كما شاهد ذلك الباحث أثناء قيامه برحلة إلى تلك المناطق في عام ١٤١٤هــ. انظر شكل رقم (٩).

<sup>(3)</sup> Oppenhiem, A.L, op.cit., p. 562.

<sup>(4)</sup> Ibid., p. 563.

<sup>(5)</sup> Winnett F.V. & Reed W.L., op.cit., p. 89.





وهى السنة التي يرى فيها حامد أبو حتى عام ٤٠٥ ق.م وهى السنة التي يرى فيها حامد أبو درك (٢) طرد نبونيد من تيماء . ولعل من الأهمية بمكان الإشلرة إلى أن هناك تضارباً واضحاً في بعض النصوص التي دونت في عهده ، وذكر فيها مسدة إقامته في تيماء ، وخاصة تلك التي تنتسب إلى والدته ، والتي سحلت فيها مراسم دفنها ، في العام التاسع من حكمه ، والتي أشارت فيها حولياته بالقول (٣) : إن القدر حجبه عن حضور مراسم دفنها ، والتي تمت بغيابه . حيث كان مقيماً في تيماء . في حين هناك كتابات تذكارية تنسب إلى والدت وتعرف بنصوص "عائلة نبونيد "أن أشارت في ملاحقها إلى أن نبونيد نفسه هو الذي قام بنفسه بمراسم دفن أمه ، ووضع حسدها في التابوت الخاص بها ، وقد يدفع ذلك إلى القول : بأن فترة بقاء نبونيد في شمال وشمال غسرب شبه الجزيرة العربية ، طوال الفترة التي ذكرها في حولياته ، أمر لا يمكن الجزم به في الوقت الحاضر ، ويجب الأخذ في الاعتبار أن نبونيد قد يكون خرج من تيماء ،

<sup>(</sup>۱) سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق ، ص ۱۷٤ . وكذا رضا جواد الهـــاشمي : المرجــع الســـابق ، ص777 .

<sup>(</sup>٢) حامد إبراهيم أبودرك: دراسة نقد ومقارنة لبعض المعالم الأثرية في تيماء بشمال غرب الجزيرة العربية من خلال نتائج الاستكشافات الأثرية ، الطبعة الأولى ، الإدارة العامة للآثار ، الرياض ، ٤٠٦ هـــــ، ص٥٢ .

<sup>(3)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 306.

<sup>(</sup>٤) عبارة عن كتابات تذكارية لوالدة نيونيد وجدت منقوشة على الواح من حجر البازلت في حران وعفوظة في متحف اسطنبول وقد ذكر فيها أنه في العام التاسع من حكمه: والدة نبونيد ملك بابل ماتت هي موتة طبيعية ونبونيد ملك بابل ذرية رحمها محبوب أمه وضع أجزاء جسمها في التابوت (لابسه) الأردية الصوفية الدقيقة والكتان اللامع (مع) الذهب أ. أو (؟) والأحجار الثمينة والغالية (وهو زخرفها) ورش جسمها بالزيت العطري ووضع التابوت في مقبرة مأمونة . انظر (Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 312.





إلى بلاد الرافدين ، في أكثر من مرة، كان من ضمنها حروجه إلى بابل ، ليقـــوم بإجراءات دفن أمه (١)

هذا ويؤكد Winnett - ومن خلال دراسته لبعض نقوش تيماء السي عثر عليها حولها - أن فترة استقرار الملك البابلي نبونيد في تيماء ، شهدت تيماء نزوح كثير من الناس إليها ، وأن ذلك الحال استمر حتى بعد رحيله عنها ، حيث لعبت تيماء في تلك الحقبة التاريخية دوراً هاماً وبارزاً ، في القوة السياسية في شمال غرب شبه الجزيرة العربية "شمال الحجاز". حيث دلت الأبحاث الأثرية فيسها على أن تيماء شهدت توسعاً كبيراً في النشاط الاسستيطاني ، خسلال القسرن السادس ق.م (٣).

وكما حظيت تيماء بمكانة سياسية في عهد الدولة البابلية الجديدة ، فكذلك تأثرت اقتصادياً بعلاقاتها مع بلاد الرافدين ، وازدهرت تيماء اقتصاديباً خلال عهد استقرار الملك نبونيد فيها ، حيث أشارت بعض النصوص التي عيثر عليها بعض الباحثين (3) وتنسب إليه ، من أن الملك نبونيد وحسلال إقامته في تيماء، كان يتلقى المؤن من بابل ، ومن سوريا ، لينعم بها هو وسكان تيماء ، حيث جاء في أحد نصوصه إشارة عن استقباله في العام الخامس من حكمه ، أحد رجالات بابل، مزوداً بجمال ودقيق نقله من بلاد بابل إلى تيماء ، كما أشار في

<sup>(1) &</sup>quot;EL-saady.H, Naboidus in Arabia": Areassessement, in: Publication of the Archaeologecal Institute in Alexandria, 1997,p 10.

<sup>(2)</sup> Winnett. F.V. Areconsidion of some of the inscriptions from the Tayma area, p. 72.

<sup>(</sup>٣) حورث بودن وآخرون : المرجع السابق ، ص١٠٠ .

<sup>(</sup>٤)عبارة عن كتابة دونت على لوح طيني صغير قام بنشرها دوغرثي Daugherty في عام ١٩٢٣م انظر صبحى أنورشيد: " العلاقات بين بلاد الرافدين وتيماء "، ص٣٨٨. وكذا

Dougherty. R.P., Archives From Erech at The time of Nebuchadnezzar and Nabonidas, 1923, p. 309.





نص آخر (۱) مؤرخ بالعام العاشر من حكمه ، أن المؤن كانت تنقل إليه بواسطة الجمال من معبد الوركاء في بابل، إلى تيماء .هذا وقد أشار في نص آخر على أن معظم الأقاليم المفتوحة الخاضعة له كانت تدعمه خلال رحلته تلك ، من سكان بابل، وسكان بلاد سوريا العليا (حاتي) ،كما أشار إلى ذلك في النص التالي (۲):

"...وتبعاً لأوامر المعبود سين ملك كل الآلهة وسيد كل الآلهة فإن أناس بابل وسوريا العليا يجمعون ناتجات الأقساليم (المفتوحة)

"...وتبعا لأوامر المعبود سين ملك كل الآلهة وسيد كل الآلهة فإن أناس بابل وسوريا العليا يجمعون ناتجات الأقساليم (المفتوحة) والبحر وخلال كل هذه السنين وبدون استثناء ، أداد ، حسارس السعد في السماء والعالم الآخر ، أمدهم بسأوامر المعبسود سين بالمطسر حتى في عز الصيف وفي الشهور الآتية سسيمانوا ، واوزى ، ابو (و) أولولو ، ولهذا فإلهسم تمكنسوا أن يحضروا لى ( لتدعيمى ) الكثير بدون مشقه ...."

وهذا الجزء من النص جاء - بعد أن شرح مسبقاً - عن رحلته إلى تيماء ، واستقراره فيها (٣) ، وكما يتضح من النص أنه في خلال استقراره هناك ، كانت تقدم إليه خيرات تلك الأقاليم الخاضعة له ، والتي لاشك كان لها أثرها على استقرار القاطنين في تيماء وما حولها ، حيث أسفرت على انتعاش حياهم وازدهارها ، فأصبح أهلها وأتباعها في عهده يعيشون في بحبوحة من العيش، كما جاء ذلك في النص التالي (٤):-

<sup>(</sup>١) وهي عبارة عن كتابة دونت على لوح طيني أيضاً وقام بنشرها دوغرتي في ســـــنة ١٩٢٠م. انظــر صبحى أنور رشيد : المرجع السابق ، ص٣٨٨ . وكذا

Dougherty. R.P., Records From Erech Time Of Nabonidus (1920) Text. No 134 Nabenidus And Belshazar (1929), p. 34.

<sup>(2)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 562.

<sup>(3)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 562.

<sup>(4)</sup> Ibid., p. 563.

THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QURANIC THOUGHT



# "...وأن نظمت الأتباعي في المناطق الجبلية البعيدة ( الحياة ) في بحبوحة كبيرة ووفرة ...."

وهكذا يتضح أن نبونيد تمكن من أن يجعل تلك الواحة ، الواقعة في شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، مركزاً هاماً ومزدهراً ، وجعلها بمثابة عاصمة لدولة بابل الكلدانية ، خلال تلك الحقبة التاريخية من عهده ، فنعمت تيماء بوضع اقتصادي متميز ، بالإضافة إلى وضع سياسي مرموق ، كما سببق وأن أشار الدارس إليه . و لم يغفل نبونيد الجانب العمراني خلال فترة استقراره في تيماء ، حيث أشارت نصوصه أنه جعل المدينة جميلة وبني ها قصراً يليق به، كما ذكر ذلك في النص الذي جاء فيها (١) :-

"...وهو جعل المدينة جميلة وبني [ هناك ] قصراً مثل قصر سو- ان - نا .... ويذهب كثير من الباحثين (٢) على عدم استبعاد قيام نبونيد ببناء مثل ذلك القصر، حيث أن التنقيبات الأثرية في منطقة تيماء كشفت عـــن بقايــا مبــاني متعددة، ومن ضمنها مبنى ضخم، يقع في طرفها الشمالي الغربي، يعرف عنـــد أهالي المنطقة باسم قصر الحمواء (٣)، والذي يقع على حافة قمة حبل تـــتراوح

<sup>(1)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 316.

<sup>(</sup>٢) جواد علي : المرجع السابق ، ص ٦١٠. وكذا صبحي أنور رشيد : المرجـــع الســـابق ، ص٣٨٩ . وكذا رضا جواد الهاشمي ، المرجع السابق ، ص٦٦٢ . وكذا

Winnett. F.V. & Reed W. L., op.cit., p. 89.

<sup>(</sup>٣) ويعرف بالقصر الأحمر أو القلعة الحمراء والاسم مشتق من الحمرة التي يصف بها موقعه على حافسة صخرية ذات لون فريب من الاحمرار ، و لم يرد له ذكر في معظم المؤلفات القديمة ولا حتى في تقسارير الباحثين الأحانب الذين زاروا المنطقة ويقع على بعد ثلاث كيلو مترات عن الطريق الرئيسي السذي يربط بين تبوك والمدينة ويرجع الفضل في اكتشافه إلى الإدارة العامة للآثار في المملكة العربية السعودية وذلك في مارس عام ١٣٩٧ه.

حورث بودن وآخرون : المرجع السابق ، ص٩٣ . وكذا حامد إبراهيم أبودرك: المرحسع السابق ، ص٣٧. وكذا الشكل رقم ( ٥ ) .





مساحة سفحه ما بين (٨٠ م) طولاً و(٢٠ م) عرضاً وبارتفاع حوالي (١٥ م) تقريباً ، أما المبنى فهو عبارة عن مجموعة من الغرف المحاطة بأجدر مختلفة الارتفاعات ، تتجمع في شكل مستطيل يبلغ طول حوالي (٣٥م) ، وعرضه حوالي ١٠ م تقريباً ، وبشكل غير منتظم من الشرق إلى الشمال ، وعند اكتشافه لم تكن كل أجزائه ظاهرة ، حيث كانت بعض أجزائه مطمورة تحت الرمال ، إلا أن معظمها كان ظاهراً ، حتى تم اكتشافه بالكامل . وهو مكون من ثلاث مناطق (أقسام) عمرانية هي (١):

المنطقة الأولى: وتشمل معظم المنطقة الواقعة في الشمال الشرقي ، ويتميز بمخلفاته الدينية التي عثر عليها بداخله، وتشكل المباني الواقعة في الطرف الشمالي الشرقي المبني من حلبتين ومن غرفة صغيرة، وكلها محاطة بجدار مبني بواسطة قوالب كبيرة من الحجر الرملي الأحمر، وبارتفاع حوالي (٨٥ سم)، ويبلغ بعدا الحلبة الأولى ما بين ٢,٢٥ من الشرق إلى الغرب و٢م من الشمال إلى الجنوب . وتحيط بما أساسات سور في حدها الشرقي والغربي . وهما قليلا الارتفاع ما بين ٥٤ - ٥ مسم ، وبسمك (٢٤٠ سم) ، فربما كانت أساساً لمبني فوقدي مسن الطوب "اللبن " بالنظر إلى الكميات الوفيرة من الطوب اللبن أو الآجر المتهالك والمنتشرة في القسم . أما حدارها الغربي فهو أيضاً مشيد من الحجر الرملي الكبير وبارتفاع حوالي ( ٥٠ م. سم ) ، وسمك حوالي ( ٥٠ م. سم ) . ويضيف حامد وبارتفاع حوالي ( ٥٠ م. سم ) . ويضيف حامد إبراهيم أبودرك (٢٠ أن هذا القسم يعد المنطقة الأولى، وهو يتكون مسن فناء

<sup>(</sup>١) حامد إبراهيم أبودرك : المرجع السابق ، ص ٣٨ ،٩٣-٩٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص٣٨-٤٠ ، ٤٧-٥٠ .





الجانب الغربي للموقع ، وها مدخل القصر الذي يبلغ عرضة حوالي ٢م تقريباً سقف ببلاطة ضخمة من الحجر المشذب ، ويبلغ مجموع أطوال جداره حوالي ١٢,٨ طولاً ، وبسمك حوالي ٧٠سم ، وبارتفاع يتدرج ما بين ٧٠٠٠سم و ١٢,٨ ويرى أن هذا الملحق يشكل المبنى المركزي لقصر الحمراء . كما أن هناك أيضاً ملحقات أحرى للقصر ، بالإضافة إلى المنطقة الأولي ، هناك (المنطقة الثانية)، والتي تقع في الجزء الشمالي من القصر ، وهو عبارة عن أبنية شيدت في شكل خطوط غير مستقيمة ، أي لم تخطط بعناية ، أو ألها بنيت بطريقة عشوائية، ولم تستعمل فيها المداميك ، بل قوالب حجرية بمقاسات مختلفة، منها الصغير ومنها المتوسط . وتم ربطهما بعضهما بالبعض بواسطة الصلصال ، كما يلاحظ أن عرض جدران هذه المنطقة أقل سمكاً من الملحق الأول، وربما يرجع تاريخ بنائه أن عرض جدران هذه المنطقة الأولى .

أما المنطقة الثالثة فتقع في الجزء الجنوبي من القصر ويتألف مـــن تــلاث غرف، ويلاحظ اختلاف أسلوب بنائه عن المنطقتين السابقتين، من حيث سمــك جدرانه وصغر أحجام الحجارة المستخدمة في بنائه ، مع وجود بعض الأحجـار الكبيرة ، والمداميك الحجرية المتوسطة ، والتي استخدم الصلصال فيها أيضـــا في لصق بعضها بالبعض (١).

ولقد حظيت المنطقة الأولى للقصر بأهمية كبيرة ، حيث عثر بداخله على علفات أثرية ، تبرز أهميته ، التي أثبتت الدراسات الأثرية نسبتها إلى عهد الدولــة

<sup>(</sup>۱) يرى جورث بودن أن القسم الثاني يتكون من خمس غرف مربعة الشكل تقريباً وأنها تقع غرب القسم الأول ، وأما القسم الثالث فيقع في جنوب غرب القسم الأول بحوالي ٤ أمتار . ويضيف قسم رابعــــا يقع في الاتجاه الجنوبي الغربي للمبنى .

جورث بودن وآخرون : المرجع السابق ، ص٩٠ .





البابلية الحديثة (١) ، وبالأخص إلى عهد الملك البابلي نبونيد ، حاصة وأن أسلوب البناء الذي شيد به ذلك الجزء من القصر يشبه في أسلوب بنائه ، طراز المباني السورية والفينيقية (٢) ، التي انتشر بناؤها في عصره . وهو أمر غير مستبعد عن الملك البابلي نبونيد ، الذي قدم معه أناس من أهالي سوريا إبان غزوه لمناطق شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، فربما يكون من ضمنهم صناع سوريون وفينيقيون ، كما أكدت ذلك، ما دلت عليه بعض التقارير التي ظهرت ، نتيجة القيام بدراسة لبعض العينات المحتلفة من الفحم النباتي ، التي عثر عليه بداخيل القيام بدراسة لتحليل بالكربون ١٤ المشع ، من أن تاريخ تلك العينات يرجع الموقع، أو عدالي ٥٤٠ ق.م كتاريخ متوسط ، أو ٢٧٠ ق.م كتاريخ سابق لعمر الموقع، أو قد يصل إلى سنة ٤١٠ ق.م بتاريخ أقصر .

ومن المرجح معاصرة تلك الدلائل مع تاريخ استقرار الملك البابلي نبونيد في تيماء، ولا يستبعد أن يكون تاريخها يرجع إلى عام ٤٠٥ ق.م تقريباً. وأن تلك العينات التي أخذت من الموقع هي من أواخر مخلفات عهده في تيماء، أي أن تلك العينات التي أخذت من الموقع من بقايا آخر القرابين، التي قدمها الملك في قصره ، أو معبده ، أو ربما كانت نتيجة حريق هائل أصيب به الموقع ، بعد تركه له (٣) . ولعل من الأهمية بمكان أن مجمل المخلفات الأثرية ، التي عثر عليها بداخل القصر ، تشكل مجموعات مختلفة من الممتلكات الشخصية ، المتعلقة بالطقوس الدينية ، بما شملت من نص آرامي على مكعب حجري نقشت عليه بعض الدلائل

<sup>(</sup>١) سيأتي لاحقاً دراسة عن تلك المؤثرات الحضارية البابلية في آثار تيماء .

<sup>(</sup>٢) حامد إبراهيم أبو درك : المرجع السابق ، ص٥١ .

<sup>(</sup>٣) حامد إبراهيم أبودرك: المرجع السابق، ص٥٦ . وكذا حورث بودن: "آخر نتـــائج محــاولات التأريخ بالكربون المشع لآثار تيماء "، ١٤٠١هـــ، أطلال، العدد الخامس، الرياض، ١٤٠١هـــ، ص١٢٢-١١٩





التى تنسب الى فنون بلاد الرافدين ، بالإضافة الى وجود كميات ضحمة من عظام الأغنام والماعز المحترقة ، وجميعها توحي أن هذه المباني مباني دينيه (١) ، أي أن القصر ربما أنشئ على أساس معبد ديني (٢) .

وعليه فيمكن القول أن معظم تلك المحتويات ، تشكل جزءاً من الطقوس الدينية ، التي أسهمت في بلورة عباده المعبود سين ، الذي اعتنقه نبونيد (٣) ، والذي كان سبباً رئيسياً في تركه لبابل واستقراره في تيماء . وعلى ضوء ذلك فإن تاريخ المعبد وما حوى من مخلفات يدل – بدون أي شك ومن واقع جميع الأدلة الأثرية – أنه شيد في فترة حكم الدولة البابلية الجديدة (٤) . وفي ذلك تأكيد على الوازع الديني لدى حكام دولة بابل الكلدانية ، حيث أن أهدافهم التوسعية شملت بالإضافة إلى أطماعهم الاقتصادية نواحي دينية، أرادوا تحقيقها حلف ستار أطماعهم التوسعية .

وكما أشارت نصوص الملك البابلي نبونيد ، إلى أنه شيد قصراً كذلك ، أشارت نصوصه على أنه بنى أسوار المدينة وقوى تحصيناتها كما جاء في النصص التالي (°):-

"...هو أيضاً بني الأسوار لتقوية المدينة وأحاط المدينة بالحراس ...."

<sup>(</sup>١) حورث بودن وآخرون : نفس المرجع ، ص١١٩-١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) حامد إبراهيم أبودرك وعبد الجواد مراد : " تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمـــــراء بتيمــاء الموســم الثاني ، ٤٠٤هــ " ، أطلال ، العدد التاسع ، الرياض ، ١٤٠٥هــ ، ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) حورث بودن وآخرون : تقرير مبدئي عن التنقيبات الأولية في تيماء ، ص٥٥-١٠٠٠ .

<sup>.</sup> ١٠٠٠ المرجع السابق ، ص٦٥ . وكذا جورث بودن : المرجع السابق ، ص١٠٠٠ (٤) Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 313 .





ظل الجزء الشمال محمياً طبيعياً ، بوجود منطقة ملحية ضخمة تعرف بالسبخة ، الأمر الذي جعل تلك الناحية غير محتاجة إلى ســـور ، هــذا ولقــد اختلــف الباحثون اختلافاً في أطوال وأحجام أضلاع الأسوار التي تحيـــط بالمدينـــة (١) ، فكما وصفها بودن Bowden (<sup>۲)</sup> بألها تشبه شكل الحـــرف ( U ) ، ويتجــاوز عرضها ما بين متر وعدة أمتار ، في حين يبلغ ارتفاعها ما بين عشرة أمتر ، وحتى خمسة أمتار ، كما هو الارتفاع المعتاد. وهي مبنية بقطع غير مصقولة مــن الأحجار . كما أن واجهتها بنيت ، من قوالب رمادية ، من الحجــر الرملــي ، رصدت في شكل مداميك غير منتظمة ، وتتكون قاعدة ذلـــك الشــكل مــن مركبات بنائية متعددة جعلها "Bowden " خمسة . وهـــى تشــكل الجـــانب الشرقي . أما الجانب الغربي للمدينة فقد ظل محتفظاً بضخامته على طول امتداده. والذي يقدر بحوالي ٢.٥كم طولاً تقريباً ، ويتميز بتناسقه الجيد من حيث بناؤه . ومع ذلك فقد أصابه التصدع في ثلاثة مواقع ، خاصة قرب المباني المسورة وتلك التي بقرب الطريق الرئيسي ، ما بين تبوك والمدينة . أما السور الجنوبي للمدينـــة فيبلغ طوله حوالي ٣كم ، وبارتفاع أقل من السور الغــربي ، ومعظــم أجزائــه الجزء من السور التصدع، في حوالي ستة مواقع، وذلك إما نتيجــة اجــتراف السيول له ، أو نتيجة الزحف العمراني الحديث حوله .

<sup>(</sup>١) حامد إبراهيم أبودرك : دراسة نقد ومقارنة لآثار تيماء ، ص٢١ .

حيث قام بدراسة مستفيضة للحهة الغربية للسور ، بالإضافة إلى تناوله أقوال المؤرخين الذين وصفوا تلك الأسوار التي تحيط بالمدينة القديمة .

نفس المرجع ، ص١٢ - ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص٨٧-٨٩ .





فمحموع أطوال الأسوار التي تحيط بالمدينة حوالي ثمانية كيلومـــترات (۱) منها اثنان على شكل مبان مركبة مسورة ، والباقي مختلفة عنها ، وتضم هـــــذه الأسوار أشهر المناطق الأثرية في تيماء ، كقصر الرضم (۲) ، قصـــر الحمــراء ، وشبكة الري ، وقد وصف Parr (۲) أسوار تيماء الــــي تحيــط بالمدينــة بعــدة كيلومترات ، وكذلك الأبنية المرتبطة بها والمعزولة عنها . وأرجع تـــاريخ تلــك الأسوار والأبنية جميعها إلى عهد الملك نبونيد ، الذي شيدها في مرحلة اســتقراره في تيماء ، كما أشار إلى وجود أبراج رباعية الشكل ، ويذهب على أن انشــاءها كان من أجل المراقبة ، وأن تاريخها يتزامن مع بناء الأسوار ، حيث اســـتعمل في بنائها نفس الخامات التي استعملت في بناء الأسوار . ويـــرى حــامد إبراهيــم أبو درك (٤) فيما إذا صح لنا إرجاع تاريخ تلك الأسوار إلى الملك نبونيد . فإنــه أبو درك (٤)

<sup>(</sup>۱) تدل آخر التقارير أن مجموع أطوال أسوار المدينة تصل إلى حوالي خمسة عشر كيلومتراً. انظر حامد إبراهيم أبو درك وعبد الجواد مراد: "تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء ، الموسم الثاني ١٤٠٤هم، ص٦٥.

<sup>(</sup>۲) يقع شمال غرب طريق تبوك المدينة المنورة بحوالي (۸۰۰ م) وعلى مسافة (۱۰۰ م) من السور الغربي للمدينة وقد أطلق عليه اسم قصر ظلوم ، أو قصر الأبلق . وهو مبنى من أحجار قطعت جيداً تتخللها مداميك منتظمة من الحجر الخشن المتوسط الحجم ، والتي يتراوح حجمها ما بين (٤٠٠ سرم) إلى (٢٠٠ سم) في الارتفاع ومتوسط ارتفاع الأسوار (٢٠٠ سم) في الارتفاع ومتوسط ارتفاع الأسوار الخارجية له حوالي ٣٥ م ، ويزيد سمكها عن ٢م ، ولازالت بعض أطراف السور مغمورة تحست التراب . وإن أبعاد الموقع ككل تتراوح ما بين ٣٤ م × ٢٥ من الشرق إلى الغرب . انظر شكل رقم (٧) . وكذا جورث بودن وآخرون : المرجع السابق ، ص٨٩ . وكذا حامد إبراهيم أبودرك : دراسة نقد ومقارنة لأثار تيماء ، ص٢٤ .

<sup>(3)</sup> Parr. P. J., op.cit., p. 41.

<sup>(</sup>٤) حامد إبراهيم أبو درك : المرجع السابق ، ص٢٢. وكذا حامد إبراهيم أبو درك وعبد الجواد مــراد : " تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء ،الموسم الثاني ١٤٠٤هــ ، ص٦٥ . وكذا Parr. P. J., op.cit., p. 40 .





قد استخدم بنائين محليين ، أو سوريين وفلسطينيين ، حيث إن طريقة بناء الأسوار تتمشى مع الظروف المحلية، التي شيد فيها القصر . وهي مخالفة لما عهد عليه في مباني بلاد الرافدين ، كما يؤكد ذلك بقول Parr : إن بناء أسوار تيماء ذات تقنية صعبة، الأمر الذي لا يعزى إلى فئة ضعيفة مغلوبة على أمرها ، كوضع سكان تيماء خلال القرون الستة الأخيرة ، من الألف الأول ق.م . وهي بالطبع فترة معاصرة في قرنها السادس للإمبراطورية البابلية الجديدة ، وأن مثل هذا السور لابد وأن يكون من عمل إمبراطورية كبيرة وجبارة . إلا أن ذلك لا ينفي اشتراك سكان تيماء مع الملك البابلي نبونيد ، في تشييد سور المدينة ، وقد يكون على عضاضة من أمرهم وأن ذلك قد أرهقهم لعدم تعودهم على مثل هذه الأعمال ، وكما يتضح من فحوى نصه السابق والذي جاء فيه التالي (١) : -

"...والسكان أصبحوا مضطربين [....] والأجر (ومن خلال) الأجر هو احتال عليهم . وخلال العمل الشاق : (هم) [.....] كسر في النص : هو قتل السكان [.....] النساء والأطفال [.....] ....

وكما يصف النص حال أهالي تيماء إبان بناء نبونيد لأسوارها ، حيــــث أصابحم الإرهاق والاضطراب الشديد ، وربما وصلوا في اضطرابحـــم إلى درجــة إزهاق الأرواح في تحقيق غايتهم ، وإن دل على شيء فإنما يدل على مدى مـــا لاقاه أهالي تيماء ، على يد نبونيد ، من بطش وقهر ، في سبيل تحقيق غايته ، فلم يكتف بما صنعه برحالها أثناء فتحه لها ، فهو أيضاً لم يستثن النساء والأطفال ، من أن يصيبهم ما أصاب آباءهم أو إخوالهم ، بل وربما سخرهم في أعماله . بالإضافة إلى أن النص السابق يشير إلى أن الملك نبونيد أيضاً تعرض للفلاحين وممتلكلهم ،

<sup>(1)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 314.





وأجبرهم على دفع ممتلكاتهم والخضوع إليه ، وتسليمهم كل ما يملكون، حيى قوتهم وقوت أولادهم، كما يشير إلى ذلك النص السابق بالتالي (١):-

"...والفلاحين (وممتلكاهم) أحضروها إليه في النهايـــة وكـــل [ الحنطة ] الذي وجدوها في ذلك ...."

وقد يتضح من النص التأكيد على أن تيماء كانت تتمتع بأرض خصبة ، صالحة للزراعة حيث دلت الاستكشافات الأثرية ، على وجود شبكة ري على الجهة الشرقية لقصر الحمراء مباشرة ، وهي عبارة عن شبكة كبيرة ، من قنوات ري مرتبطة بمحرى مائي طويل ، وتغطي تلك الشبكة مساحة ما يقارب من كيلومتر واحد ، في تلك الأرض المنخفضة ، التي تحيط بأسوار المدينة ، من جوانبها الثلاثة، والتي يرى جورث بودن (٢) إن إنشاءها يرجع إلى عصر الدولة البابلية الكلدانية . ولا يستبعد أن يكون تشييدها تم في عهد الملك البابلي نبونيد خلال فترة استقراره في تيماء . وعلى كل ، فقد زادت الكشوف الأثرية ، والتي تجري على قدم وساق في تيماء ، أهمية تلك الواحة ، وأظهرت الدراسات المحتلفة لتلك الاستكشافات الأثرية ، دلائل عدة لمدى التأثيرات البابلية ، في هذه المواحة، والتي ترجع في مجملها إلى عهد الملك البابلي نبونيد ، وقد يرجع ذلك إلى سبب شهرة المدينة منذ اكتشاف مسلتها الشهيرة (مسلة تيماء) ، والمحفوظة في متحف اللوفر بباريس (٢) ، في سنة ١٨٧٩م، وكانت بمثابة تشميع وانطلاقة

(1) Ibid., p. 314

<sup>(</sup>٢) جورث بودن وآخرون : المرجع السابق ، ص٩٠٠ . ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) المسلة Stele التي تكون طرفها العلوي محدباً ، ومسلة تيماء أول من رآها هوبر Huber وأوينتسج Euting ثم دوتي Doughty في سنة ١٨٧٩م حيث وجدها من ضمن الأحجار المتساقطة من بسئر هداج وقد قام بنقله Euting إلى فرنسا في عام ١٨٨٠م ، حيث حفظت في متحف اللوفر ببلريس ، على أن هناك من يرى أن الذي قام بذلك هو Huber بمساعدة القنصل الفرنسي بجدة ، وهي عبدارة عن قطعة حجرية من الحجر الرملي تزن حوالي ١٥٠ كغم وطوله حوالي ١١٠ سم وعرض حسوالي





للكثير من الرحلات السيق قسام بهسا الرحالمة ، والمستشسرقون الأحسانب ، وغيرهم إليها (١) .

انظير

= ٤٣ سم وسمك حبوالي ١٢ ســم .

صبحي أنور رشيد: المرجع السابق ، ص١٢٥ - ١٢٦ ، هامش ٩٣ . وكذا

Doughty. C. M., Documents epi Graphiques Recueillis Dans le Nord D. Arabie, Paris, 1884, P1.27.

Euting. J., Tagebuch einer Reise in Inner - Arabien , vol.II , Leiden ,1914 , p.157 .

وانظر شكل رقم (٦).

(١) حظيت تيماء بالجانب الأوفر من رحلات المستشرقين الأجانب كأكثر منطقة زارها أولئك الرحالـــة الأجانب ، والتي بدأت منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي ، فكان لهم السبق في كشف أسرار شاءوا . وتعد رحلة عالم الآثار السويدي والن G. A. wallin أول رحلة يقوم بما رحالة أجنبي إلى تيماء والتي بدأها من القاهرة ومنها إلى معان فوادي السرحان حتى وصل إلى تيماء علم ١٨٤٥م، ثم قام برحلة مماثلة عام ١٨٤٨م ، ثم حــاء بعـده الرحالـة الإيطـالي كارلوجوارمـاني Carlo Guarmani في عام ١٨٦٤م ، ثم كانت رحلة الرحالة الإنجليزي تشـــــارلز دوتي . Guarmani Doyghty عام ١٨٧٧م ما بين شهري ٢٧ شباط (فبراير) وحتى اذار (مارس) ثم زيارته الثانيـــــة في نفس العام ما بين ٢ أيلول إلى ١ تشرين الأول (اكتوبر) ، والتي ادعى فيها اعتناق الإسلام ، وتخفي في شكل حاج ولم يفلح في الوصول إلى مكة وقد أسفرت زيارته تلك لتيماء عن استنساخ الكثير من النقوش والكتابات الثمودية والنبطية العربية ، بالإضافة إلى نقوش آرامية وخاصة من تيماء . ويعد تشارلز دوتي أول من أشار إلى مسلة تيماء، ثم بعد ذلك قام مع تشارلز هوبــر Chanles Huber بزيارة أخرى لتيماء وانتهى بهما الأمر إلى حمل مسلة تيماء إلى متحف اللوفر. والتي تحفيظ فيه إلى اليوم: وفي عام ١٨٨٤م. ثم قام المستشرق الألماني أوتنج Euting بزيارة إلى تيماء وكان بصحبتـــه تشارلز هوبر والذي انتقل في مناطق مختلفة من الحجاز حتى قتل عندما اقترب من مكة . وفي ما بـــين عامي ١٩٠٧ – ١٩٠٩م زار الفرنسيان جوسين وسلفيناك Taussenet Saviganac وسلحلا الكثير من النقوش والكتابات عن تيماء ومدائن صالح (العلا) وألف كتاباً قيماً فيهما ، ثم كانت رحلة المستشرق التشيكو سلوفاكي موسيل A.. Musil عام ١٩١٠م، ثم كان الرحالة الإنجليزي عبدالله فلبي H. St, Philby . ثم رحلت السيدة الإنجليزية كرترود بــل Gertrode. Bell مــن ســنة





هذا ولقد أسفرت تلك الرحلات ، وما تبعها من عمليات تنقيبات ، واستكشافات أثرية ، عن ظهور كثير من الدلائل والمخلفات المادية ، والنصية ، من فنون ، وكتابات مختلفة ، عكف عليها لفيف من الباحثين لدراستها ، وأظهرت دراستهم آراء متعددة لهذه المخلفات الأثرية ، من حيث أصلها ، وعصرها ، وذهبت الآراء حولها مذاهب شتى ، إلا أنه من الواضح إجماع كثير من الباحثين على أن معظم تلك المخلفات ، التي تم العثور عليها تحمل في طياقم مؤثرات حضارية ، قادمة من بلاد الرافدين ، وبما أن لتيماء دورها السياسي إبلن عصر الدولة البابلية " الكلدانية " ، فإن الربط بين تلك المخلفات الأثرية ، وبين

= ١٩١٣م . ثم رحلة كل من وينت ، وريد Winett Reed اللذين زارا تيماء في ١٩٦٢/٥/٦م وكانا لهما مشاركة وإسهاب واضح في نقل بعض النقوش الكتابية ودراستها وتأريخها وحاصة تلـــك الــــي تتعلق بالقرن السادس ق.م. هذا وقد شارك بعض الباحثين السعوديين في تلك الزيارات ومنهم عبد القدوس الأنصاري ١٣٨٢هــ وحمد الجاسر ١٣٩٠هـ وأخيراً ما قامت به جمعية التاريخ والآثار السعودية ثم توالت بعد ذلك الكشوف والأبحاث الأثرية في منطقة تيماء بالتعاون ما بين جامعة الملك سعود وبين الإدارة العامة للآثار منذ عام ١٣٩٧هـ تقريباً ويأتي منهم حامد إبراهيم أبودراك السذي انظ\_\_ قدم أطروحته للدكتوراه في آثار تيماء وجورث بودن وآخرون. صبحى أنور رشيد: "دراسة تحليلية للتأثير البابلي في آثــار تيمــاء"، مجلــة ســومر، الجــزء الأول والثاني، الجحلم التاسم والعشرون ؛ بغداد ، ١٩٧٣م ، ص١٢٧ -١٢٥ . وكسذا حسامد إبراهيم أبودرك وعبد الجواد مسراد :المرجمع السمابق ، ص٥٥ ، ٦٣ . وكمذا حمامد إبراهيم أبودرك ، دراسة نقد ومقارنة لبعض المعالم الأثرية في تيماء ، ص٥ . الجاسر: في شمال غرب شبه الجزيرة ، الرياض ، دار اليمامة، ١٤١٠هـــ/١٩٧٠ م . وكذا Euting. J., Tagebuch einer Reise in Inner – Arabien, vol. I Leiden 1806, pp.109-165; Musil, op.cit.; Philby. H. St. The Land Of Midian, London, 1955.

وكذا عمر الديداوري : الترجمة العربية بعنوان أرض الأنبياء ، طبعة بيروت ، ١٩٦٥م . Winnett. .F.V. & Reed. W. L. , op.cit. Doughty , C.M , op.cit., p. . وكذا صبحى أنور رشيد : المرجع السابق ، ص٢٦٠٠ .





فترة استقرار الملك البابلي نبونيد ، في تيماء ، خلال منتصف القرر السادس ق.م، أمر غير مستبعد ...

وتعد مسلة تيماء الشهيرة من أبرز تلك المخلفات المادية ، التي عثر عليها في تيماء، والتي عثر عليها مستعملة ، في رصف أحد حوائط بئر هداج ، وهو المكان الذي استخدمت فيه ، و لم يكن موقعها الأصلي ، كما يرى ذلك بعض الباحثين (۱) وأن مكالها الأصلي هو جبل غنيم . ومسلة تيماء عبارة عن بعض الباحثين (۱) وأن مكالها الأصلي هو جبل غنيم . ومسلة تيماء عبارة عن أسطرها و لم يبقى منها إلا حوالي ٢٣ سطراً وعلى الجانب الأيمن منها مشهد ديني، لنحت بارز، يتألف من قسمين ، يفصل بينهما خط مستقيم ، نقش على الجزء الأعلى منه قرص شمس مجنح (قرص الشمس الطائر (۱)) يقف تحته رسم شخص على الجانب الأيمن، يرتدي ثوباً طويلاً ذا شراشب في أسفله ، ويضعف فوق رأسه خوذة مخروطية الشكل، ويقبض في يده اليسرى على صولجان طويل ، في حين يرفع يده اليمني في حالة دعاء أو تضرع . أما القسم الأسفل من النقش فيصور أيضاً رجلاً واقفاً باتجاه اليمين أمام طاولة (منضدة) عليها رأس شور ، في ويرتدي ثوباً مثل الشخص الذي أعلى النقش دونت تحته كتابة آرامية ، تحمل اسم الكاهن صلم شزب (۱) هذا وقد اعدت دراسات مختلفة على تلك المسلة

(1) Crohmann. A., op.cit., p. 43.

انظ\_ر

(٢) أول ما عرفه الآشوريون في عهد الدولة الوســـطى :

صبحي أنور رشيد : المرجع السابق ، ص١٢٨ .

(٣) نفس المرجع ، ص ١٢٨ .

إن الكتابة المذكورة على طرف الحجر تشير إلى أن أحد الكهان والذي اسمه صلم شزب Salm - Ahezab ابن ( بسط - أو زيرى ). ( ببيتوسيري ) قد جلب أو أدخل عبادة جديدة إلى تيماء ، وهي عبادة (صلم هجم) وقام ذلك الكاهن بتشييد معبد له وتعيين كهنة يتوارثون حدمته ، وقد ذهب بعض الباحثين على أن لفظة صلم قد تعني كلمة صنم المشهورة في العربية ، في حدين رأى





اتضح منها - كما ذكر ذلك صبحي أنور رشيد (١) للمسلة - التالي: أن صورة الشخص في الجزء العلوي من النقش تصور المعبود "صلم" في زي شخص آشوري، في حين الشخص الواقف في القسم الأسفل من النص والواقف أمائدة القرابين هو الكاهن " صلم شزب ". ولا خلاف على أن النقش متأثر بفنون بلاد الرافدين.

ويضيف صبحي أنور رشيد ، الجديد بعد أن قام بدراسة مستفيضة لهـذه الآراء ولدراسة المسلة نفسها حيث خرج بقوله: إن من المستبعد أن يكون رسم الشخص في النقش يمثل صورة المعبود " صلم " لأن من المعسروف أن رمسوز المعبود في بلاد الرافدين تحف بالكثير من الرموز والشارات ، الدالة على الآلوهية،

<sup>=</sup> آخرون أن "صلم" ربما تعني كلمة لفظ الجلالة "الله" ، وإن لفظة "صلم" قد وردت في كئير من النصوص الثمودية وقد اعتبروه إلها رئيساً لهم وربما يكون الثموديون أخذوا عبادته عن أهالي تيمله حيث عثر على كثير من النصوص التي تحمل اسمه في حبل غنيم ، كما عثر على نصوص تحمل اسم وتذكره بالتبحيل في أدوماتو . هذا ولقد وردت لفظه شبيهة له في الكتابات الحيانبة مثل (صلم لهب) و "صليهب" والتي تعني إلاههم المعبود . هذا ويرى بعض الباحثين أن النص يشمل اسمين صلم شزب وهو اسم بابلي واسم أبيه (بيتوسيري) وهو مصري ، مما يعني وجود امستزاج بابلي مصري في تيماء في تلك الأثناء .

جواد علي: المرجع السابق ، ص٦١٣ . وكذا أحمد حسين شرف الدين: اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام ، الطبعة الثانية ، مطابع الفرزدق ، الرياض ، ١٤٠٥هـ، ص٥٥ . وكذا صبحي أنور رشيد: المرجع السابق ، ص١٢٧-١٢٨ . وكذا فيليب حي تاريخ العرب المطول ، ترجمة محمد مبروك نافع ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، ١٩٥٢ م ، ص٤٧ . وكذا حامد إبراهيم أبو درك : المرجع السابق ، ص٤ . وكذا عبد الرحمن كباوي وآخرون : "حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية الموسم الرابع ، ١٤٠٨هـ " ، أطلال ، العدد الثاني عشر ، الرياض ، ١٤١٠هـ ، ص٢٧ . وكذا

Cooke. G. A. A., Text Book of north-semitic Inscriptions, 1903, p.p. 106-107; Winneet F.V. & Reed. W. L., op. cit., p. 83.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص١٢٨-١٣٢ .





مثل التاج ذو القرنين ، واللباس ذو الطيات ، في حين أن زي الشخص الموجــود في الطرف الأعلى من النقش يختلف فهو يرتدي لباسا من ألبسة الأناس العاديين ، كما أن الخوذة المخروطية الشكل المدببة في الأعلى ، والخالية من القرون هي من أغطية الرأس التي كان يستعملها المحاربون الآشوريون والملوك البابليون الجـــدد، أي أنها من لباس البشر أيضاً ، وليست من لباس المعبودة . مع ملاحظـة عـدم وجود خلاف في زي الشخصين المرسومين في النقش ، وهو المفروض أن يكون . فهناك فرق بين لباس البشر ولباس المعبودة ، حيث صورهم النقش يرتديان نوعـــاً واحداً من الثياب ، دون تميز . أما التميز الحقيقي فإنه يكمن في أن الشـــخصين ليسوا على قدر واحدٍ من الأهمية ، فريما مثل الأول الملك وليس المعبود ، ويستند على ذلك بالصولجان الذي في قبضته ، والخوذة التي على رأسه ، وهي من لباس ملوك العصر البابلي الحديث . لأن الملوك الآشوريين استعملوا الطربوش واستعمل محاربوهم الخـوذة . وإذا ما قورنت نقوش مسلة تيماء ، ونقوش مسلة حـران والمنسوبة إلى الملك البابلي نبونيد ، والموجودة في المتحف البريطان (١) ، فإن الشبه الواضح بين النقشين يدفع إلى القول بمعاصر هم بعضهم البعض ، وحيث أن من المؤكد نسبة مسلات حران لنبونيد فليس من المستحيل نسبة مسلة تيماء أيضاً لنبونيد . كما يؤكد ذلك الصولجان الذي يحمله الشخص في نقش تيماء ، هــو نفسه الذي يحمله في مسلات حران . أي أن ذلك الصولحان ذو الحلقات المتتابعة، والذي ينتهي شكله من الأعلى بحربة . وأما بالنسبة للرسم الأسفل للنقش فهو نقش ذو تأثير بابلي قوى ، لأن ما سجله النقش يشير إلى متعبد يقف أمام مائدة ، عليها حيوان أو رأس ثور . وكلاها يرمزان إلى طقس ديني يقــــدم للإله ، وهو أمر شائع في فنون العصر البابلي الحديث ، وانفردت به دون الفنون

<sup>(</sup>١) انظر ص ( ٣٢٨ ) من البحث عن مسلة حران .





الآشورية . ويختم قوله بأن المسلة يرجع تاريخ الى القرن السادس ق.م ، وبالأخص إلى عهد الملك البابلي نبونيد ، وذلك لا على أساس الكتابة الآرامية ، والتي اعتمد عليها كثير من الباحثين (١) في تحليلهم للنقش . وإنما على أساس النقوش البارزة في المسلة ، والتي تشبه إلى حد كبير مسلة حران والمنسوبة للملك نبونيد ، بناءاً على التحاليل والمقارنة لذلك التشابه القوي بينهما ، وعليه يذهب كثير من الباحثين (٢) .

هذا ولقد كشفت التنقيبات الأثرية في تيماء، خلال الموسم ١٣٩٩هــ (٣) عن قطعة حجرية (لوح) أشبه بمسلة ، إلا أن أعلاها يأخذ شكلاً مستقيماً الجزء

<sup>(</sup>۱) يرى هوبر أن كتابة مسلة تيماء تعود إلى أوائل الفترة الآرامية أي إلى القرن السادس أو الخــامس ق.م في حين يرى آخرون أنما تعود إلى السنة ٢٢ من حكم الملك الأخميــني دار الأول ( ٢١٥-٤٨٥ ق.م) هذا وقد أتبع جواد على وفيليب حتى ليدزباسكي Lidzbarski في القول بأن كتابة المسلة ترجــع إلى حوالي القرن الخــامس ق.م .

جواد علي : المرجع السابق ، ص ٦١٣ . وكذا فيليب حتى : المرجع السابق ، ص٤٧ . وكذا صبحي أنور رشيد : المرجع السابق ، ص١٢٧ . وكذا

Huber ,C.H. ,Inscriptions Recueilles dons,I,Arabia Central ,1878-1887 , p.511.

<sup>(</sup>٢) يؤيد ذلك كل من أحمد حسين شرف الدين : المرجع السابق ، ص٦٣ . وكذا عبد الرحمسن الأنصاري : المرجع السابق ، ص٨٠٠ .

<sup>(</sup>٣) بدأت التنقيبات الأثرية في تيماء بقصر الحمراء منذ عام ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩ م حيث اكتشفت بضعة أمتار منه ، وتشكل الجزء الشمالي للقصر ، وفي عام ١٤٠٠م توسع البحث جنوباً لبضعة أمتار واستكمل بعد ذلك عمليات الحفر والكشف في عام ١٤٠٤هـ اهـ عما يعرف بالموسم الثاني وذلك على امتداد ما نفذ خلال العامين ١٤٠٢هـ و ١٤٠٣هـ ، وفي عام ١٤٠٥هـ استكملت أعمال الحفر والتنقيب في ما يعرف بالموسم الثالث ثم كان عام ١٤٠٦هـ وهو الموسم الرابع والأخير للحفر والتنقيب في آثار قصر الحمراء .

حامد إبراهيم أبو درك وعبد الجواد مراد: "تقرير مبدئي عن حفريات وتنقيبات قصـــر الحمــراء في





الأسفل منه مهشم بعض الشيء ، وقد دونت عليها كتابات آرامية عثر عليه مدفونه - بعض أجزائها - في أحد غرف قصر الحمراء ، وبجوار أحد حيطانه ، مما يوحي بأنه ليس في موضعه الأصلي ، حيث أسقط في هذا الموقع دون اختيار ، مما يوحي بأنه ليس في موضعه الأصلي ، حيث أسقط في هذا الموقع دون اختيار ، وعلى كل ، فإن أبعاد الحجر (أو المسلة) تبلغ (١,٠٢م) طولاً و(٥٤٠٠سم) عرض ، وبسمك حوالي (١٦٠٠سم) تقريباً (١) يحتوى الوجه المنقوش منه على رموز دينية ينسب معظمها إلى فنون بلاد الرافدين ، من أمثال نظم قرر الشمس المجنح ، والنجمة الثمانية رمز " الزهرة "، بالإضافة إلى هلال قمري كامل ، وكل تلك النقوش كانت تعلو الكتابة الآرامية ، والمكونة مرن عشرة أسطر تقريباً (٢) وتلك الكتابة تصف طقساً دينياً كما يرى ذلك جورث بودن (١٦) ويضيف ألها ربما كانت تقديساً لقبيلة عربية شمالية ، وقد دونت بخط يشبه الخيط المعروف في بلاد الرافدين، خلال النصف الأول من الألف الأول ق.م ، ويذكر ذلك نقلاً عن Rekmans و ترجع أهمية ذلك النقش لكونه شديد الشبه بمسلة ذلك نقلاً عن Rekmans و ترجع أهمية ذلك النقش لكونه شديد الشبه بمسلة

<sup>=</sup> تيماء ، الموسم الرابع والأخير، ١٤٠٦هــ، ، أطلال، العدد الحادي عشر ، الرياض ، ١٤٠٩هـــ، ص٢٤-٤٢ .

<sup>(</sup>١) حامد إبراهيم أبو درك : دراسة نقد ومقارنة لآثار تيماء ، ص٥٩.

وضع جورث بودن أبعاده ١,٠٢م × ٣٠٠٠سم في حين وضع السير ليفنحستون أبعاد اللوح ما بين ٥٧سم طولاً و ٦سم عرضاً وقد ذكر في أطلل العلد الثلث في أخبار متفرقة أن أبعاده مابين ٤٠×٣٠سم وسمك ١٨سم.

لجنه التحرير ، أطلال ، العدد الثالث ، ١٣٩٩هــ ، الرياض ، ١٣٩٩هــ ، ص٩٢. وكذا حــورث بودن وآخرون : المرجع السابق ، ص٩٥ . وكذا السير ليفنجستون وآخرون : المرجع السابق ، ص٩٨. وقد أورد ترجمة للنص المكتوب على هذا اللوح أو المسلة . انظر نفس المرجع ، ص٩٨-٩٠ . وانظر شكل رقم (٧) .

<sup>(</sup>٢) حامد إبراهيم أبو درك : المرجع السابق ، ص ٥٩ . وكذا جورث بودن وآخرون : المرجع السلبق ، ص ٩٥ . وكذا السير ليفجستون وآخرون : المرجع السابق ، ص٨٩.

<sup>(</sup>٣) جورث بودن وآخرون : المرجع السابق ، ص ٩٥ .





تيماء، حيث وصل إلى درجة أن أطلق عليه مسلة تيماء الثانية ، وبذلك أمكرن نسبته إلى عهد الملك البابلي نبونيد ، أسوة بسابقيه هذا . وقد أظهرت هذه المسلة التأثير الديني القوي الذي حمله نبونيد إلى تيماء ، والمشكل في عبرادة المعبود " سين " القمر (١) .

كما أظهرت الاستكشافات الأثرية في تيماء شاهداً أثرياً آخر ، يبرز التأثير في تيماء ، حيث عثر بعض الباحثين بجوار اللوح الحجري السابق على قطعـة حجرية مكعبة الشكل (مكعب تيماء) يبلغ طول ضلعه حوالي ٣٧٠٠٠سم مسن جوانبه المحتلفة ، واجهتاه الشمالية والغربية كانتا ظاهرتين ، في حسين كانت الواجهتان الآخريتان تختفي في حوائط أحد غرف مبنى قصر الحمراء ، التي كان يرقد فيها ذلك المكعب ، ومن فحص هذا المكعب وحد أن الواجهتين اللتين كانتا مخفيتين في حائط المبنى لا تزالا غشيمتين أي لم يُدون أو ينقش عليهما شيء بتاتاً، في حين كانت الواجهتان الشمالية والشرقية الظاهرتان مزينتين بنحت منخفض وبارز، يحيط بهما إطار عال مزين بصف من الورود البسيطة ، وفي وسط الوجــه الشمالي للحجر المكعب منظر أمامي لرأس ثور، ونقش بين قرنيه رسم لقـــرص شمس ، كما يظهر من النقش أن رأس الثور قد وضع على مذبح ، أو شبه قلعدة مشيدة ، من كتل حجرية مستطيلة ومنفصلة ، وضعت فوق بعضها البعسض في شكل مدرج . كما يظهر النقش وجود قرن تقديس مثلث ، على حانبي الرأس ، وعلى يسار هذا الجانب ، يوجد منظر لإنسان يمسك في إحدى يديه شيئاً يشبه مخروط البلوط ، بينما يرفع يده الأخرى على شكل دعاء ، وقد كسا حسده كله

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع ، ص٩٥ . وكذا حامد إبراهيم أبودراك : المرجع السابق ، ص٦٠ . وقد أورد دراســـة مقارنة بين الحجرين حجر تيماء المكتشف عام ١٨٧٩م وحجر تيماء المكتشف عام ١٩٧٩م . ولمزيـــد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر نفس المرجع ، ص٦٠ - ٦٠ .





بثوب طويل مزركش ، وبه ثنيات مائلة ، تبدو وكأنها قطعة قماش ، لفت حول جسده، وهذه الثنيات رسمت على شكل رأسي ، من الأمام والخلف للتـــوب . وقد يظهر من النقش أن الشخص المرسوم في النقش ، يرتدي قرطاً في أذنيه ، وقد جمع شعره في شكل كعكة مثبتة في الخلف . وأمامه وضع حامل قربـــان عليـــه مبحرة . كما يوجد حامل قربان آخر في النقش يقع على الجانب الأيمن لـــرأس الثور أو العجل، ويضم النقش أيضاً نحتاً بارزاً لنجمة عشرية، وفوقها وقـــرب الحافة عند القمة نحت بارز لهلال القمر ، وكلا النقشين الآخرين يقعان فوق مائدة القربان ، كما يوجد في أقصى الزاوية اليسرى للنقش ، وفـــوق صـورة الإنسان ، قرص شمس مجنح وله أرجل مستطيلة ، وريش بـــالذيل ، رمـــز لـــه بأنصاف دوائر ، أسفل قرص الشمس ، وفوق قرص الشمس حلقتان متماثلتان ومقوستان . أما الجانب الشرقي فقد زين بنحت بارز عبارة عن تشكيلة من الزهور البسيطة ، وبعض البراعم الزهرية التي لم تتفتح بعد ، وفي النصف الأسفل من النقش منظر جانبي لعجل يشغل نصف مساحة هذا الوجه ويحمل بين قرنيـــة '' قرص شمسي '' وفي أقصى اليسار منظر جانبي لشخص ضئيل يبدو وكأنه يقدم شيئاً للعجل ، ويرتدي ثوباً طويلاً خالياً من الثنيات ، ويخفى قدميه كما يظهر من النقش أن شعره طويل مرفوع من عند المؤخرة . وعند منتصف هذا الوجه، يوجد صورة لقرص شمس مجنح يغطي معظم هذا الوجه ، ورسمت في الجهة اليمني منه ، وفوق القرص ، وردة شمسية ، وعلى يسارها شكل بال لجسم غريب ، أشبه بتنین أو سمكة (١) . ويرى Bowden (٢) أن نقوش حجر تيماء تُعــد ذات أهميــة

وقد أورد أيضاً دراسة مستفيضة للنقش بـــالمكعب .

نفس المرجع ، ص٥٦ - ٥٦ . وانظر شكل رقم (٨) .

انظسر

<sup>(</sup>١) حامد إبراهيم أبودرك: المرجع السابق، ص٥٥ - ٥٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص ٩٤– ٩٥ .





كبيرة ، بالنسبة لتحديد المؤثرات الحضارية لبلاد الرافدين ، في قصر الحمراء (تيماء) ، حيث إن معظم الصور المنقوشة ، تعود أصلاً إلى بــــلاد الرافديــن ، بصورة مباشرة ، فصورة الرجل الذي يقترب من المذبح المدرج في موضع متوسط وهو يحمل رأس الثور، وكذلك منظر قرص الشمس المحنح الذي يتوسط قرنيـــه، ومائدة القرابين المدرجة على الجانب الآخر ، ترجع جميعها في أصلها إلى أسـلوب فنون بلاد الرافدين ، كما أن شكل الرجل ونمط لبسه يؤكد ذلك ، فهو بـابلي بكل تأكيد ، كما أن الرموز الدينية الظاهرة في النقش تحمل مواصفات طقوس بلاد الرافدين ، وعلى رأسها صورة الهلال " القمر " " سين " والنجم المشع ، وكذا قرص الشمس المجنح ، بخطوطه المستقيمة ، والذي يظهر بوضوح في النقوش الآشورية ، وليــس بغريـب في أن ينتمــي إلى الدولــة البابليــة الحديثــة ، ولعل من الأهمية بمكان ، الإشارة إلى أن Bowden يرى أن معظم تلك المخلف ات الأثرية التي عثر عليها في قصر الحمراء ، عبارة عن أدوات تشير إلى طقوس دينيـة كانت تقدم في قصر الحمراء لمعبد معبود القمر " سين " والتي يرجع تاريخها إلى فترة نهوض تيماء ، في عصر الدولة البابلية الحديثة ، وخاصــة في عــهد الملــك نبونيد، حيث إن معظم ما عثر عليه من إشارات إلى طقوس دينيـة ، كما في مكعب ومسلة تيماء ،ومقارنتهما معاً، ومع المؤثرات الأخرى التي تنتمي إلى نفس الفترة، تؤكد معاصر تهم جميعاً إلى عهد الملك البابلي نبونيد .

هذا ولقد عثر في تيماء على بعض الملحقات الفخارية ، التي تماثل ما عــشر عليه في بلاد الرافدين ، في تلك الفترة ، ومنها قارورة فخارية كاملة ، ذات عنـق طويل وفوهة واسعة وقاعدة صغيرة مستوية يبلغ ارتفاعها حوالي ( ٣٤,٥٠ سم ) وقطر فوهتها ( ٩,٧ سم ) ، وقطر بطنها حوالي ( ١٦,٠٠ سم ) ، وقطر قاعدة ـــ حوالي ( ٣,٥ سم ) وهي مصنوعة من طينة حمراء ، ذات قشرة صقلية لامعــة ، مصنوعة بواسطة دولاب الخزف ، أو عجلة الفخراني ، وهي تشبه تماماً ما عـــشر عليه في قبر ( ادوتي - نور ) في عمان، والذي كشف عنها لنكســـتر هــالدنج





Harding,L وعثر معها على حتم أسطواني يحمل كتابة حاء فيها (ادوني - نورخادم أمين- أدب) وهو اسم حملته الكتابات الآشورية وعرفته بأنه كان ملكا على عمون Ammon كما وصفته نصوص الملك الآشوري آشوري آشور بانيسال ( ٦٦٨- ٢١٦ ق.م ) ، على أنه من ضمن الملوك الذين دفعوا له الجزية ولقلم ربط بعض الباحثين بين تاريخ القارورة ، والحتم . وبذلك جعلوا تاريخ القلرورة يرجع إلى تاريخ الختم . أي إلى عهد الملك الآشوري آشور بانيسال . هذا بالإضافة إلى وجود قوارير أخرى ، شبيهة بها عثر عليه في الوركاء ، في معبد "بيت أكيتو" المخصص لأعياد رأس السنة البابلية وهذه القارورة الفخارية أمكن إرجاع تاريخها إلى زمن الدولة البابلية الجديدة ، كما عثر على مثيلاتها في "نفر" وأن تواجد هذه القارورة في تلك المناطق ، مع تواجدها في تيماء يؤكد هذه العلاقة ، كما يذهب صبحي أنور رشيد (۱) تأكيداً لعلاقات تيماء مع بلاد الرافدين خلال عهد الملك البابلي نبونيد .

ولقد عثر على مبخرة في شكل صندوق مربع ، بأربع أرجل القسم العلوي منها مجوف تظهر عليه آثار الحرق ، كما طرزت المبخرة من الخارج بزحارف ، عبارة عن مثلثات غائرة ، ودوائر وخطوط مستقيمة ، عملت بطريقة التحزيز . وهذا النوع من المباخر عثر عليه في بابل وآشور ، وأور والوركاء ، وبعد دراسة مستفيضة من قبل صبحي أنور رشيد (۲) اتجه برأيه على أن صناعة مثل هذه الفخاريات من المباخر قد شاع في زمن الدولة البابلية الجديدة في بلاد الرافدين ، وحيث أن تواجدها في تيماء أيضاً يقترن بوجود علاقات لتيماء مع بلاد الرافدين

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، ص١٣٥ - ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص١٣٧ - ١٣٩ .





في ذلك الوقت ، فإن هذه المبخرة ترجع إلى زمن الملك البابلي نبونيد إبان فـــترة استقراره في تيماء .

ولعل من الجدير بالذكر ، أن الاستكشافات الأثرية التي قامت على الإدارة العامة للآثار في تيماء ، خلال مواسم الحفريات المختلفة ، قد أظهرت تواجد كميات ضخمة من الفخار ، وفي مناطق متفرقة منها ، وخاصة في ما يعرف بقصر الحمراء، ومنها القوارير المصنوعة من الطين الأحمر اللامع ، والمصنوع بمهارة فائقة ، والذي وجد له قرائن مختلفة في بلاد الرافدين ، بالإضافة إلى ما عشر عليه من بقايا مخلفات فخارية منتشرة ، في مواقع مختلفة ، خاصة في قصر الحمراء، أثبتت الدراسات التي قامت عليها - وبعد تصنيفها - ، أن أساليب صناعتها وطرزها الفنية وزخرفتها ، من النوع المنتشر في مناطق مختلفة من شمال شبه الجزيرة العربية، وبلاد الرافدين ، والتي تتلخص في التالي :

### (۱) الزحارف المحزوزة <sup>(۱)</sup>:

التي تعد أبسط أنواع الزخارف التي تزين بها الأواني الفخارية في قصر الحمراء ، والتي عملت بواسطة آله حادة بسيطة خالية من التعقيد والتشابك ، وهي لا تتعدى حزاً أو حزين ، يحصران بينهما بروازاً ، أو يلتف الحزان مع البرواز، حول رقبة الإناء أو بدنه .

### (٢) الزخارف البارزة:

وهي نادرة وتشبه الأولى وتزخرف بها الأواني الكبيرة الحجم .

<sup>(</sup>۱) حامد إبراهيم أبودرك وعبد الجواد مراد: "تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء، الموسم الثاني ١٤٠٤ه ... "، ص ٥٥، ، ٦٠، ٥٠ وكذا حامد إبراهيم أبودرك وعبد الجواد مراد: "تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء ، الموسم الثالث ١٤٠٥ه ... "، أطللك، العدد العاشر ، الرياض ، ١٤٠٦ه ... ص٣٥-٤٢ .





### (٣) الزخارف المضافة:

هي وحدات زخرفية تضاف إلى الإناء أو العمل الفخاري بعد تشكيله مباشرة وتدخل معه فرن التجهيز ليكتمل شكلهما معاً .

#### (٤) الزخارف المختومة:

وهي عبارة عن زخارف معدة سابقاً على شكل أختام بشكل مقلوب ، مصنوعة من الفخار ، أو الحجارة ، أو المعدن . وبعد أن يتم تحهيز العمل الفخاري بختم بهذه الزخارف فتعطي الشكل الصحيح ، وتدخط إلى الفرن ، فتخرج بها وهو النوع الأكثر شيوعاً في فخار تيماء وقصر الحمراء .

كما تجدر الإشارة ، إلى أن الاستكشافات الأثرية في تيماء ، كشفت في موقع آخر من مدينة تيماء ، وفيما يعرف بالمنطقة الصناعية ، على أطلال مركبات مبان، تشبه في بعض صفات بنائها ، وخاصة فيما يتعلق بالدعامات والعواميد ، الحاملة للألواح الحجرية الكبيرة ، ما يشبه بناء قصر الحمراء (١) . وبذلك ، فإن هذه المباني يرجع تاريخها إلى زمن الملك البابلي نبونيد . وقد تحتلج إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك . كما إن الأبحاث دلت على الكتير ، من النقوش والكتابات المختلفة كتلك التي عثر عليها في قصر الحمراء أو في جبل غنيم والتي وصفها وينت وريد Winnett Reed بالكتابة التيمائية واللذان جعلا تاريخها يرجع إلى حوالي القرن السادس ق.م (١) ، والتي يحمل بعضها لفظه " صلم

<sup>(</sup>۱) حامد إبراهيم أبودرك : " تقرير مبدئي عن حفريات موقـــع الصناعيــة بتيمــاء الموســم الأول ، ۱٤٠٨هــ " ، أطلال ، العدد الثاني عشر ، الرياض ، ١٤١٠هــ ، ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) حامد إبراهيم أبودرك : دراسة نقد ومقارنة لبعض المعالم الأثرية في تيماء ، ص٦٥ وكذا Winneet F.V. & Reed. W.L.. , op.cit. , p.89 .





الذي ورد اسمه على مسلة تيماء الثانية . مما يؤكد معاصرها ونسبتهم إلى عهد الدولة البابلية الجديدة .

وعلى ضوء كل تلك المؤشرات الفنية التي عثر عليها في تيماء لتأكد تواحد علاقات سياسية وحضارية بين منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وبين بلاد الرافدين خلال حكم الدولة البابلية الجديدة ، حيث اتخذ نبونيد من تيماء عاصمة سياسية له إبان حكمه وقضى فيها وقت ليس بالقصير من عصره ، في تلك المنطقة القابعة في قلب الصحراء العربية والبعيدة عن العواصم المأهولة والقريبة منه ، فهل كان اختيار نبونيد لتيماء لأسبب دينية أم سياسية أو اقتصادية ، أو ربما كان سبب شخصي لا دافع له (١١) . فمن الملاحظ أن نصحران ، يشير إلى أن السبب المباشر لترك ذلك الملك مدينته التي هي بابل متحها شاهد رؤيا أو حلم تلقى فيه نبونيد أوامر من قبل المعبود " سين " (القمر) ، يطلبه فيه بإعادة بناء معبده في حران " ايخولخول " فلما شرع في ذلك وشاع الخبر في سكان بابل تذمر الناس وكذلك كهنة مردوك الأمر الذي أدى إلى ظهور المعبود "سين" (القمر) على فتنه بينه وبين كهنة مردوك الأمر الذي أدى إلى ظهور على ديانة مردوك ، المعبود التقليدي لأهل بابل أن في هذا الأمر رفعه المعبود "سين" (القمر) على على ديانة مردوك وكان ذلك بالفعيد لحق وصل إلى درجة التقصير على ديانة مردوك وكان ذلك بالفعيد لحق وصل إلى درجة التقصير

<sup>(</sup>١) جواد على : المرجع السابق ، ص٦١٢ .

<sup>(</sup>٢) لا يعتقد Parr أن السبب الديني وحسب سبباً في خروجه بل هناك أسباب أخرى يجب الأخذ بما . انظر

Parr. P. J., Aspects of the archaeology of North west. Arabia. in the first millennium. Bc. pp.49 - 50.

<sup>(3)</sup> Bawden, op.cit., p. 41.; Gadd., op.cit., p. 88; Winnett F.V & Reed .W.L., op.cit., p. 89.





في الاحتفال بأعياده (١) كما أشارت على ذلك نصوصه التي جاء فيها (٢)

-:

"...وفي نصف الليل فإن (سين) جعلني أحلم وقال (في الحلسم) كما يأتي: أعد بناء ايخو لخول بسرعة معبد سين في حران وأنا أمد يدي إليك فوق كل البلدان...."

كما يشير في النص على غضب سكان بابل والمناطق المحيط بها منه وكان نتيجة ذلك العصيان والتمرد من قبلهم ورفضهم المشاركة في بناء المعبد فما كلن من سين وكما يصف النص أن سلط عليهم المصائب من كل حدب وباب . ثم يضيف في آخر النص: -

"...ولكن هو جعلني أترك مديني بابل على الطريق إلى تيماء...."

وهكذا فإن أول الأسباب يتعلق بإعادة بناء معبد المعبود (سين) (القمر) في حران ذلك المعبود الذي تأثر بتقديسه عن طريق والديه (٣). وبالأخص والدت التي كانت كاهنة له في حران (٤). الأمر الذي دفع بكهنة مسردوك بالرفض وتأليب الشعب ضد ملكهم العتيد، مما دفعه بالخروج من بابل نحو تيماء (٥) وربما كان يقصد من ذلك جعل تيماء مركز آخر لعبادة المعبود (سين)، السذي لم يكن غريباً على العرب، حيث عرفوا تقديسه أيضاً (٢) ومع ذلك فيان التمسرد

<sup>(</sup>۱) محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق ، ص ۲٤٨ – ٢٤٩ . وكذا أنطون مورتكـــات : المرجــع السابق ، ص٣٦٣ – ٣٦٤ .

<sup>(2)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 562.

Roux. G., op.cit., pp.350 - 351 وكذا ١٧٣ص المحمد : المرجع السابق، ص١٧٣ وكذا (٣) (4) Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 560 .

<sup>(</sup>٥) ليوابنهايم : المرجع السابق ، ص١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٦) سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق ، ص١٧٤ .





الذي واجهه نبونيد كان مضمونه رفض المشاركة بل والمساهمة في بناء معبد المخول في حران ، وأن ذلك التمرد لم يصل إلى درجة رفض حكم الملك كما أن الملاحظ من فحوى النص أن حروج الملك كان برضى نفسه و لم يكن إجبارياً من قبل شعبه بل هو الذي انفصل عنهم ساخطاً عليهم، والذين هم في نظره مذنبين وكافرين على حد قوله وأن المعبود سين انزل بهم الشرور والآثام والأمراض بسبب رفضهم تقديسه . هذا وقد أشارت بعض المصادر على انتشار مرض الطاعون في بابل في تلك الفترة، ولعل مما يؤكد حروج الملك بطوعه واختياره هو أن الاحتفال برأس السنة والذي كان كهنة مردوك يقيمونه في بلبل قد ألغى طوال فترة تغيب نبونيد عن بابل (١) كما أشارت إلى ذلك مصادره حيث جاء في النص التالي (٢) :-

### "...الاحتفال بالعام الجديد الغي...."

وقد تردد ذلك القول في حولياته منذ السنة السابعة من حكمه وهي السنة التي أشار فيها إلى استقراره في تيماء. وحتاماً فإن ما عثر عليه الباحثين من أدل ما مدية وشواهد نصية في تيماء تحمل تأكيداً عن حرص ذلك الملك على تقديسس عبادة المعبود (سين) أو القمر في تلك الواحة العربية ، وعلى ضوء ذلك فللسبب الديني قد يكون من أرجح الأسباب وليس الوحيد خاصة وأن هناك من يرى أن توجهه نحو تيماء كان لسبب شخصي وهو هروبه من بابل بعد انتشار وباء الطاعون في بابل (٢) فكان حروجه للبحث عن موضع آخر بعيداً عن أمراض بابل فاختار تيماء نظراً لموقعها الجغرافي من حيث ارتفاعها عن سلطح البحر

<sup>(1)</sup> Gadd. op.cit., pp.88 - 89.

<sup>(2)</sup> Oppenhiem, A.L, op.cit., p. 306.

<sup>(3)</sup> Gadd, op.cit., p. 89.





وحفاف هوائها (۱) وهناك من يذهب أن اختياره لتيماء كان من واقع أهداف سياسية فعندما شعر نبونيد بالخطر الفارسي المحدق بدولته فكر بإنشاء حيش قوي وذلك عن طريق جمع شمل القبائل الآرامية ، المنتشرة في أطراف مختلفة من الشرق الأدنى القديم ليكون درعاً واقياً أمام التقدم الفارسي ، فبدء ذلك من حران شمالاً ثم اتجه حنوباً حتى تيماء ليعضدد ذلك بالعرب المقيمين في تيماء وما حولها (۱) واللذين رأى فيهم قوة حديدة يطعم بها حيشه ويعيد بهم أبحاد دولته ويستعد بهم لمنازلة الفرس (۱) الذين زاد خطرهم على حدود دولته في عهد ملكهم قورش (۱) الذين زاد خطرهم على حدود دولته في عهد ملكهم قورش (۱) هذا ولا يستبعد أن يكون الدافع الاقتصادي على رأس الدوافع التي يجدر الأخذ بها ، حيث موقع تيماء الاقتصادي ومكانتها على خط القوافل التحارية من ناحية ومواقع المستوطنات الأخرى التي توسع فيها نبونيد في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية وتنقل فيها والتي تمتع سكالها بالرحاء والشروة والوفرة من ناحية أخرى (٥) كما يشير إلى ذلك صراحة في نصوصه التي حاء فيها والوفرة من ناحية أخرى (١) ...

"...وأنا نظمت لأتباعي في المناطق الجبلية البعيدة (للحياة) في بحبوحـــة كبيرة ووفرة...."

<sup>(</sup>١) جواد على : المرجع السابق ، ص ٦١٤ .

<sup>(</sup>٢) أنطون مورتكات : المرجع السابق ، ص٣٦٤ .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص٥٦٥ - ٥٥٧ .

<sup>(</sup>٤) سامي سعيد الأحمد: المرجع السابق ، ص١٧٤ - ١٧٥ .

<sup>(5)</sup> Gadd., op.cit., p. 89.

<sup>(6)</sup> Oppenhiem. A.L., op.cit., p. 563.

## THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QURANIC THOUGHT



ولهذا السبب يتجه كثير من الباحثين (١) على تأييده فهو من أبرز الأسباب التي دفعت بملوك بلاد الرافدين عامة وملوك بابل الكلدانية خاصة بالتوجه نحـــو منطقة تيماء وذلك بعد تقهقر الطرق البرية التجارية الأخرى والتي تمسر ببلاد الرافدين من الجهات الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية ، في الوقت الذي ازدهرت فيه طرق التجارة العربية الواقعة في غرب بابل فوجد نبونيد في الطريـــق العربي تعويضاً عن ما أصاب دولته من أضرار مادية من جراء سيطرة الأخمينيـــين والميديين على الطرق الشرقية فسعى نبونيد بكل جهده في سبيل بسط نفوذه على خط التجار العربي وبالفعل تحقق له ذلك وقام باحتلال تيماء ومنها توسع في باقى المناطق ونشر بما حاميات عسكرية ، وجعلها مستوطنات خاضعة له (٢) بعـــد أن اسكنها بأناس قدموا معه من أهالي سوريا وبابل وربما يهود أيضاً . خاصـــة في المدن التي اشتهرت بطبيعتها الصالحة لإقامة مثل تلك المستوطنات ، والتي تقـــــع على طول خطوط التجارة الدولية آنذاك ، وكانت محط أنظار جميــع القوافــل التجارية بما توفره من حدمات ضرورية لها (٣) ، والتي تأتي تيماء في مقدمه تلـــك المدن التي اشتهرت بموقعها الاقتصادي المتميز بكونها ملتقى للطـــرق التجاريــة المَّالُوفَة في ذلك الوقت ، فالاستيلاء عليها والبقاء فيها يعُد مكسب عظيم في حـــــــ ذاته للنبونيد . وعلى كلِ فربما أراد نبونيد من استقراره في تيماء تجـــهيز نفســـه لهدف أكبر من ذلك وهو التقدم جنوباً نحو البحار الدافئة عند بحر العرب فيتصل

<sup>(</sup>۱) جواد علي : المرجع السابق ، ص٦١٣ . وكذا سامي سعيد الأحمد : المرجع السابق ، ص٥٠٠. وكذا طه باقر : المرجع السابق ، ص٥٥٥-٥٦٠ . وكذا رضا جواد الهاشمي : المرجع السابق ، ص٥٥٥-٥٦٠ . وكذا ص٦٦١ . وكذا

<sup>(</sup>٢) رضا جواد الهاشمي : المرجع السابق ، ص٦٦٤ ،٦٦٤ .

<sup>(</sup>٣) طه باقر : المرجع السابق ، ص٥٥٥ .





بإفريقيا شرقاً وبالهند غرباً فيتحكم بشكل أو بأخر بالتحارة العالمية قاطبة (١) أو لتأمين الطريق التحاري والذي يربط ما بين بلاد العرب وبلاد الرافدين والسواحل السورية (١) . وبذلك يتمكن نبونيد من إنشاء إمبراطورية تجارية كبيرة في شبه الجزيرة العربية تتحكم في الطرق التحارية الهامة وبناء مركز اقتصادي هام يقف في مقاومة النمو الفارسي القادم من الشرق(٣) . ومهما تكن الأسباب حول اختيار نبونيد لتيماء ، فإن توسعاته تلك لم تكن تمدف إلى إحقاق حق وإزهاق باطل ، فما هي إلا مجرد حملات قام بها نبونيد وغيرة من ملوك الأرض القديمين لسلب خيرات الأمم والبطش بأهلها ، وبذل كل ما في وسعهم في سبيل ذلك ، ولم يألوا على فعل أي شيء وضد أي شيء في مقابل تحقيق غاياهم .

<sup>(</sup>١) جواد علي : المرجع السابق ، ص٦١٢ - ٦١٥ .

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص ٥٥٦.

<sup>(3)</sup> Bawden., op.cit., p. 41.





# البابد الثالث موقف الإسلام من الحضارة الأشورية والبابلية الكلدانية



## الفحل الأول مفهوم الحضارة في الإسلام وماهيتها





لكي تستكمل المسيرة التاريخية حياتها على الأرض ، في ضوء التفسير الإسلامي للتاريخ، فلابد أن يعرج الدارس إلى موضوع آخر . يعد خاتمة المطلف في حركة الإنسان على الأرض، ومعرفة مدى تحقيق الغاية من وجوده ، ونتاج ذلك ، بما مكنه الله سبحانه وتعالى، من أدوات وإمكانيات ، سخرها الله له . ذلك النتاج الذي يتجلى فيه قيمة العطاء الرباني غير المحدود ، والناجم من تفلعل دؤوب تحت إرادة الله ، وبإبداع الإنسان ، وطاقته في تسخير ما وهبه الله من نعم، والتي تعرف بالبناء العمراني ، أو البناء الحضاري ، أو الحضارة (١) ، وهي مرحله سامية من مراحل التطور الإنساني ، وهي الدالة على مظاهر الرقي ، العلمي والفي والأدبي والاجتماعي ، في الحضر (١) ، و لم ترد لفظة الحضارة في المصادر الإسلامية والعربية ، باستثناء العلامة عبد الرحمن بن خلدون في القرن المنامن الهجري ، الذي أعطي مدلولاً مرادفا لها في جملة (العمران البشرى) (١) .

وهو مدلول متسع ، لشتى أنشطة الإنسان المختلفة ، بمظاهرها الماديـــة ، والمعنوية ، ونتيجة مجهوداته الظاهرة ، في عاداته وتقاليده ، وسلوكه وتفكــــيره، وكذا أنشطته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعلمية والأدبيـــة ،

<sup>(</sup>١) الحضر خلاف البدو ، وهي الإقامة في الحضر .

وعرفت في المراجع الغربية بــ Civilization المأخوذة من اللفظة اليونانيــــة Civtas أي المدينـــة و civilis أي مدين انظــر

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ١ /١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سليمان الخطيب: المرجع السابق، ص٢٠.وكذا جميل عبد الله المصري: "في الحضارة الإسلامية"، علم المنهل، المحلد الثاني والخمسين، العدد ٤٨٥، جماد الآخر، ١٤١١هـ، ص٢١-٢٢.





بالإضافة إلى نزعته الدينية (١)، وهي نتاج أمة إنسانية تجمعت لها عناصر الانطلاق، والإبداع وسعت لأن تقوم بدورها الحضاري، وصنع وجودها التاريخي، المقدر بإرادة الله، والمرهون بقضاء الله وقدره، وتشترك فيه مع سائر الكائنات (٢). قال تعالى: { وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَصَوْقَ بَعْضَ وَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيهِمُ } (٣)

(١) رشيد سالم الناضوري : حنوب غرب آسيا ، وشمال أفريقيا ، الكتاب الأول ، مرحلة التكوين والتشكيل الحضاري والسياسي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٧٥م ، ص٨٧- ٨٨ .

أحمد شلبي : موسوعة الحضارة والنظم الإسلامية ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثـــة ، مكتبـــة النهضــة المصرية ، القاهرة ، ١٩٨٠م ، ص١٩٨ - ٢٠٠ .

(٢) عبد الحليم عويس: تفسير التأريخ علم إسلامي ، دار الصحوة للنشر ، القـــاهرة ، بــدون تــاريخ، ص١٥٩ - ١٦٠ .

ويعرف ل. ديورانت الحضارة بألها: " نظام احتماعي يعين الإنسان على زيادة إنتاجه الثقافي وتتلف من عناصر أربعة: موارد اقتصادية ، نظلم سياسية ، وتقاليد خلقية ، ومتابعة العلوم والفنون ،وفي نظره أن الحضارة تبدأ حين ينتهي الاضطراب والقلق ، وشروطها مرهونة بعوامل عده منها: العوامل الجيولوجية : حيث تتأثر المجتمعات بالعوامل الجيولوجية كالجليد الذي يغمر الأرض ، والزلازل والبراكين والعوامل الجغرافية: من حيث التوزيع السكاني في المناطق المناخية المختلفة ككائن المناطق الاستوائية التي تنتشر فيها بعض الأوبئة ومعظم أهلها مصابون بالخمول والكسل وفي المقابل أبناء المناطق الباردة، وسكان المناطق الجافة. العوامل الاقتصادية : حيث يشكل الاستقرار أهم

عناصر بناء الحضارة وبناء المدنية ، وأن على النواحي الاقتصادية يتوقف البناء الحضاري فتداعيها يبعث إلى الفوضى والانحلال، بما ترتبط به من عوامل زراعية وتجارية وصناعية وخلافه . انظر ل. ديورانت : نشأة الحضارة ، ترجمة زكى نجيب محمود، المجلد الأول ، الجزء الأول، الإدارة الثقافية، جامعة الدول العربية ، ص٣-٥ .

(٣) سورة الأنعام ، آية : ١٦٥ .





والحضارة تتحقق أساساً من الإنسان ، وبإرادته وتفاعلاته ، المدفوعة بغرائره الفطرية ، الموجودة في كيانه أفراداً أو جماعات (۱) . وأن لكل أمة حضارة متميزة خاصة بها ، وتتميز بها شخصيتها وحصائصها الذاتية المعتمدة على أساسيات بناءها . وهي خاصة بجنس الإنسان دون غيره من الأحياء، تميز بها الإنسان بفضل ما وهبه الله من مرونة في جهازه العصبي ، والذي مكنه من القدرة على الاستدلال والاستنتاج . وبذاكره قوية للاحتفاظ بشتى التفاصيل وبلغه تمكنه من البناء الحضاري (۲) .

وبما أن الإنسان لم يخلق عبثاً ، وأن خلقه لغاية واضحة ، فقد شكل بدوره، وبما هيأه الله ، الركيزة الأساسية في البناء الحضاري ، فالنظرة الإسلامية تركز في البناء الحضاري على الإنسان ، وبصفته الإنسانية ، وأنه صاحب الكلمة الأخيرة في هذا المفهوم الحضاري بما له وعليه ، ووفق علاقته واعتقاده أنه لامعبود الا الله ، والتزامه بالمنهج المترل من عند الله (٣) . قال تعالى: { وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ } (١) العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى ، وبقيمه العليا الإنسانية لا الحيوانية ، المترفعة عن المادة من حوله، ليحقق خلافته على الأرض، بعهد الله ووفق حكم الله ومنهاجه (٥) . قال تعالى: { هُو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ في الأرْضِ فَمَنْ كَفَرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلا مَقَتَّا

<sup>(</sup>١) عبد الحليم عويس :المرجع السابق ، ص١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) جميل عبد الله المصري: المرجع السابق ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) محمد قطب : مفاهيم ينبغي أن تصحح ،الطبعة السابعة ، دار الشروق ، القاهرة ، ١٤١٢هـ... ، ص٣٣٨. وكذا سليمان الخطيب : المرجع السابق ، ص٣٣٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات ، آية : ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) سيد قطب ، معالم في الطريق ، دار الشروق ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص٨٧ .





وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلا حَسَارًا } (١) هذا من جانب . ومن جانب آحسر فهو يتصل بصفته الإنسانية التي ركيزها عمارة الأرض، وهسو جانب العمسل والإبداع ، لجحابحة الفساد والركون في الأرض ، بما تلقاه من قيم وتعاليم ، والتزام كامل في ضوء شرائع الله المترلة . وهذان الجانبان يشكلان باتحادهما معاً نشاط الإنسان على الأرض ، وإن افتقاد أحدهما للآخر سيؤدى إلى الخراب والضيلع ، في الدنيا والآخرة ، ويؤدى بالإنسان إلى الانحراف عن الطريق الصحيح ، والموجه من الله خالقه (٢) . قال تعالى : { و إلى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُلُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأرض واستَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاستَغْفِرُوهُ ثُلَمَ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُحِيبٌ } (٣) وهكذا ففي رعاية الله وكنفه ، يتم البناء الحضاري . إيماناً وعملاً ، قال تعالى: { و الْعَصْرِ (١) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْسٍ (٢) إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّرْمِ } (١) إلا اللهَ مَا السَّابِ } (٤)

وفي المفهوم الإسلامي أن الحرص الذي يوليه الإسلام للحفاظ على النشاط البشرى، ليس المقصود به هو ذلك النشاط الحضاري ذو الجانب المادي ، والذي يعتبر في النظرة الإسلامية ثانوياً لما هو أهم . كالمنجزات الفكرية والأحلاقية والروحية والنفسية ، المبنية على العمل الصالح بمفهومه الإنساني الشامل .الناتج من كد الإنسان وعطائه في طاعة الله وكما يقول عماد الدين خليل (٥): " ... عسبر سلسلة طويلة من كفاح مبعوثي الله إلى بني آدم ، ومن أجل ألا تصاب هذه

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ، آية : ٣٩ .

<sup>(</sup>۲) عماد الدين حليل: التفسير الإسلامي للتاريخ ، الطبعة الثالثـــة ، دار العلـــم للملايـــين ، بـــيروت ، ١٩٨١م، ص١٩٣ – ١٩٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود ، آية : ٦١.

<sup>(</sup>٤) سورة العصر ، الآيات : ١ - ٣ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص١٩٥ - ١٩٦ (بتصرف).





المنجزات الأساسية بنكسة أو كارثة، ترجع بحركة التاريخ البشري إلى الــوراء". للإنسان، حيث إن الإصلاح والأعمار من الأمور المناطة بالإنسان مــن واقـع استخلافه على الأرض ، وإن أي ضرر أو فساد يلحق بأحدهما ينعكس بشكل أو بآخر على الجانب الآخر . قال تعالى: { وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَصِوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأُونُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاعَهُمْ وَلا تُفْسدُوا فِي الأرْض بَعْدَ إصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنينَ } (١) ، وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأرْض حَلالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بالسُّوء وَالْفَحْشَاء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ } (٢) وبذلــــك تتحقــق إرادة الله سبحانه وتعالى ، في هيمنته على الكون المسخر من عنده ، تكريماً للإنسان ، مـن لعباده (٣) ، وأن ما وصلت إليه أي أمـــة مـن الأمـم مـن علـوم وأدب ، وفنون وصناعة وتفوق عمراني واجتماعي وسياسي يعد مظهراً من مظاهر الحضارة ، وليس بأصل الحضارة التي هي الإيمان بالله وحده لا شـــريك لــه. وهكذا نجد أن الحضارة ترتكز في بنائها ، وحسب النظرة الإسلامية ، على مدى اتصال الإنسان بالله ، فهو المقياس وهو المعيار (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، آية : ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية : ١٦٨ - ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) سليمان الخطيب: المرجع السابق، ص١٢.

فالحضارة في الإسلام هي عقيدة الأمة وتراثـــها الفكــري المتنــوع في تخصصاته ومجالاته . والحضارة الإسلامية هي الإسلام وتراثه ، روحها العقيــدة ، عقيدة التوحيد ، وحسدها ثمرة أعمال الإنسان في عمارته للأرض واســـتخلافه فيها من أجل إعلان كلمه لا معبود إلا الله (١) .

ويرى عبد الحليم عويس (٢) أن البناء الحضاري يشمل ثلاثة عناصر ، إذا ما تساوت وتوازنت مع بعضها البعض ، دفعت النمو الحضاري إلى الكمال ، وإذا ما اختلف أحد تلك العناصر ، أو تفوق أو ضعف أحدها عن الآخر ، تفكك البناء الحضاري وبالتالي دفع بالحضارة إلى السقوط .

وأول هذه العناصر هو الإنسان ، المؤهل من عند الخالق الباري ، للقيام بدوره المطلوب على الأرض ، أخلاقياً ونفسياً ويجتمع معه عنصر الوقت أو الزمان ، على اعتبار أن الإنسان عمر، أي حقيقة زمنية لا يمكن فصلها عن الإنسان .

والعنصر الثاني الفكر وهو الهدف ، والغاية التي يجب على الإنسان التمسك بها ، وهو الدين الذي يدفع الإنسان إلى التضحية ، وبذل الجهد ، وهو العقيدة وهو الثقافة ، وهو الجانب المعنوي للحضارة .

ثم يلي ذلك العنصر الثالث وهو عنصر الأشياء (المادة) ، بجوانبها المتعددة، والمرتبط بمختلف أنشطة الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، أي أنها تشكل كل الأدوات المحسوسة التي يجاهد فيها الإنسان ، ويطوعها إلى إرادته ، بما وهبه الله من قدرة على التسخير . وان هذه العناصر الثلاثة لابد من أن يجمعها توازن منظوم ، يعطى كل عنصر قدره في المرحلة التاريخية التي تمر بحا

<sup>(</sup>١) جميل عبد الله المصري: المرجع السابق، ص ٢٢.

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، ص۱٦٠ - ۱٦٢ .

## THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QUR'ANIC THOUGHT



الحضارة ، فيبقي كل عنصر فعالاً ومؤثراً . وأن الحضارة لا تبنى إذا ما طغي أحدهما على الآخر ، فعندما يعبد الإنسان أخاه الإنسان ، ويطغى ذلك الإنسان الميشاع حسده، ويصبح هو الهدف، فتصاغ الحياة وما فيها للاستمتاع وإشباع الشهوات. متخذا ذلك بكل الغايات والوسائل فيقع الخلل . وعندما يطغى الفكر، يذوب الإنسان في الفكر على حساب الجسد والأشياء ، فيترك العمل ويصبح الفكر لمجرد الفكر ، فيرغب الإنسان أن يعيش عمره صائماً ولا يفطر ، وآخر يقوم ولا ينام ، وثالث يترهبن ولا يتزوج ، فيطغى الفكر وتحدد الحياة بالخلل ، أما إذا ما اهتم الإنسان بالأشياء ، أو الجانب المادي على حساب الإنسان والفكر ، فتتصدر الأشياء بشتى فروعها من اقتصاد وتحاره وصناعه وزراعة وغيرها بؤرة النشاط الإنسان ، حتى يجعل منها الإنسان ركيزة من ركائز الاهتمام كما يخل بباقي المنظومة، وهكذا تصاغ الحضارة . وهي في الحقيقة تفصيلات وتنظيمات ، ونتائج حضارة . فطغيان الاهتمام كما يخل بباقي المنظومة، وهكذا تصاغ الحضارة الإنسان، الذي كرمه الله واحتاره لصنعها . قال تعالى: {ولَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِسي آدَمَ وَحَمُلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيَبَاتِ وفَضَلَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا وَضَعَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا وَضَعَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا وَضَعَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

وقال تعالى: { لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ } (٢) وهذا التكريم يكون مرتبطا بالحفاظ على عبوديته لله ،والالتزام بمنهجه، أما إذا ما زاغ عن ذلك، فقد اتجه إلى الهبوط ، وإهدار كرامته ، والسير في طريق الانحراف والضلال (٣) . قال تعالى: { ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، آية : ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة التين ، آية: ٤ .

<sup>(</sup>٣) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص١٦٤٠.





الصَّالِحَات فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون } (١) وعلى الإنسان أن يتوازن في حياته مـــع الأشياء حوله ، وبالفكر الذي ارتضاه الله له. قال تعالى: { أَلَمْ تَــرُوْا أَنَّ اللَّــهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأرْض وَأَسْــبَغَ عَلَيْكُــمْ نَعَمَــهُ ظَــاهِرَةً وَبَاطِنَةً } (٢) وللإنسان أن ينعم بما حوله في ذلك الإطار ، وأن يمتزج بالأشــــياء حوله بالعدل والقسط والتوازن. قال تعالى: { وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَــا فِيــهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْزُون (١٩) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ وَمَـــنْ لَسْتُمْ لَهُ برَازِقِينَ } (٣) وهكذا تظهر لنا الحضارة بمنظومياتها الثلاثية ، بإبراز عنصر الإنسان المؤمن بفكر (عقيدة) واضحة ، مع الأشياء حوله ( المادة ) في شكل افتقدت أهم شروطها وهو الإنسان، وكذا الفكر وهو هدفها ، وكما يقول محمد قطب (٤): إن المشي في الأرض والحفر فيها ، لا يشكل بحثاً عن التراث الحضاري، إلا إذا كان البحث يهدف للكشف في محاهل الأرض لسكنها وعمارهًا ، وإخراج كنوزها والاستفادة منها ، إما لتمحيد تلك المحلفات الماديـــة والعقلية ، حتى وإن بدت رائعة وضخمة ، فليست من الحضارة الحقيقيـــة إلا إذا قيدناها بدراسة الهدف الإنساني المنشئ لها وغايته . أي إن الحياة بجملتها وبجميع أنشطتها تتركز على قاعدة أحلاقية واحدة ، مفادها ومداها تقوى الله وحشيته ، وهو المنطلق في نظر التصور الإسلامي .

<sup>(</sup>١) سورة التين ، الآيات : ٥ -٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان ، آية : ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ،آية : ١٩ - ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٣٤١ - ١٤٣ .





وإن المخلفات الأثرية (المادية) يتحدد النظر فيها كما يرى بعض الباحثين (١) وفق ثلاث جوانب: فجانب له فائدته العلمية والمادية، مثل الوثائق والنقوش وقطع النقود، والسدود والآبار والعيون، والقناطر والطرق والأسوار. فالبحث فيها لا يضر للوصول إلى تراث يخدم الإنسان، دون تعظيم وتقديس لها أو لمن بناها.

وجانب ثان لا فائدة مرجوة من البحث عنه ، بل يجب إزالته وتحطيمه ، مثل المخلفات في شكل معابد قديمة ، ومشاهد القبور ، وقباب مزارات ، وتماثيل وصور . وجانب ثالث ، لا يضر ولا ينفع من مخلفات حضارية ضخمة ، في شكل مبان وأطلال ، ومساكن خربة وحصون وقلاع ، أو معالم أثرية ضخمة ، كالأهرامات والإيوانات ، ومن الأفضل تركها حتى تخرب وتفنى .

مع الأخذ في الاعتبار أن المفهوم الإسلامي يعد كل ذلك مظهر من مظاهر البناء الحضاري ، وليس جوهر الحضارة ، حيث أن الحضارة الحقيقية في نظر الإسلام قوامها الصفة الإنسانية القائمة على عبودية الله ، إيماناً وعملاً ، ظلماً وباطناً ، وليس مبايي ضخمة ، ومبايي شيدت بعصا التسلط والإرهاب ، وعلى جثث آلاف البشر بالقوة ، والسوط على ظهورهم ، والسيف على رقلهم فبنوا بكُره واستعباد وتسخير ، لإرضاء الحكام (٢) .

ويلمس الدارس للتفسير الإسلامي للتاريخ . ارتباط حياة البشرية بمنهج التصور الإسلامي ، في البنية الحضارية ، ويعده جوهر الاستمرارية ، وإذا اتخذت الإنسانية تصوراً خاطئاً ، أو انحرفت عن فكرها الصحيح ، أو اختلف أحد

<sup>(</sup>۱) محمد بن صامل السلمي : منهج كتابة التأريخ الإسلامي وتدريسه ، الطبعــــة الأولى ، دار الوفـــاء ، المنصورة ، ص١٧٦ - ١٧٧ .





العناصر الثلاثة في البنية الأساسية للحضارة ، وخاصة العنصر الفكري ، الذي يمثل قاعدة التوازن في البناء الحضاري للإنسان ، فرداً وجماعة ، فإن اختلاله يؤدي إلى تمزق الأمة ، فتقع في مدار السنن الربانية التي تحكم البشرية، فتتعطل البنية الحضارية ، وتنشأ أمة من الناس حالية من القيم والمعاني السامية ، يدب في سلوكياتها الفساد والوهن، في مختلف أنماط حياتها ، وتكون عرضة للســـقوط. فالفكر يشكل نقطة الارتكاز الذي تقوم عليه علاقة الإنسان بخالقه ، وعلاقتــه بأحيه الإنسان ، وبالكون حوله .

وفساده أو الغفلة والبعد عنه ، يدفع بالإنسان نحو الانحراف عـــن الخــير والحق والكمال ، ويشده إلى التدهور والانحلال ، ويكون الفساد الفكري ، بيئة صالحه لنمو الانحطاط الأخلاقي (١) . قال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرهُمُ لا يُؤْمِنُونَ (٦) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } (٢) وقال تعالى: { قَــالَ اهْبِطَـا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۗ فَإِمَّا يَا تُتِنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُداي فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإِنَّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى } (٣) وهكذا يؤكد القرآن الكريم أن استقامة الفكر تؤدى إلى استقامة الحضارة، وانحراف الفكر يؤدى إلى سقوط الحضارة (١٠).

عوامل السقوط والانهيار

أن وعد الله حق بأن كفل للبشرية الهداية والحياة السعيدة إذا ما سارت على الطريق والمنهج الصحيح ، أما إذ ما انحرفت عن الطريق والمنهج الصحيح ،

<sup>(</sup>١) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص١٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية : ٦ - ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه ، آية : ١٢٣ - ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) عبد الحليم عويس: المرجع السابق ص١٧١.

## THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QUR'ANIC THOUGHT



فإن نصيبها البلاء والشقاء والهلاك ، بقدر من الله سبحانه وتعالى . قال تعـــالى: { وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَ ال فَكَفَرَتْ بِأَنْهُم اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْحَوْف بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَحَذَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ } (١) وقال تعالى: { وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَات مِنْ السَّمَاء وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ } (٢) وهكذا يأتي الضلال الفكري بفساد علاقة الإنسان بربه ، والخروج به عن عبادة الله الواحد القــهار ، تكون من صنع الإنسان، التي يسيرها كما يشاء ووفق أهوائه (٣). قال تعـالى: { وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاعَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبيلا } ( أَ وَقَال تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرِ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِـــُلْتُمْ بِـهِ كَــافِرُونَ } (٥) "وعندئذ ينغلق الفكر ، ويختلط الحق بالباطل ، وينتشر الكفـــر العقلـــي الناس أحزاباً بين أدعياء دجالين ، يحسب كل منهم أنه على الحق ، وتزين لهـــم أعمالهم ، وتختلط الأوراق ، وتضيع المعالم الكبرى ، في المسألة الحضارية " (٦) . وعلى أثر ذلك يتفشى الظلم في المحتمع ، نتيجة هذا الإسراف في الســـلوكيات ،

وهو ظلم ذو طابع سياسي ، كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم . قـال تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية: ١١٢ - ١١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، آية : ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) عبد الحليم عويس :المرجع السابق ، ص١١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب ، آية : ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ ، آية : ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) عبد الحليم عويس: المرجع السابق ، ص١٧٢.

## THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QURANIC THOUGHT



{ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرَّشَاد } (١) وقـــال تعالى: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُــرُونَ إلا بأَنفُسهمْ وَمَا يَشْعُرُونَ } (٢) وحيث يتمادى صاحب القيادة والطبقة التابعة له من المترفين والفسقة ، أو الإداريين الظلمة ، أو الجرمين الطغاة ، ليمارسوا طغياهم على من تحت أيديهم ، ويذيقوهم كل فنون التعصب والتجبر لإلحاق التفكــــك والدمار بالأمة ، من ترف، وفسوق وطغيان ، وفوضى ، واســـتغلال ومكــر ، ورفض لدعوات الرسل ، واستخدام القسوة والبطش ، وجعل آرائهم ومبادئهم تشريعا يصل والعياذ بالله إلى الكفر بالله وبما أنزل. ويلقى هؤلاء الطغاة الموافقـــة من الأمة ( القاعدة ) بسلبيتها ، فتتفشى ممارسات اجتماعية خاطئة ، بين جماعتين متناقضتين صغيرة مترفة فاسدة ، وجماعة كبيرة محرومة وبائسة ، تتطلع باستمرار إلى مسايرة تلك الجماعة الصغيرة المترفة ، فتتفشى فيها أخلاقيات هابطة يغيب معها التوازن بين الروح وبين المادة ، أي بين الإنسان والطبيعة بغيـــاب الفكــر فيستحقون عقاب الله عليهم، السلطة التي تظلم، والقاعدة التي رضيت بالظلم (٣). قال تعالى: { وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ وْنَاهَا تَدْمِيرًا } (٤) وهذا الظلم هو ظلم النفس ، حيث يتعدى الإنسان حدود ما أنزل الله ، قال تعالى: { وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ } (٥) لأن الإنسان في النظرة الإسلامية مرهون بمـــا قدمـت يـداه ، إن خـيراً فخـير وإن شراً فشر . قال تعالى: { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، آية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، آية : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) عماد الدين خليل: المرجع السابق ، ص٢٦٦ - ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ، آية : ١٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، آية : ٢٢٩ .

### THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QURANIC THOUGHT



بظَلام لِلْعَبيدِ } (١) فبعد أن يكون الظلم بيد الطبقة العليا ضد الطبقة الدنيا ، أو طبقه السادة ضد طبقه العامة ، يتحول الظلم إلى البشرية بأكملها أو الجماعــة بأسرها . فال تعالى { بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِك كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ } (٢) فيقع بذلك السقوط والهلاك ، ومن ثم الزوال والانقراض . قال تعالى: { فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء حَتَّى إِذَا فَرحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُـمْ مُبْلِسُونَ (٤٤) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّـــهِ رَبِّ الْعَـــالَمِينَ } (٣) وكما يقول عنه عبد الحليم عويس (٤) الفعل الإلهي ، الذي يحقق الله به ناموســـه الكوني ، في أن لا يأخذ الناس بظلم وهم مصلحون ، ولا يأخذهم إلا بعد أن يمتعهم بنصيبهم المقدر من المتعة المتاحة لهم. حيث تتاح الفرصة أيضاً ، لمن يبصر من وراء الحجب المادية والاجتماعية فقد يرجع إلى رشده ، ويعود إلى الحق قبل اللحظة الفاصلة ، وإلا فسوف ينتقل بظلمه إلى مرحلة جديدة مـــن الســقوط والانحراف ، وهو فساد السلوك . قال تعالى: { ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بمَـــا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّــهُمْ يَرْجعُـــونَ } (٥) وهـــو الاستدراج في مراحل الانحراف حتى يقع عليهم أمر الله قال تعالى: { وَإِذَا أُرَدْنَــا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (١٦)

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، آية : ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، آية : ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، آية : ٤٤ - ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص١٧٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الروم ، آية : ٤١ .





وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ الْقُرُونِ مِنْ بَعْ لِهِ أَلَوْ وَكُفَلَى بِرَبِّكَ بِذُنْ وِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا } (١) وهكذا يأخذ الترف النصيب الأكبر من فساد السلوك .

قال تعالى: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُحْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلا بَأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ } (٢)وهم بالطبع علية القوم وساداتهم . قال تعالى: { فَأَصَابَهُمْ سَيُّقَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون } (٣) تعلى ينغمس الناس في الترف ، وتعظيم الثروات ، وينعم الناس بما أمدهم به الله لامتحاهم، فينصرفوا عن الكد والعمل والجد، والسعي في شتى جوانب الجياة المنتلفة ، من زراعة وتجارة وخلافه ، فينغمسوا في الشهوات ، والبحث عن أعمال سهلة ، لا تتطلب مهارة وجهداً فائقا، وتأخذهم العزة بالنفس والغرور، وينطلق جموح شهواتهم ليتلذذوا بالجياة الدنيوية فيأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون (٤) قال تعالى: { رُبُما يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (٢) ذَرْهُمْ يَاكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمْ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٣) وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلا وَلَها يَالمُ الله سبحانه وتعالى قد أباح للإنسان أن ينعم بالدنيا، فكل ما فيها في الاعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد أباح للإنسان أن ينعم بالدنيا، فكل ما فيها مباح ولكن في منهاج وتصور عظيم ، وضعه الله سبحانه وتعالى ، قوامه الاعتدال بغير إسراف يؤدى إلى فساد (٢) . قال تعالى: { كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا بغير إسراف يؤدى إلى فساد (٢) . قال تعالى: { كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهُ وَلاً وَلاَ وَالْمَوْدِولَ اللهُ عَلَاهُ وَلاً الله في وَلاً الله الله في وَلا الله في الله في الله المناه وقعالى في الله الله والله والل

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، آية: ١٦ – ١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، آية : ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، آية : ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) عمر فروح : الإسلام والتأريخ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٤٠٣هـــ، ص١٦٦-١٦٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر ، آية : ٢ - ٥ .

<sup>(</sup>٦) عماد الدين حليل: المرجع السابق، ص٢٧٨.

# THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QUR'ANIC THOUGHT



تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ } (١) وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُـوا مِمَّـا فِـي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ } (١) كيف لا والله قد سخر الأرض للانسان، وجعلها طيعة يتصرف فيها كيف ما شاء، قــال تعالى: { هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِــهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ } (١)

وقد يأتي فساد السلوك على يدي بعض أصحاب الرأي والفكر ، الذيسن يسعون إلى تولى المناصب ، بأقوال وأعمال تفوق الخيال ، وهم يعبرون إلى موقع السلطة، وما إن يصلوها حتى تنقلب دعواقم إلى تيار فساد وطغيان ، فيقسودوا ألمهم أفراداً وجماعات إلى الهاوية والسقوط (أ) . قال الله تعالى { وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجَبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَّا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَسِدُ الْحِصَامِ يُعْجَبُكَ وَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَّا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَسِدُ الْحِصَامِ يُعْجَبُكَ وَإِذَا تُولِّى سَعَى فِي الأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ويُهْلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لا يُحبِّ الْفَسَادَ } (٥) وهكذا فإن ما يصيب الإنسان من بلاء ، هسو مسن عنسد يُحبُّ الفَسَادَ } (٥) وهكذا فإن ما يصيب الإنسان من بلاء ، هسو مسن عنسد الله وهو سنة من سننه ، لتذكير الناس ما نسو ، فلما لم ينتهوا كسان قضاؤه سبحانه وتعالى (١) قال تعالى: { وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَسِيْرٌ النَّسُهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ولَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ } (٧) وفي هذه الأثنساء يمهلهم ويذكرهم بمن سبقوهم وبمصيرهم . قال تعالى: { أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية : ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية : ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الملك ، آية : ١٥ .

<sup>(</sup>٤) عماد الدين خليل: المرجع السابق ، ص٢٦٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، آية : ٢٠٥– ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٦) عبد الحليم عويس :المرجع السابق ،ص١٨١.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران ، آية : ١٧٨ .

## THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QUR'ANIC THOUGHT



قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْن مَكَنَّاهُمْ فِي الأرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنّاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَرَنّا آخِرِينَ } (١) وقبل أن يأخذهم إلى السقوط، يمنحهم الله المهلسة الكافيسة ، لعلهم يصلحون ما أفسدوا ، ويتوبون إلى الله . قال تعالى : { وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَللَّهُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ } (٢) وهذه الفترة هي فترة إرسال الرسل لتحذير الأمم التي خرجت عن طريق الصواب ، بالرجوع إلى الله ، بللحق والخير والعدل والصلاح ، وإيقاف البغي، فإن بغوا كان قرار الله في الذين ظلموا والخير والعدل والصلاح ، وإيقاف البغي، فإن بغوا كان قرار الله في الذين ظلموا ويقصد هم الطبقتين – فتأتى المصيبة عامة ، لا تدع الظالم ولم ينصحوا المفسدين فحملوا شيئاً من تبعة تلك الظالم (١) .

قال تعالى: { وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلا لَهَا مُنذِرُونَ (٢٠٨) ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ } (ئ وقال تعالى: { وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا فَوْمًا آخِرِينَ } (ث لأن الله قد حث الإنسان على الوقوف أمام الظلم مهما كلن، لتعمير الأرض ، والوقوف أمام التحديات ، مهما كانت أنواعها ودرجاها ، كما حذره أن يكون من الذين رضوا بأن يكونوا مع الذين ظلموا أنفسهم (٢) . قال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَاسَأُونَا فَيهَا فَاسَأُونَا فَيهَا فَاسَأُونَا فَيهَا فَالُوا فِيهَا فَالَوا فِيهَا فَالَوا فِيهَا فَالْمَا أَلُونَا فَيهَا فَالُوا فِيهَا فَالْمِي أَنْ أَوْسَعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَالَوا فِيهَا فَالْمِي أَنْ أَوْسَ وَاللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَالَوا فِيهَا فَالْمِي أَوْلَا لِي اللّهُ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَالْمَا أَوْلَا فَيهَا فَالْمَا أَلُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَالْمَا أَنْ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَالْمَا أَلُونَا أَلُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَلَوا فَيهَا فَالْمَا أَوْلَا فَيهَا فَلَا اللّهِ وَالْمِي أَلَا اللّهِ وَالْمِي أَلْمَا فَيْ أَوْلُوا فِيهَا فَلَوا فِيهَا فَلَالِمِي أَلْكُونُ أَرْضُ اللّهِ وَالْمِيهَا فَيْعَلَمُ وَلَالِمَا فَيْكُوا فِيهَا فَلْمَا فِيهَا فَلَالَا أَلْمُ لَا أَنْ فَالْمِي أَنْفُوا فِيهَا فَلْمِيهَا فَلْمُ وَلَالْمُ فَيْكُوا فَيْمَا فَيْنَا فَيْ فَلْمُ فَالْمُوا فَيْكُوا فَيْنَا فَلْهُ وَالْمِيْ فَيْعُوا فَيْ فَيْهُ فَلَالْمُ فَلَالِهُ إِلَا فَيْكُوا أَلْمُ لَوْلُوا أَلْمُ اللّهُ وَالْمِيْ فَالْمُوا أَلْمُ اللّهُ وَلَا فَالْمُوا أَلْمُ اللّهُ فَالْمُوا فَيْكُوا أَلْمُ اللّهُ فَالْمُوا فَيْمُ اللّهُ أَلَالِهُ الللّهُ وَالْمُوا أَلْمُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَالْمُوا أَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُوا أَلْمُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية : ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، آية : ٦١ .

<sup>(</sup>٣) عمر فروخ : المرجع السابق ، ص١٧٥ - ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ، الآيات : ٢٠٨ -٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ، آية : ١١ .

<sup>(</sup>٦) عماد الدين خليل: المرجع السابق ،٥٥٥-٢٨٦.





مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَت مصِيرًا } (١) وليس كل الأئمة كذلك ، ف هناك أئمة ارتضاهم الله لقيادة البشرية ومنحهم سبحانه وتعالى القدرة لقيادة الشعوب، بتوفيق الله وحده ، مـع التزامـهم الكـامل بـالقيم والحـق والعـدل (٢) . قال تعالى: { وَمِمَّنْ حَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ } (٣) وقال تعالى: { وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بَأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَةِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ } (٤) ومما سبق يتضح أن سقوط الأمـــة - في منـــهج التفسير الإسلامي للتاريخ - يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفساد الفكر الـذي يدفع إلى فساد السلوك ، فتكون المسيرة الإنسانية عرضة لجزاء الله وعقابه ، فذاك أول أنواع السقوط . وهناك نوع آخر من السقوط في سنن الله ، يعـــرف بســـقوط المداولة. قال تعالى: { وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاولُهَا بَيْنَ النَّاسِ } (٥) وهي بمثابة سنة من سننه سبحانه وتعالى ، وتأكيد بأنه لا ديمومة على الأرض ، بل هناك امتحان وتمحيص على الأرض ، ويقول عماد الدين خليل (٦) : إن كلمة الناس في الآية ، تعنى الناس أجمعين ، لا تفرق بين الأمة المسلمة والأمة الكافرة . وأن لكل أمـــة أجلا عند الله . قال تعالى: { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ } (٧) وقال تعالى: { يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَـــل مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (^^) وأن هذه الآجـــــال

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية : ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) عماد الدين خليل: المرجع السابق ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، آية: ١٨١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ، آية : ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، آية : ١٤٠ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص٢٥٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ، آية : ٣٤ .

<sup>(</sup>٨) سورة نوح ، آية : ٤ .





تمنح للتمحيص ، وإعطاء الفرصة ، لكل أمة أو جماعة ، لتكفر عرن ظلمها وطغياهًا ، وتستقيم إلى اليوم المعلوم ، والذي علمه عند الله قال تعالى: { وَلَــوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمًّى } (١) وقد تستعجل أمة يومها المعلوم ، ومصيرها المحتوم ، من باب التحدي والاستفزاز بمخاطبة أنبيائهم بــــأن يوفوا بما يوعدونهم (٢) . قال تعالى: { وَيَسْتَعْجُلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَلُّ مُسَمَّى لَحَاءَهُمْ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْغُرُونَ } (٣) وفي الإسلام توحي المداولة وحركتها الدائمة بالأمل والتجديد ، وأن الأيام ليست ملكاً لأحد ، فمن هم في القمة ستترل بمم حركة الأيام إلى الحضيض ، ومن هم في القاع سيصلون القمة ، وكل ذلك ناتج من حرية أفعال الإنسان ، وأن هذه المداولة مستمرة ، لتبشر الإنسان بالأمل ، دون حزن أو هوان (ئ). قال تعالى: { وَلا تَــهنُوا وَلا تَحْزُنُــوا وَأَنْتُمْ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } (٥) وفي الإسلام أن السقوط في المداولة مقدوراً بإرادة الله ، مع وجود إمكانية لكل أمة أو جماعة ، أن تعاود نشاطها الحضاري ، وتنشأ الدول ، وتمارس تجربة جديدة ، تتولى فيــها زمــام القيــادة الحضاريــة والعقائدية ، وذلك وفق شروط لازمة لذلك ، ومنها التغير الداخلــــي (٦) قـــال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسهمْ } (٧) وأن هذا التغــــير - بما ارتبط به من جوانب خلقية ونفسيه وسلوكية - يشمل كـــل العلاقـات

<sup>(</sup>١) سورة طه ، آية : ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) عماد الدين خليل : المرجع السابق ، ص٢٥٧ – ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت آية : ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) عماد الدين خليل: المرجع السابق ، ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، آية : ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) عماد الدين حليل ، المرجع السابق، ص٢٦١ .

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد ، آية : ١١ .





الداخلية للإنسان مع نفسه، ومع أحيه الإنسان ، وفي نظر الإسلام أن هذا التغيير كفيل بإعادة البشرية إلى قمتها ، حيث إن من الصعوبة بمكان على أمة أن تستمر على وتيرة واحدة ، دون أن ينتابها الضعف ، لتفسح مكانما لجماعة أكثر استعداداً وحيوية ، وكل هذا من قدر الله ليمنح البشرية فرصتها في صياغة مصيرهــا ، في تثبيت نفسها ، أو تحديد مكانتها (١) قال تعالى: { وَلُو ْ يُؤَاحِذُ اللَّهُ النَّــاسَ بمَــا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَل مُسَمَّى فَإِذَا جَــاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بعِبَاده بَصِيرًا } (٢) ومن ثمة تكون البشرية قد تهيأت بالاستعداد اللازم ، لإعادة العمل في التاريخ ، وقادرة على التحدي والمواجهة ، فتصوغه من جديد ، وفي نظر الإسلام ، يكون الإنسان - بما مكنه الله من قدرة وإبداع - قادراً على التجديد والابتكار ، وبناء الأمة وليس العكس . قال تعالى: { وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يَرثُهَا عِبَادِي الصَّللِحُونَ } (٣) ومع ذلك فإن سنن الله سبحانه وتعالى واقعة لا مفر منها ، إذا ما انتكس المحتمع، وغرق في حياة الفوضى الفكرية والنفسية والسلوكية ، دون تفريق بـــين الأمـــم والجماعات، أو بين أصحاب ديانات سماوية أو غير ذلك ، فلا اعتبار لهم يومئـــذ إلا بالرجوع إلى الله ، ومدي التزامهم بذلك . قال تعالى: { لَيْسَ بِأُمَــانيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيٌّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوعًا يُحْزَ بِهِ وَلا يَحِدْ لَهُ مِـــنْ دُونِ اللَّــهِ وَلِيَّــا 

<sup>(</sup>١) عماد الدين خليل: المرجع السابق، ص٢٦١ - ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ، آية : ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ، آية : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، آية : ١٢٣ .





على أثر اختلال المعايير (١) . قال تعالى: { وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ } (٢) .

تقويم الحضارة الآشورية والبابلية في ضوء المنهج الإسلامي .

تلك كانت نظرة الإسلام للحضارة ، ومفهومها ، وعوامل ثباها والهيارها. وفيما لو نظرنا إلى الدولة الآشورية ، خلال عصر إمبراطوريتها والتي استمرت حوالي ثلاثة قرون ما بين عامي ٢١٩-٢٦ ق.م ، أزهي عصور الدولية الآشورية، منذ قيامها ، هذا العصر رغم كونه لم يخل من حالات ضعف كثيرة في بعض الأحيان ، كان آخرها إيذاناً بنهايتها . هذا ولقد اتسعت دولة آشور خلال عصرها الحديث ، حتى شمل نفوذها معظهم أراضي الشرق الأدني القيديم وحتى مصر (٣) ، وفي الواقع فإن الدولة وحدت نفسها أثناء تكوين الإمبراطورية ، محاطة بتقلبات وتغيرات سياسية هامة تجري في مختلف الأقطار والأقاليم ، التابعة والمحاورة لها ، والتي كانت تتحين الفرصة المناسبة للفتك أو الانقضاض على الدولة الآشورية ، حيث عقدت التحالفات العسكرية المختلفة ، من أجل تحقيق جبهة قوية ، تقف أمام نمو آشور المتزايد ، كما ظهر من تحالفات الممالك الآرامية في سوريا ، مع باقي عناصر المنطقة في صراع طويل أمام التوسعات الآشورية في توجيه مسيرها السياسية والعسكرية ، فبسطت نفوذها على المناطق المختلفية

<sup>(</sup>١) عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص١٨٧ - ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد ، آية : ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) محمد أبو المحاسن عصفور :معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم ،منذ أقدم العصور وحتى بحيء الإسكندر الأكبر، الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية ،بيروت ،١٩٨٤م،ص٣٧٨-٣٤٣ . وكذا عامر سليمان : حضارة العراق ، الجزء الثاني ، بغداد ، ١٩٨٥م ، ص١٣٩ . وكذا أنطون مورتكسات : تاريخ الشرق الأدنى القديم ، تعريب توفيق سليمان وآخرون ، بدون تاريخ ، ص٢٨٦-٢٨٧.





والتي رضحت لها ، إما حوفاً أو طوعاً ، عن طريق السلم ، أو كرهاً عن طريسة القوة العسكرية (۱) وأزهقت في سبيل توطيد نفوذها أرواح كثيرة (۱) وفي الحقيقة فقد وصل الآشوريون إلى درجة كبيرة من التقدم العسكري ، واكتسب ملوك تلك الفترة السمة العسكرية البارزة بالإضافة إلى الحنكة السياسية (۱) وتبدأ هذه الفترة منذ عهد الملك الآشوري أداد نيراري الثاني (۱۹-۹۱ ق.م) أي مسن عام وتنتهي بالملك الآشوري آشور أوبلط الثاني (۱۱-۹۰ ق.م) أي مسن عام وتنتهي بالملك الآشوري آشور أوبلط الثاني (۱۱-۹۰ ق.م) أي مسن عام وحتى عام و ۲۰ ق.م تقريباً (۱) ، وحكم خلالها حوالي تسعة عشر ملكاً ، كان معظمهم ملوكا أقوياء . استطاعوا أن يحدو من هجمات الأعداء على آشور الرافدين، من أقصى الشمال ، وحتى أدني الجنوب ، بطابع عسكري بحست (۵) ، حاصة بعد إخضاع بابل تحت سيطرقم (۱). واستطاع الآشوريون أن يقيموا أول حكم سياسي منظم في العالم القديم ، وذلك عن طريق وضع النظم السياسية الكفيلة بتحقيق تلك الغاية ، وكان على رأسها تقسيم إمبراطوريتهم الشاسعة إلى مقاطعات ، تدين بالولاء لآشور ، لتضمن آشور بذلك التقسيم ، تنفيذ سياستها على تلك الأقاليم ، ولقد جعلت تلك الأقاليم أو المقاطعات على نوعين من التميز على تلك الأقاليم ، ولقد جعلت تلك الأقاليم أو المقاطعات على نوعين من التميز على تلك الأقاليم ، ولقد جعلت تلك الأقاليم أو المقاطعات على نوعين من التميز على تلك الأقاليم ، ولقد جعلت تلك الأقاليم أو المقاطعات على نوعين من التميز

<sup>(</sup>١) عامر سليمان : المرجع السابق ، ص١٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أنطون مورتكات : المرجع السابق ، ص٢٨٧ .

<sup>(3)</sup> Collers, Encyclopedia, p. 428.

<sup>(</sup>٥) سبتينوموسكاتي : الحضارات السامية القديمة ، ترجمة يعقوب بكر، دار الرقَّى ،١٩٨٦م، ص٦٩ .

<sup>(</sup>٦) حواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، الطبعة الثانية ، دار العلم للملايسين ، بيروت ، ١٩٧٦م ، ص٦٠٦ . وكذا محمد عبد القادر محمد: الساميون في عصورهم القديمسة ، دار النهضسة العربية، القاهرة ، ١٩٦٨م ، ص ٢١٧ .





والتقرب من آشور ، بين المقاطعات القريبة منها ، والمقاطعات البعيدة عنها ، فكانت تحصل من كلا الاثنين على الضريبة أو الجزية، وفي الوقت الذي تجعلل على رأس السلطة ، في المقاطعات القريبة منها رجلاً من رجال آشور ، وتقيــــم على المناطق البعيدة عنها أحد رجال تلك الأرضين أو الأقاليم، مع إقامتها إلى جواره نائباً أو مقيماً سامياً يشرف بدوره على ذلك الحاكم الوطني للمنطقـة أو الإقليم التابع لها ، وكانت مهمته مراقبة المقاطعة ، ومدى ولائها لآشور ، في شتى النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية ، وخاصة تلك الواقعة على طول الخط التجاري الهام ، القادم من حنوب غرب شبه الجزيرة العربية ، لحماية قوافلهم ، وتأمين طرق مواصلاتهم ، وحاصة التجارية منها ومع ذلك فإن حالة الاســـتقرار الدائم كان أمراً مستحيلاً ، نظراً للنهج الاستبدادي الذي انتهجت ... وفي حروبها وتوسعاها ، ضد الشعوب والقبائل المقهورة ، من ذبح وتعذيب وسلخ وفرض الجزية الضحمة ، وإرسال الحملات التأديبية بين الحين والآخر على كــل من يفكر في التخلص منها ، أو يمتنع عن دفــع الجزيـة (١) ، حيـث قسـموا إمبراطوريتهم إلى أقاليم رئيسية ، تحت خضوعهم مباشرة ، أطلق عليها مسمى (بيناتو) أو (ناكو) ويشرف عليها مراقب (سيد) ويسمى (بيل بيناتي) يمثل الملك في تلك المقاطعة، وعليه تنفيذ الأوامر السياسية المركزيــة بجميـع مهامــه الإدارية العامة والشؤون المالية والعسكرية والدينية ، أما الأقاليم التابعه لهم فكانت تدار إما بأسلوب إدارة البلدان ، أو الأقاليم التابعة أو الموالية لها، فكانت تعترف بسلطان الدولة بدفع الجزية ، مقابل امتياز الحماية العسكرية التي توفرهــا لهـم الدولة الآشورية ، وتحت قيماً يسمى "قيبو". وإذا ما بدا من قبل تلك المقاطعات ثورة أو خروج ، أصبحوا عرضة للقوات الآشورية ، والتي عادة مـــا

<sup>(</sup>١) محمد عبد القادر محمد : المرجع السابق ، ص ٢١٣ ، ٢٢٨ ، ٢٠٧ .





ينتهي المطاف بها إلى تغير أميرها بحاكم آخر ، موال لسياسة آشور ، ومستعد لدفع الجزية (١) وكذلك مارس الآشوريون أسلوب التهجير الجمــاعي ، علــي الشعوب المغلوبة ، حيث كانوا يقومون بانتزاع السكان الأصليين من أراضيهم ، واستبدالهم بآخرين وتحجيرهم إلى مكان آخر، ليفرضوا بذلك نوعاً مــن القــهر لتلك الشعوب، وإحلال الشقاء بهم، وقد كانوا يختارون من بين أولئك المهجرين أمهر الصناع والفنيين، ويرسلونهم إلى آشور ليعملوا في خدمة قصور الأباطرة (٢). وأقاموا المراقبين ( الجواسيس ) والمندوبين السياسيين ، والذين يمثلون السلطة في آشور ، في مواطن سادات القبائل والممالك لمراقبة تحركاتهم واطلاع آشور على أحوالهم أولاً بأول ، ليضمنوا بذلك ولاءهم ، ومن ثم إحبارهم على الاستسلام ، والخضوع التام والدائم لآشور، فحكمت آشور الشرق حكماً عسكرياً صريحـــل، حتى أصبح طابعاً مميزاً لها (٢) لم يسبقها إليها أحد خلال عصر إمبراطوريته ، حيث طورت أدواته ومعداته ، فاستخدموا العربات الحربية ، والمعدات الثقيلـــة والخفيفة ، وطور نظام القلاع ، وتحصينات المدن ، كما استخدم الآشوريين سياسة الحرب الباردة ، أو حرب الكلام ، حيث كانوا يتلون بعض الروايات ، عن قواهم الحربية، أثناء تحركاهم الحربية، أو حصارهم للمدن ، الأمر الذي كان له أثره الفعال على نفوس معارضيهم في كل تلك المعارك التي شنتها آشور، فكان

<sup>(</sup>١) عامر سليمان : المرجع السابق ، ص١٤١-١٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) جواد علي : المرجع السابق ، ص ٢٠٦. وكذا عبد العزيز صالح :الشرق الأدبى القديم ، الجسزء الأول، "مصر والعراق"، الطبعة الثالثة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٩م ، ص٥١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) جيمس هنري برستد: انتصار الحضارة "تاريخ الشرق الأدبى القديم "، ترجمة أحمد فخري ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، بدون تاريخ، ص ٢٠٠٠ وكذا سبتينوموسكاتي : المرجع السابق ، ص ٢٠٠ وكذا فيليب حتى :تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ، ترجمة حورج حداد وعبد الكريم رافق ، الطبعة الثانية ، الجزء الأول ، دار الثقافة ، بيروت ، ١٩٥٧ م ، ص ٢٣٨ .





أعداؤهم عادة ما يفرون من أمامهم ، بدون نشوب حرب ، في الوقيت نفسيه تردد آخرون كثيراً في إعلان العصيان والثورة عليهم، كما يلاحظ ذلك من أخبارهم ، بألهم كانوا متعطشين للدم والحروب ، وعقاب الأعداء ، وتقول بعض نصوصهم ... لقد قتلتهم وقد صبغت بدمائهم الجبال فأصبحت تشبه الصوف الأحمر ، لقد قطعت رؤوس المحاربين وجعلتها على شكل أكوام ، لقد حرقــت رجالهم وشباهم ، وحرقت أيضاً نساءهم ، لقد قتلت السكان بأعداد كبيرة ، وحرقت جميع المدن ، وقد قطعت أيديهم ، وأصابعهم ، وأنوفهم (١) . فما إن لنهب المدينة ، فيطلق الزيت المغلى على السكان ، والنفط الملتهب ، وقذائـــف التعذيب ، وربما يعرض وقد قلعت عيناه ، أو حرق جسده ، أو سلخ جلـــدة ، وعادةً ما يكون موضوعاً في قفص الحيوانات ، ثم بعد ذلك يستعرض الملك رؤوس القتلة ، من جنود المدينة المغلوبة ، الذين أطاحت برؤوسهم جيوش آشور، وربما أبقوا على الصناع والصبية، ليكونوا في حدمة الإمبراطورية وقصور الملوك . وقد يحتفظون ببعض أبناء سادات القبائل، وأمراء المدن لتربيتهم وتأهيلهم، ليكونوا في خدمتهم عندما يكبرون ، وينصبون حكاماً على قبائلهم أو مدنهم (٢)، حيث تصور المنحوتات الآشورية صفوف الأسرى الذين وقعوا في قبضه آشور، وهم يسيرون صفوفاً طويلة، تقودهم جيوش الحرب الآشورية نحو العاصمة ، وقد

<sup>(1)</sup> Colleer, Encyclopedia, vol.3, p. 428.

<sup>(</sup>٢) جيمس هنرى برستد: المرجع السابق، ص٢٥٧-٢٥٩.وكذا حورج كونتينو: الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور، ترجمه سليم طـــه التكريــي، الطبعــة الثانيــة، وزارة الثقافــة والإعــلام، ٢٢٥-٢٠٥.





قيدوا أيديهم ويسيرون في أشباه قطعان الماشية ، وعلى رؤوسهم أسواط الجلود ، وحلفهم تسير النسوة اللاتي يحملن أطفالهن وأمتعتهن ، ومسن خلفهن تسير عربات، تحمل خيرات تلك الشعوب ، التي وقعت تحت أيديهم ، ثم بعد أن يصلوا إلى العاصمة يصبحوا كأرقاء ، ويكلفون بالعمل في شتى التخصصات ، كعمال البناء أو في تطهير القنوات ، وفي خدمة المعابد أو يعرضون في الأسواق للبيع (۱) . هكذا سارت الأمور السياسية والعسكرية في آشور ، أثناء عصر الإمبراطورية ، ومع ذلك فلم تغفل آشور عن الجانب الحضاري ، لخدمة الإنسانية ، حيث تقدم الآشوريون في الكيمياء والطب ، وخاصة ما يتعلق بالأدوات المستعملة في هذه المهنة ، حيث تنسب المصادر إلى أن الآشوريين واستعملوا إلى حوالي ٠٠٤ قطعة معدنية ، صنعت خصيصاً للخدمات الطبية ، واستعملوا أيضاً علاجات مختلفة ، تنسب لمهنه الطب، كاستعمال الحمامات الباردة لتخفيف الحمى ، كما توصلوا إلى اكتشاف بعض الأمراض النفسية ، وعالجوها ، وبرعوا أيضاً في صناعة الجلود ودبغها (۲) وكذلك صناعة الزجاحات

<sup>(</sup>۱) حورج كونتينو : نفس المرجع ، ص ٤٠. يعترض عامر سليمان على ذلك على اعتبار أن المؤرخين تغالوا كثيراً في وصف البطش العسكري الآشوري ، ويرى أن ما قام به الآشوريين في حملاقهم العسكرية ، وأتباعهم القسوة والشدة لم يكن من الهمجية بمكان بل هو رد لكل عصيان ضد دولتهم وأدرء الأخطار المحدقة بهم ، ويرى أن هذا الانطباع الخاص البذي بين عليه أكثر المؤرخين (المستشرقين على الأخص) الأوروبيين إنما بنوه من واقع اعتمادهم ومشاهداقم لنصوص العهد القديم، والتي اتصفت نصوصها بالحقد والعداء والضغينة على الآشوريين ، الذين لعبوا دوراً في القضاء على بعض الممالك اليهودية ، وهو نفس الهجوم الذي واجه البابليين الجدد . ويؤكد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في كل ما كتب ، ومع ذلك فإنه لا يمنع من القول بأن الآشوريين كانوا أشداء وأقويها في معالجه التمرد والعصيان والفتن والاضطرابات التي قامت ضدهم .

عامر سليمان : المرجع السابق ، ص١٤٦–١٤٧

<sup>(2)</sup> Coller, Encyclopedia, vol.3, p. 428.





الملون ، وتفننوا في صناعة التطريز ، والتمويه بالذهب والفضة ، وأحكموا صقل الأحجار الكريمة (۱) ، ولقد اهتم الآشوريون بالبناء ، فشيدوا القصور الفخمة والبيوت والمعابد والتي بنوها على أسس من الحجارة ، ومرفوعة بالطوب الطيني "الأجور" (۱) ، ولقد خلفت لنا آشور ثروة علمية وأدبية ضخمة ، في مجال الحياة الفكرية ، بما عثر عليه الأثريون من وجود مكتبة علمرة ، منسوخة على الألواح الطينية ، وتنسب إلى الملك الآشوري آشور بانيبال ، وتضم حوالي أثنين وعشرون ألف لوحة طينية سجلت عليها معارف ، ومؤلفات دينية وعلمية وأدبية مختلفة ، تُعد أقدم مكتبة عرفها الإنسان في التاريخ ، وقد نقلت بكاملها إلى المتحف البريطاني (۱) ، ومن الجدير بالذكر أن آشور – وبرغم تقدمها الحضاري بشقيه المعنوي والمادي – قد رضخت في براثن الأنحطاط الفكري ، وانتشرت في عصرها الكهانة والعرافة ، التي ضربت شتى جوانب الحياة الاجتماعية في آشور ، كما دل على ذلك تراثهم الحضاري ، الذي عشر عليه الباحثون في بلاد الرافدين (١) .

لم يكن البابليون أقل تعسفاً من الآشوريين ، حيث اتبعوا نفسس سياسة الآشوريين في بذل كل ما في وسعهم ، في سبيل توطيد نفوذهم ، من بطش وقهر للشعوب المغلوبة ، وفي تهجير السكان من مواطنهم إلى مواطن أخرى ، خاضعة لنفوذهم ، وتحت سيطرقم ، فضلاً عسن فسرض معتقداتهم

<sup>(</sup>۱) خالد عبد العزيز الدائل: " التقرير الحقلي عن حفريات دومة الجندل في موسمم ١٩٨٥/١٤٠٥"، أطلال ، العدد العاشر ، ١٩٨٦/١٤٠٦، ص٨٢ .

<sup>(</sup>٢) جيمس هنري برستد : المرجع السابق ، ص٢١٢.وكذا جورج كونتينو : المرجع السابق ، ص٥٣٠ .

<sup>(</sup>٣) جيمس هنري برستد :نفس المرجع ، ص٢٢٤. وكذا حسن عون : العراق وما تـــوالى عليــه مــن حضارات ، الطبعة الثانية ، مطبعة رويال ،الإسكندرية ، ١٩٥٢م ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) محمد عبد القادر محمد: المرجع السابق ، ص ٧٤٥ .





الدينية (الوثنية) عليهم (١) ، كنوع من أنواع الذل لهم ، ورغم صغر الفترة التي عاشتها الدولة البابلية الكلدانية، حوالي سبع وغمانون عاماً ( ٢٢٦-٣٩٥ ق.م) . إلا ألها حملت في أخبارها الدور البارز ، الذي لعبته على التشكيل السياسي والحضاري ، في منطقة الشرق الأدني القديم ، وظل اسمها مقروناً بأهم التغيرات السياسية في المنطقة (٢) . كما إن الدلائل الأثرية تشير إلى أن عهد الدولة البابلية الجديدة ، شهد بالإضافة إلى توسعاتها السياسية والحربية (٣) ، نهضة حضارية مادية، برزت في حقل البناء والتعمير ، وخاصة خلال عهد ملكيها نبوخذ نصر الثاني ، ونبونيد ، في شتى المدن والعواصم البابلية ، في بلاد الرافدين ، وخاصة بابل في عهد الملك نبوخذ نصر الثاني ، حيث أعاد بناءها وبناء أسوارها ومعابدها ، و لم يكن نبونيد آخر ملوك هذه السلالة البابلية الجديدة ، أقل اهتماماً مسن نبوخذ نصر ، في البناء والتشييد ، كما أشارت إلى ذلك حولياته (٤) .

وكما هو ملاحظ فالسمة البارزة للعصرين الآشوري والبابلي الكلداني هي السعي الجاد للسيطرة على الشعوب ، وبسط نفوذهم عليهم ، وسلبهم

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران: المرجع السابق ، ص٤٦٦. وكذا طه باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمــــة "الوجيز في حضارة وادي الرافدين"، الطبعة الثانيـــة ، دار الشــئون العامـــة ،بغـــداد ، ١٩٨٦م ، ص٥٤٩ – ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) تمكن نبوخذ نصر الثاني من دخول القدس (أورشليم) وتهجير سكانها إلى بابل وكذلك فعل نبونيــــد مع سكان السامرة ،ولذلك حظي الاثنان بكثير من الأخبار ذكرتما مصادر العبرانيين وغـــــيرهم مـــن شعوب المنطقـــة .

محمد أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق ، ص٣٨٥ .

<sup>(</sup>٣) تعرض الباحث لذلك خلال الفصل الثالث للنظر .

<sup>(</sup>٤) طه باقر : المرجع السابق ، ص٥٥ ، ٥٥ . وكذا سامي سعيد الأحمد : " العصر البابلي القسديم "، العراق في التاريخ ، بغداد ،١٩٨٣م، ص١٦٩–١٧٣ ، ١٧٥–١٧٦ .





من هذه الصفات ، التي قرنها التاريخ بشعوب آشور وبابل ، ويرى الدارس أنه لا بحال في هذا البحث من التوسع في عمل المقارنة ، بين الجوانب الحضارية الهامـــة لكل من آشور وبابل ، وموقف الإسلام منها ، حيث إن الموضوع الذي بحـــث فيها يتعلق بجوانب العلاقات السياسية والحضارية ، بين بلاد الرافديـــن وشمـــال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، والتي من أبرزها الصفة السياسية العسكرية ، والفكرية الدينية ، فبالنظرة المقارنة لنظرة الإسلام للحضارة ، وبين ما وصلنا من أخبار عن الدولتين الآشورية والبابلية "الكلدانية"، على ضوء ما يمكن استنتاجه من خلال دراستنا السابقة ، هو أن معظم ما قامت به آشور في سبيل توطيد نفوذها ، لم يكن لإظهار حق ، وإزهاق باطل ، ولا لتخليص العباد من عبـــادة ما أخذنا بالجانب الحضاري المادي الذين برعا فيهما فإهما لا يفيان بالعرض الذي ارتضاه الله للإنسان ، حيث تحقق لفئة ( شعوب آشور وبابل داخل بــــلاد الرافدين ) تطور عمراني ورخاء اقتصادي ، في حين احتجب عن شعوب أخــرى كثيرة ، فرضت آشور وبابل نفسها عليهم فرضاً ، بالقـــهر وحــد السـيف ، شقاء ، مهجرين من أوطاهم ، وحتى إن بقوا فيها فهم يبقون عبيداً لسادات يحكمونهم بالنار والحديد ، أو أنهم يحيون حياة خوف ورعب ، من بطش آشــور وبابل ، ففروا إلى الصحاري والقفار ، وإلى رؤوس الجبال ، كمـــا لاحظنـــا في معظم النصوص التي وردت في موضع البحث ، وفي أماكن متفرقة منه، ومع ذلك كله فلم تمنأ آشور ولا بابل ، وظلوا في كر وفر ، فما إن تحبط ثورة ، حتى تولــــــ دو اليك .





#### دستور الجهاد (الحرب) في الإسلام

يجد الدارس أن من الأهمية بمكان عمل مقارنة بسيطة بين السمة العسكرية ، والحروب التي قادها الآشوريون والبابليون ، وبين الجهاد في الإسلام ، للوقوف على مدى شفافية التصور الإسلامي ، في مثل هذه المواقف وتلك وبادئ ذي بدء ، وقبل التعرض لموضوع الجهاد في الإسلام ، ينبغي التعرف على مدلول كلمة الجهاد في الإسلام لغة واصطلاحاً .

فالجهاد لغة: - مأحوذ من الجهد والمشقة وهو بذل الوسع والمجهود.

أما شرعاً: - فهو قتال من ليس له ذمة لـــدي المسلمين مــن الكفــار والمشركين (١).

والناظر لتلك الكلمة يجد دقه التصور الإسلامي ، في اختيار تلك اللفظة كبديل للفظة الحرب ، والتي تعني الحرب والدمار ، والقتال والويل والهلك ، والظلم والاستعباد ، وإراقة الدماء ، التي عادةً ما تخلفها الحروب ، وتصيب بحاعلى حد سواء الغالب والمغلوب ، فلفظة الجهاد . الكلمة التي أصطلح عليها الإسلام ، لها منهج وتبيان وتفصيل في الإسلام ، حيث اختار لفظه الجهاد السي تؤدي معنى الجهد والسعي ، وليس الدمار والخسراب ، وإراقة الدماء (٢) .

<sup>(</sup>۱) المعجم الوسيط ١ / ١٤٧ . وكذا نديم مرعشلي : الصحاح في اللغة والعلوم ، دار الحضارة العربيــة ، بيروت ، ١٩٧١م ، ص١٦٦ .

للجهاد في الإسلام أقسام ومكونات مختلفة ومنها جهاد النفس ، قال تعالى: { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيــنَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } سورة العنكبوت ، آية : ٦٨ . وهو الجهاد للوصول إلى الله والإيمان به سراً وعلانية ، برضى واحتمال لكل ما يوصلهم إلى ذلك الطريق ، فلم ينكصوا و لم ييأسسوا وصبروا على الفتنة ، فتنة النفس وفتنة الناس حاملين أعباءهم ، وساروا إلى وجهتهم عبر ذلك الطريق الطويل الشاق والغريب وهو في حد ذاته جهاد بين الحق والباطل بين الخير والشر ، بين حـــزب الله ،





وإن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الجهاد في الإسلام لم يفرض مع فحر الدعوة الإسلامية ، بل كان آخر أساليب الدعوة ، فقد سبقته دعوة التبصير والتدبير والإقناع ، قال تعالى : { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبّكَ بِالْحِكْمَ ــةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِمِ \_\_يَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبّكَ هُ وَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللّمُهْتَدِينَ } أحسَنُ إِنَّ رَبّكَ هُ وَأَعْلَمُ بِمَنْ فَلَا الإسلام عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللّمُهْتَدِينَ } (١) ثم أعقبها مرحلة جديدة أعلى فيها الإسلام الجهاد ، لإزالة ركائم الشرك المتحجرة من الحكومات الجائرة ، وذلك بعد أن أنعم الله على المسلمين ، بأن يكون لهم كيان سياسي داخل المدينة ، تحت زعامة المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام ، مسئولاً عن أمنها ، المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام ، مسئولاً عن أمنها ، وسلامتها وحمايتها ، من أي عدوان أو ظلم يقع عليها ، وهو الذي بادر به أعداء

وحزب الشيطان الذي لا يأني إلا عن إخلال الإنسان وإخلال مجتمعه ، فتفسد الأخلاق التي هي قـوام الإنسانية . وبالإضافة إلى جهاد النفس فهناك جهاد الكلمة ، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتؤفرنون باللّه قال تعالى: { كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللّهِ } سورة آل عمران ، آية : ١٠٩ ، وقال تعالى: { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَسى الْخَيْرِ وَيَسَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ } سورة آل عمران ، آية : ١٠٣ ، وهو جهاد بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ } سورة آل عمران ، آية : ١٠٣ ، وهو جهاد للنهوض بتكليف الأمة الخيرة بكل ما وراء هذا التكليف من متاعب ، وبكل مسا في طريقها مسن أشواك، والوقوف والتعرض للشر والتحريض على الخير لصيانة المحتمع من عوامل الفساد . انظر سيد قطب ؛ الظلال ٤٤٧/١ ؟ .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، آية : ١٢٥ .





الإسلام من قريش وحلفائها (۱) ، ومن هــــذا المنطلــق كــان الأذن بالجــهاد في سبيل الله ، قال تعالى في مشروعية الجهاد : { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُـوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ } (۲) ، وكما يقول سيد قطب (۱) في تفسير الآية : ولم يشأ الله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلاً تكافح قوة الطغيـــان والشــر والباطل ، اعتماداً على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر ، وعمق الخير في القلوب ، فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب ، وتفتن النفــوس وتزيغ الفطر ، وللصبر حد وللاحتمال أمد ، وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليــه ، والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم ، ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنــة ، إلا ريثما يستعدون للمقاومة ويتهيئون للدفاع ، ويتمكنون من وســـائل الجــهاد ، عندئذٍ أذن لهم في القتال لرد العدوان ".

فهكذا جعل الإسلام الحرب نشراً للدين ودفعاً للعدوان ، وحماية للعقيدة ، وبرأها مسن الهسوى ، ومسن الدوافسع الاقتصاديسة والعنصرية (٤) ، وأحاطها بجميع الضمانات التي تجعلها حريةً ، تحمل معها الحسق

<sup>(</sup>١) محمد شديد: الجهاد في الإسلام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ٤٠٢ هـ ، ص٩١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ، آية : ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) الظلال ٤/ ٢٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) ركز المستشرقون في تفسير دوافع الفتوحات الإسلامية ، وجعلوا العامل الاقتصادي من أهــــم تلــك الدوافع ، وهو الحصول على الغنائم الضخمة ، واستبدال أرضهم الجرداء بــأرض الــترف والنعيــم ، ويضيفوا أيضاً أن العنصرية العربية لها دورها في انطلاق العرب في فتوحاقم نحو الشمال ، حيث كــان هناك عرب متواجدين في مناطق الشام والعراق ، والتي كانت تحت حكم الروم والفـــرس ، ولذلــك جعلوا من الفتوحات الإسلامية سلسلة من سلسلة الصراع بين الشرق والعرب ، وهذا خطأبين لايتفــق مع مفهوم الجهاد ودوافع الفتوحات الإسلامية .





والخير ، والكرامة لكل إنسان ، وفرض لها نظاماً وحدوداً وآداباً شرعها لمصلحة البشرية كلها ، لا لمصلحة المسلمين خاصة ، وأقامها على أسس أخلاقية رفيعة ، تطهرها من الطمع والخيانة والقسوة .

فالإسلام لم يأذن بالعدوان ولم يبح حرب المباغتة ، بل فرض على المسلمين أن ينذروا عدوهم ، ويعلنوا الحرب عليه ، فقد يلجأ إلى التفاهم، ويؤثر السلم ، يقول الله تعالى: { وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ إِنَّ اللَّـــةَ لا يُحِبُّ الْحَائِنينَ } (١) ، وأحيراً فإن الإسلام يحصر الحرب على ساحة القتـــال ، ويحرم التخريب والدمار والإتلاف ، وقتل المدنيين أو حرمالهم من الحياة المعيشية، فمهما كانت قسوة المعارك ، وحرارة القتال ، فالإسلام رسالة خير ورحمــة ، لا سوط عذاب ونقمة ، ومن هنا كان منطلق الجهاد في الإسلام ، فقد كان دستور الحرب في الإسلام مبنياً على عدة عوامل ، في مقدمتها الدفاع عن النفس وتأمين الدعوة فلم تكن الجيوش الإسلامية تستهدف إراقة الدماء ، وسلب خيرات الأمم، وإنزال الذل بالبشرية ، والتمثيل دون التفريق بين رجل وامرأة ، أو بـــين شـــيخ وصبى ، فإن كرامة الإنسان تأتي في مقدمة حرص الإسلام على البشرية ، وكما يتضح ذلك حلياً في مراسلات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقياصرة ، والتي تكون شاهداً لا يقبل الشك على مدى التزام الإسلام بــللدعوة الحسنة ، إلى دين الله الواحد القهار وخلاص أنفسهم من عذاب الله ، وتـــرك الدعوة تشق طريقها في رعاياهم (٢) ، فالجهاد في الإسلام لم يكن ضد الشعوب ، وإنما كان مع قيصر وكسرى وجيوشهما الباغية، مع الجبابرة الطغاة ، الذين كانوا يسلبون الشعوب المغلوبة حرياتها وثرواتها ، والتي ما إن وصلتها تلـــك الجيـــوش

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، آية : ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) أبن هشام السيرة / ٣٧٤ .





الإسلامية وأعلنت دعوها ، حتى أقبلت عليها الشعوب إما دخولاً في دين الله ، أو استظلالاً بحكومة الإسلام وقبول الجزية . وهكذا قصر الحرب على من أعلن الحرب من حيش العدو ولا يتعدى ذلك كبار السن والنساء والصبيان . فقد حاء : " عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وُجِدَتِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بعض تِلْكَ الْمَعَازِي فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاء والصَّبَيان " (١) .

وَفِي رواية عن عُبَيْد ُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهِم عَنْهِمَا قَالَ وَجُدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَا عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ '' (٢)

ومن دستور الحرب في الإسلام النهى عن التمثيل بالقتلى ، أو الإحسراق بالنار ، بأوامر الله عز وجل . فعن ابن مدثر عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تتثلوا ولا تقتلوا وليداً " (۳) .

وتلك هي وصيه كل خلفاء الإسلام فهذه وصيه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يودع أسامه بن زيد عندما قال وردد " أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شحرة

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (النووي) ٢ / ٤٨/.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (السندي)١٧٢/٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (السندي) ١٧١/٢.





مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لأكله وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم من الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له "(۱).

وعلى كلِ فإن هدف الحرب في الإسلام رفع راية التوحيد وتحقيق السلام العالمي برسالة التوحيد وليس من أجل مصلحه خاصة أو ذات مغزى استبدادي استعماري . فعَنْ " أبي مُوسَى الأشعري قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا ويُقَاتِلُ عَضَبًا ويُقَاتِلُ عَضَبًا ويُقَالِلُهِ مَيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " (٢) . وعنه أيضاً رضي لللهم عَنْه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلدِّكُو وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَلَ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلدِّكُو وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ لِللَّهُ عَلَى اللَّهِ هِي الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لِللَّهُ عَلَى اللَّهِ هَى الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ " (٢) .

فليس الجهاد من أجل المغانم والمكاسب وإنما هو لأمر أعده الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله ، وليس لغرض مادي أو حظاً دنيوياً ، فإن هدف الجهاد إنما هو لإعلاء كلمة الله وهي كلمة التوحيد وهي تحقيق العدالة ، وهي الرحمة والأخوة .

<sup>(</sup>١) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ٢١٢/٣ . وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ ٢٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (النووي) ٣ / ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) مختصر صحيح البخاري ( الزبيدي ) ١-١ / ٢٧٩ الحديث ١٢١٨ .





الْمِيثَاقَ} (١) ، وقال تعالى: { وَأُونُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } (٢) .

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِي اللّهم عَنْهمَا عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحُ رَائِحَة الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا (٤) وعن عُيَيْنَة أبن عبد الرحمن عن أبيه ، عن أبى بَكْرَة قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ ''مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ وَاللّهِ صَلّى اللّه مَلَى اللّه مَلَى اللّه مَلَى اللّه مَلْى اللّه مَلْه اللّه مَلْى اللّه مَلْى اللّه مَلْدَوْ إِلَوْاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ هَذِهِ عَدْرَةُ فُلان (٢).

وهذه دلاله واضحة على تشديد الإسلام في الوفاء بالمعاهدات والمواثيـــق ليكون العدل الرباني مطبق على وجه هذه الأرض .

ومن دستور الحرب في الإسلام الجنوح للسلم والاستجابة للهدنة المؤقتـــة لكونما فترة من الانتظار للتفاوض وقبول الإسلام بـــإحدى شـــروطه الثلاثــة: الإسلام أو الجزية أو القتال ، قال تعالى: { وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاحْنَحْ لَهَا وَتَوكَّلْ

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ، الآيات: ١٩-٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، آية: ٩١ .

<sup>(</sup>٣) الظلال ١٩١/٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (السندى) ٢ / ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٥) سنن أبو داود ٣/ ٨٣ . الحديث ٢٧٥٩.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (النووي) ٤٤/١٢.





عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } (١) .ولا تجوز المهادنة المطلقة وإنما الجنوح للسلم لفترة معينه محدودة قد تكون لإملاء شروط وغير ذلك وأما الجنوح بمعنى إيقاف الحرب نهائياً فمعنى ذلك إيقاف لفريضة الجهاد (٢) .

ومن دستور الحرب في الإسلام الإحسان للأسير ، فقد أوصى الإسكام بالإحسان للأسير ، فقد أوصى الإسلام بالإحسان للأسير ، قال تعالى: { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمُا وَيَتِيمُا وَيَتِيمُا وَيَتِيمُا وَالْسِيرًا(٨)إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا } (٣)

ويقول سيد قطب (<sup>3)</sup> في تفسيره لهذه الآيات: "هو تصور شعور البر والعطف والخير ممثلاً في إطعام الطعام ، مع حبسه بسبب الحاجة إليه ، فمثل هذه القلوب لا يقال عنها : ألها تحب الطعام الذي تطعمه للضعاف الحساويج على الحتلاف انواعسهم إلا أن تكون في حاجه إلى هذا الطعام ، ولكنها تؤثر به المحاويج ".

هذا ولقد احتوت المصادر الإسلامية على كم هائل ذاخر من النصوص والوقائع التي تبين العدالة والرحمة في الجهاد ، ولا يسع مثل هذا البحث أن يذكر كل التفاصيل وإنما يكتفي بالوقوف على شيء من دستور الحرب في الإسلام بالمقارنة بما كانت عليه دساتير الحرب عند الأمم السابقة وإظهار موقف الإسلام منها وخاصة عند الآشوريين والبابليين .وللإسلام موقف آخر تجاه تلك الحقبة التاريخية المعاصرة للآشوريين والبابليين، فكما أتضح في الفصول السابقة مسن البحث أن معظم النصوص التي وردت في البحث تتحدث عن أمسم وشعوب

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، آية : ٦١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان ، الآيات : ٨-٩ .

<sup>(</sup>٤) الظلال ٦/ ١٨٧٣.





ومعارك وحروب وملوك جعلوا من أنفسهم حكاماً أبديين وتلقبوا بألقاب جمعت بين الصفة الإنسانية والصفة الإلهية ، ولا أثر أو إشارة لا من قريب ولا من بعيك لخالق هذا الكون ولرسله الكرام الذين عاشوا في المنطقة وتحققت رسالاتهم على أرضها ، كما أشارت إلى ذلك معظم الكتب السماوية وفي مقدمتها القرآن المحيد، والسنة النبوية المطهرة ، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم ، وما تبعهما من المصادر الإسلامية الخالدة ، فأين تلك الأمم ، من تلك الدعوات ، والسذي تأتى في مقدمتها دعوة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام ، والذي عاش حياته طائفاً بلاد الشرق ، ما بين بلاد الرافدين وسورية وفلسطين ومصر وبلاد الحجاز، وشعيب في مدين ، وصالح في ثمود ، عليهما السلام .



### الفحل الثاني

النشاط الديني في بلاد الرافديت وشمال وشمال غربد شبة البزيرة العربية ودعوات التوحيد في عما في عمود كل من إبراميم الخليل وشعيب وطالع عليمم السلام وشعيب وطالع عليمم السلام وموقود أقواممم من دعواتهم





لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن ينعم على الإنسانية في الفترة التي شهدت تلك التحركات البشرية ، والهجرات المختلفة ، ما بين بلاد الرافدين ، والمنساطق الشرقية والغربية المحيطة بها ، وخاصة الفترة التي شهدت تقدم قبائل الأموريين نحو بلاد الرافدين خلال العصر البابلي القديم ( ٢٠٠٦ – ١٥٩٥ ق.م ) مولد خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام ، وذلك في الأجزاء الجنوبية منه على أرجسح الأقوال (۱) . وقد اجتهد البعض (۲) في تحديد حياة خليل الرحمن عليه السلام بألها كانت ما بين ( ١٩٤٠ – ١٧٦٥ ق.م ) تقريباً ، بما أبرز من بعسض القرائسن المؤرخة والتي عاصرت زمنه ، وعلى كلٍ فهو إبراهيم بن آزر ، كما ورد ذلك المؤرخة والتي عاصرت زمنه ، وعلى كلٍ فهو إبراهيم بن آزر ، كما ورد ذلك

الطبري: تاريخ الأمم والملوك 1 / ١١٩. وكذا ابن الأثير: الكامل في التاريخ 1 / ٥٣. وكذا ابسن كثير: البداية والنهاية 1 / ١٤٠. وكذا محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم، في بلاد العرب، حامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ١٤٠٠ هـ، ص١٢٣. وكذا جمال عبد الهادي محمد ووفاء محمد رفعت: تاريخ الأمة المسلمة الواحدة منذ أقدم عصورها وحتى القرن السلبع ق.م، في مصر والعراق، الطبعة الأولى، دار الوفاء، المنصورة، ١٤١١هـ، ص٧٨، ٢٠٥٠.

(٢) محمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص١٢٣ - ١٢٧ .

انظــر

وإن مولده كان في عصر الأحياء السومري .

جــال عبد الهادي محمد ووفاء محمد رفعت : المرجع السّابق ، ص١٧٥ .

<sup>(</sup>۱) تعددت الآراء حول تحديد مكان مولد إبراهيم الخليل عليه السلام فهناك من ذهب إلى أن مولده كلن بالسوس من أرض الأهوار ، وقيل في بابل من أرض السواد وقيل في ناحية كوثي عند السواد وقيل بالوركاء أو أور على أن هناك من جعل مولده بخران وقيل أن مولده كان في سوريا في أحد ضيع دمشق في قرية يقال لها برزة عند جبل قاسيون ، على أن هناك من يؤكد مولده بناحية حران ويسرى بعض الباحثين وهو جمال عبد الهادي محمد أن عدم تحديد مكان مولد إبراهيم الخليل عليه السلام والاختلاف فيه لا يقدم ولا يؤخر في تحقيق الهدف الرباني من كون الله سبحانه وتعالى أورد سيرته عليه السلام لأن الله سبحانه وتعالى لو علم أن في تحديد الزمان والمكان خيراً لأخبر به وأن عدم ذكر المكان والزمان بحعل من التاريخ وأحداثه معلماً بارزاً لأصحابه وأسوة للدعاة إلى دين الله في كل مكان وزمان .





فِي القرآن العظيم : { وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَـــةً إِنِّــي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلال مُبين } (١) وسمى في المصادر التاريخية الإسلامية بإبراهيم بـن تارح أو تارخ (7) . والأصح هو آزر أما تارح أو تارخ ? فهو اسم صنم تلقب به أبو إبراهيم الخليل عليه السلام . أما آزر فهو الأصل ؛ حيث إن اسم أبي إبراهيم الخليل عليه السلام يحمل صفتين : إحداهما لقب أو (كنية ) وهو تارح أو تارخ، والأحرى اسم علم وهو آزر (٣) ، فآزر هو المشهور والوارد في القرآن الكسريم ، والسنة النبوية المطهرة ، وإن من الأهمية بمكان أن اسم إبراهيم الخليل عليه السلام ورد في التوراة باسم ( إبرام ) ، حتى بلغ سنه تسعاً وتسعين ، ثم بعد ذلك ذكرته التوراة باسم ( إبراهيم ) (٤) . هذا ولقد جاء اسم قريب من إبراهيم ، في بعض نصوص بلاد الرافدين ، وهو اسم ( أباراما ) مسجلاً على لوحة طينية ، ترجــع إلى عهد الملك " امميسا دوقا " (آمي صدوقا) الملك العاشر من ملوك دولة بابل الأولى ، الذي حكم ما بين ( ١٦٤٦ – ١٦٢٦ ق.م ) وأن احتمالية توارد مثــل هذا الاسم في نصوص بلاد الرافدين ، وخاصة الجنوبية دليل على أن اسم إبراهيم لم يكن غريباً أو مستغرباً في تاريخ بلاد الرافدين ، مع الأحسنة في الاعتبار أن احتمال العثور على أسماء لرسل الله وأنبيائه في النصوص الإنسانية أمرٌ غير ميسور؛ لحقيقة الصراع القائم بين القيم السماوية ، والإنسانية ، التي تدفع ببعض تلكك

الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١ / ١١٩. وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١ / ٥٣ .

(٣) وجعل ابن كثير أيضاً اسم أبيه في بعض الروايات تسارح بن ناحور .

ابن كثير: البداية والنهاية ١ / ١٣٩ ، ١٤٢ .

(٤) محمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص١٢١ ، هامش ١ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية : ( ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن تارح ( تارخ ) بن ناخور بن ساروغ بن أرعو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن انظر أرفخشد بن سام بن نـــوح .





المجتمعات الكافرة إلى إغفال ذكر رجالات الدعوة إلى الله ، وطمس معالم الهدى في تاريخ البشرية (۱) ، وعلى كل فإن المصادر الإسلامية تذهب على أن مولده كان في عهد ملك من ملوك بلاد الرافدين الني يدعى بر (نمرود بن كنعان) (۲) . هذا ولقد ذهبت المصادر الإسلامية (۱) مذاهب شتى عن خوارق صاحبت مولده عليه السلام ، والتي هي غير مألوفة للبشر ، ومنها أن الملك النمرود بن كنعان علم بمولده واسمه وأن نهاية حكمه ستكون على يده ، وأنه سوف يفارق دينهم ، ويحطم أوثاهم ، وقد حدد للانتجمون الشهر والسنة التي سيولد فيها ذلك المولود ، ويظهر فيها . كما تذهب المصادر أن أبويه أخفياه عن بطش هذا الملك ، الذي أمر بقتل كل المولودين في قريته في تلك السنة ، ثم تختتم تلك الروايات بأن الله قد أعانه ونجاه من ذلك الملك .

لقد شب إبراهيم الخليل عليه السلام في أرض جنوب بــــلاد الرافديــن، وخرج إلى الحياة ومارس مشاهداته في ما حوله من الإنس، والنبات، والبهائم، والدواب والتعرف على الأشياء من حوله وكان في قوم يعبدون الأوثان والنحـوم والكواكب من دون الله، فأكرمه الله بالنبوة، فقام يدعو قومه و يحاجهم، ونظر إلى السماء فوجد كواكباً تضاء كما السماء قال تعالى في ســـورة الأنعــام مــن

<sup>(</sup>۲) أحد أربعة ذكرتهم المصادر بأنهم حكموا العالم بأسره شرقه وغربه اثنين منهما مؤمنيين ذو القرنيين وسليمان بن داوود واثنين منهما كافرين النمرود بن كنعان وبختنصر . انظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك ١/ ١١٩. وكذا ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١/ ٥٤. وكذا ابسن كثير: البداية والنهاية ١/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١ / ١٢٠ - ١٢١ . وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١ / ٥٤ .

### THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QUR'ANIC THOUGHT



المصحف الكريم: { وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنْ الْمُوقِينَ(٥٧) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنُ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي أَحْبُ الآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمْرِ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ لَاكُونَنَّ مِنْ الْقَوْمِ الصَّالِينَ(٧٧) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ لَلَّكُونَنَّ مِنْ الْقَوْمِ الصَّالِينَ وَلَا يُعَلِّ مِيَّا يُونَ مُمَّا تُشْرِكُونَ (٨٧) إِنِّي وَجَهْتُ وَجُهِي لِلَّسَدِي فَلَمَّا أَفَلَ اللَّهِ وَقَدْ هَذَانَ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ (٩٩) وَحَهَّةُ قَوْمُ لَهُ قَالَ اللَّهِ وَقَدْ هَذَانَ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَكِينًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءَ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (٠٨) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَكِينًا وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءَ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (٠٨) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلا أَنْ يَشَاءُ رَبِي شَكِينًا الْمَانُ فَإِنَّ الْفَرِيقَةِ عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْسَ الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْمُ الْفَالَعُ فَوْمِهِ نَوْفَعُ دَرَجَاتُ الْمُعْنُ وَهُمْ مُهُ تَعُلُمُونَ (٨١) وَتَلْكَ حُكَتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَوْفَعُ دَرَجَاتُ الْمُعْنَ وَهُمْ أَنْ وَمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَوْمِهِ اللهِ عَلَي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَوْمِهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وهنا بدأ حواره مع أبيه قال تعالى: { يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُعْنِي عَنْكَ شَيْعًا } فكان جواب أبيه قال تعالى: { أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنَى يُنْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْعًا } فكان جواب أبيه قال تعالى: { أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنَى اللّهِ اللّهِ اللهِ عَنْكَ اللّهُ عَنْدُ لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا } (٢) ومن هنا - وكما تذكر المصادر التاريخية - بدأ إبراهيم صراعه مع قومه ، وفي أحد أيام أعيادهم حمل إبراهيم على أصنامهم في مكان إقامتها وحطمها قال تعالى: { وَتَاللّهِ لَأَكِيدَنَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِالْيَمِينِ } (١) وعلى قريم مَنْ اللهِ النّيمِينِ } (١) وعلى قريم عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِالْيَمِينِ } (١) وعلى قريم عَلَيْهُمْ ضَرَبًا بِالْيَمِينِ } (١) وعلى قريم عَلَيْهِمْ ضَرَبُهُ بِيْ يَعْدَ أَنْ تُعْرِينَ } (١) وعلى قريم عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهِمْ فَا يَعْلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا يَعْلَيْهِمْ فَا يَعْلِيْهُمْ فَا يَعْلَيْهُمْ فَا يَعْلَيْهُمْ فَا يَعْلَيْهُمْ فَا يَعْلَيْهُمْ فَا يَعْلَيْهُمْ فَا يَعْلَيْهُمْ فَا يَعْلَيْهِمْ فَا يَعْلَيْهُمْ فَا يَعْلُيْهُمْ فَا يَعْلِيْهِمْ فَا يَعْلَيْهُمْ فَا يَعْلِيْهُمْ فَا يَعْلِيْهُمْ فَا يَعْلِيْهُمْ فَا يَعْلِيْهُمْ فَا يَعْلَيْهِمْ فَا يَعْلِيْهُمْ فَا يَعْلِيْهُمْ فَا يَعْلِيْهُمْ فَا يَعْلِيْهُمْ فَا يَعْلِيْهُمْ فَا يَعْلِيْهُمْ فِي عَلْهُ فَا عَلْهُ عَلَيْهُمْ فَا عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ فَا عَيْهُ فَا عَلْهُ فِي عَلْهُ فَا عَلْهُ عَلْهُ فَا عَلْهُ فَا عَلْه

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية : ٧٥ – ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) ســـورة مريم ، آية : ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) ســـورة الأنبياء ، آية : ٥٧ .





إبراهيم الفأس في عنق كبيرهم ، وتدور أحداث القصة في صراع إبراهيــم مـع قومه، حتى تثبت إدانته عليه السلام بتحطيم أصنامهم ، وأحضروا إبراهي\_م إلى الملك وعلية قومه قال تعالى: { قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (٦٢) قَــللَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ } (٢) فنظروا إلى بعضهم البعض نظرة استغراب وحجل. قال تعالى: {ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْــتَ مَــا هَؤُلاءِ يَنطِقُونَ } (٣) وهكذا ظهرت الحجة على القوم الكافرين ، ثم يدور حــوار . كبير وعظيم بين إبراهيم الخليل عليه السلام ، والنمرود قال تعالى: { أَلَمْ تَرَ إِلَـى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ } (1) ، وانتهت تلك المحاكمة الصورية بأن حكم الملك بحرق إبراهيم ، وانتهى الأمر بجمع الحطب ؛ لحسرق إبراهيم الخليل عليه السلام ، فما كان من الخليل عليه السلام إلا أن يتضرع إلى الله ، فرفع الخليل يده إلى السماء قائلاً : اللهم أنت الواحد في السماء ، وأنا الواحد في الأرض ، ليس في الأرض أحد يعبدك غيري ، حسبي الله ونعم الوكيل. فقذفوه في النار . وكان الله معه قال تعالى: { قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ } (٥) فكانت كما قال الله عز وجل ... وتكمل الروايـــه التاريخيـــة أن النمرود ومن معه من الملأ أبقوا على النار أياماً ؛ حتى يتأكدوا تماماً مـن حـرق إبراهيم . وبعد ذلك هموا بالسير وأثناء مرورهم رأى النمرود إبراهيم جالســـاً في النار ، ورجع إلى النار ، وقرب منها مَن وراءه كذلك، فأخرجه من النار وكـف

<sup>(</sup>١) ســـورة الصافات ، آية : ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) ســـورة الأنبياء ، الآيات : ٦٢ - ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ســـورة الأنبياء ، آية : ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) ســــورة البقرة ، آية : ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٥) ســورة الأنبياء ، آية : ٦٩ .





عن إبراهيم ، ومنعه الله عز وجل من بطشه (۱) ، وتنتهي الروايـات التاريخيـة بخروج الخليل عليه السلام من أرض الرافدين ، صـوب حران ، ومنها إلى فلسطين، ومن فلسطين إلى مصر ، ومن مصر إلى فلسطين ، ومنها إلى أرض الحجاز (۲) . جاء إبراهيم الخليل عليه السلام إلى مكة وليس بها يومئذ أحد وليس بها ماء . جاء ومعه ابنه الرضيع وزوجه هاجر ، ووضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم ، ووضع معهما جراباً فيه تمر وسقاء ماء وتركهما إبراهيم الخليل عليه السلام راجعاً فلحقته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهـذا الوادي الذي ليس به انس ولاشيء . . . وجعلت تكرر ذلك مراراً ، و لم يلتفـت الميها خليل الرحمن . فقالت له : الله أمرك بهذا . قـال : نعـم قـالت : إذاً لا يضيعنا (۱) . خرج إبراهيم حتى إذا ما وقف عند الثنية استقبل بوجهه البيت ثم دعا الله قـائلاً قال تعالى: { رَبّنا إِنّي أَسكنتُ مِنْ ذُرّيّتي بواد غَـيْر ذي زَرْع عِنْك النّمَرَات لَعَلّهُمْ يَشْكُرُونَ } (١٤ وهكذا وصل خليل الرحمن إلى الحجاز ، وهنـاك النّمَرَات لَعَلّهُمْ يَشْكُرُونَ } (١٤ وهنـاك

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ١ / ١٢٠ - ١٢٨. وكذا ابن الأثير: الكامل في التــــاريخ ١/ ٥٥ - ٥٨ . وكذا ابن كثير: البداية والنهاية ١ / ١٤٤ - ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢)أن خروجه كان نتيجة بطش السومريين به وكان ذلك في حـــوالي عام ١٨٤٠ ق.م وكان نتيجــة ذلك أن سلط الله عليهم الأموريين والعيلاميين الذين جاسوا خلالهـــا الديــار ودمــروا وقتلــوا في السومريين فكان الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: { وَكَأَيَّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُــلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكُرًا (٨) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْـــرًا } سورة الطلاق ، الآيـــات : ٨ - ٩ .

جمال عبد الهادي محمد ووفاء محمد رفعت : المرجع الســــابق ، ص١٧٥ - ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ١ / ١٢٩ – ١٣٠ . وكذا ابن الأثير: الكامل في التـــلويخ ١ / ٥٩ . وكذا ابن كثير: البداية والنهاية ١ / ١٥٢ – ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ، آية : ٣٧ .





نشأ إسماعيل عليه السلام ، واختلط مع القبائل العربية التي كانت تقيم في مكـــة ، وتصاهر معهم عليه السلام ، وكان له أبناؤه الذين عرفوا بالاسماعيليين ، حيت تزوج من ابنة سيد جرهم اليمنية ، وأنجب منها اثني عشر ولداً . ومن أبنائه نابت وقيدار اللذان جعلتهم المصادر الإسلامية أبوي العرب (١). وقد ذكرت المصادر أن إبراهيم الخليل عليه السلام وصل إلى الحجاز بعد ذلك في زيارة لإسماعيل وقل توفيت السيدة هاجر ، وعقبها بزيارة ثانية والتي أقر فيها زواجه ، ثم الثالثة الستي أمر في ها ببناء الكعبة ، ثم كانت زيارة تفسير المنام من ذبح إسماعيل عليه السِلام (٢) . قال تعالى: { وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسماعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } (٣) وقال تعالى: { ... وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّسي سَيَهْدِين (٩٩) رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ (١٠٠) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامِ حَلِيمِ (١٠١) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَـرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَحدُني إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابرينَ (١٠٢) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْحَبِينِ(١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ(١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِك نَحْزِي الْمُحْسنينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيهِم (١٠٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ(١٠٨) سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيـــمَ(١٠٩) كَذَلِــكَ نَحْــزي الْمُحْسِنِينَ (١١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١١١) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ (١١٢) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسهِ

<sup>(</sup>۱) نابت وقيذار وأذيل وميشا ومسمع ورما وماش وآزر وقطورا وفاقس وطميا وقيدمان . انظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١ / ٧١ .

<sup>(</sup>٢) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١ / ١٣٠- ١٣٣ ، ١٣٥-١٣٨ . وكذا ابن الأتـــير : الكـــامل في التاريخ ١ / ١٥٥-٦٦ . وكذا ابن كثير : البداية والنهاية ١ / ١٦٠-١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية : ١٢٧ .





مُبِينٌ } (١) و هكذا فإن المصادر الإسلامية قد تفردت بأخبار إبراهيم الخليل عليه السلام في الحجاز . وهذا ما جعل بعض المؤرخين الغربيين ينظرون إلى ذلك بكثير من الدهشة والاستنكار . كما يصف عباس محمود العقاد (٢) استنكارهم ذلك بقوله: " كأن المصادر الإسلامية قد نسبت إلى إبراهيم حارقة من حسوارق الفلك ، وأسندت إليه واقعه بينة البطلان بذاها وغير قابلة للوقوع . . . وضح من أسلوب نقدهم ألهم يكتبون لإثبات دين ، وإنكار ديـــن ، ولا يفتحون عقولهم للحقيقة حيث تكون ، فضلاً عن الاجتهاد في طلب الحقيقة ، قبل أن يوجههم إليه المحالفون والمحتلفون .... " ويرى أن ذهاب إبراهيهم إلى الجنوب مسن فلسطين نحو الحجاز ليس من الغريب. فإذا لم يكن من باب التجربة والاستطلاع ، فهو من باب أولى أن يذهب إلى الجنوب بعدما طاف معظم أراضي المعمورة آنذاك ، ويضيف أيضاً أن إبراهيم الخليل عليه السلام لم يكن لديه عند بيت المقدس وطن . لا وطن السكن ، ولا وطن الدعوة ، ولا وطلسن المرعى ، وأمور أخرى أوردها – رحمه الله – ترفع ذلك الاستغراب المقصود مــن قبل أولئك الباحثين الغربيين . وهو ما ذهب إليه أيضاً محمد حسين هيكل (٣) من أن الطريق ليس بغريب على نبي الله إبراهيم الذي ألف الارتحال ، والتنقـــل ، وألف احتياز الصحاري ، حاصة وأن الطريق ما بين فلسطين ومكة طريق مألوف للقوافل التجارية منذ أقدم العصور . وإن من الأهمية بمكان أن الدلائل كثيرة والتي تؤكد تواحد القبائل العربية - والمنسوبة إلى الاسماعيلين - أي أبناء إسماعيل بــن

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ، الآيات : ٩٩ – ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم أبو الأنبياء ، المكتبة العصرية ، بيسروت ، بدون تاريخ ، ص١٩١ .

<sup>(</sup>٣) محمد حسين هيكل: حياة محمد ، القاهرة ، ١٩٧٠ م ، ص٩٠-٩١.





إبراهيم عليهما السلام في بلاد الحجاز (١) ، فالدلائل والقرائن واضحة، عن رحلة الخليل عليه السلام دون أي لبس أو غموض . وقد أكدها المصادر الإسلامية الخالدة (٢) . ومن الجدير بالذكر أن حياة خليل الرحمن وعصره لازالا موضع خلاف كبير بين الباحثين .

وكما شهدت المنطقة دعوة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام وابنه الساعيل عليه السلام ، فقد شهد ايضاً دعوة سيدنا شعيب عليه السلام في مدين . قال تعالى: { وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ } (٢) وهو شعيب بن صيفون بن عنقاء بن ثابت غيرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ } (١) وهو شعيب بن صيفون بن عنقاء بن ثابت بن مدين بن إبراهيم عليه السلام، وقيل هو شعيب بن ميكائيل (٤) ، وقيل أنه شعيب بن يشخر بن لاوي بن يعقوب ، وقيل شعيب ابن ميكائيل بن يشخن (٥) ، شعيب بن يشرون (١) ، وقيل أنه واحد ممن آمن بإبراهيم الخليل عليه السلام (٧) ،

<sup>(</sup>١) إسرائيل ولفستون : تاريخ اليهـود في بـلاد العرب في الجاهليـة وصـدر الإسـلام ، مطبعـة الاعتماد ، القاهرة ، ١٩٥٦ م ، ص٧٤ – ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) محمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص١٤٨ .

ولعل أكبر دليل على صدق تلك الأحداث الركن الخامس من أركان الإسلام وهو فريضة الحج والسيّ نقلتها الأحيال العربية ثم الإسلامية منذ هجرة الخليل الأول عليه السلام وحتى يومنا هذا .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، آية : ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١ / ١٦٧ . وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١ / ٨٨ . وكذا ابسن كثير : البداية والنهاية ١ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، ص١٨٥ .

ويعلق محمد بيومي مهران مستغرباً ذلك لأن لاوى بن يعقوب لم يكن له ولد يدعى يشحر أو يشخر. انظر محمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٦) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ١ / ١٦٧. وكذا ابن كثير: البداية والنهاية ١ / ١٨٥.

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١ / ٨٨.

# THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QUR'ANIC THOUGHT



وقیل أن جدته أو أمه ابنة لوط علیه السلام (۱) ، هذا ولقد اختلف فی کونسه صاحب موسی علیه السلام الذی اتجه صوب مدین ، قال تعالی:  $\{ \ ewline \ ewline$ 

<sup>(</sup>١) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١ / ١٦٨ . وكذا ابن كثير : البداية والنهاية ١ / ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ، آية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ، آية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ، آية : ٠٤ .

<sup>(</sup>٥) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ١ / ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) ابن كثير : البداية والنهاية ١ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٧) ابن حوقل : صورة الأرض / ٤٠ .

<sup>(</sup>٨) تفسير بن كثير ٣/ ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ، ص٤٥٣ .





بن رعوئيل وليس شعبباً . وعلى كل فإن المدينيون ينتسبون إلى مدين بن إبراهيم عليه السلام من زوجته قطورة كما ورد ذلك في سفر التكوين (۱) السذي حاء فيه : " وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة ، فولدت له زمران ، ويقشان، ومدان ، ومديان ... " وعلى ذلك فقد ذهبت بعض المصادر الإسلامية (۱) مسن نسبة المدينين إلى إبراهيم عليه السلام . على أن هناك من ذهب في نسسبتهم إلى اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ؛ حيث جعلوا لإسماعيل ثلاثة أبناء هم قيلا بن إسماعيل ، ونابت بن إسماعيل، ومدين بن إسماعيل (۱) فهم جميعاً مسن أبناء إبراهيم الخليل عليه السلام (٤) وإن الاتصال بين المدينيين والإسماعليين اتصال وثيق فإن أن لم يكن المدينيون من نسل إسماعيل فهم من نسل إبراهيم الخليل وثيق أن فإن لم يكونوا حفدة ، فهم إخوة جميعاً ، ينتسبون إلى إبراهيم الخليل عليه السلام . جمعتهم الأرض والمصالح المشتركة ، الاقتصادية والسياسية ، عسبر تاريخ تواحدهم في منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية (۱)، ومع ذلك فقد شكك بعض الباحثين الحديثين (۷) في أصلهم وذهبوا إلى القول : بألهم ينتمون إلى شكان أعالي سوريا ، وإلى بلاد الأناضول ، بناءً على بعض الشواهد اللغويسة ، سكان أعالي سوريا ، وإلى بلاد الأناضول ، بناءً على بعض الشواهد اللغويسة ، وكذلك بقايا بعض أنواع الفحار التي عشر عليها في مواقع مختلفة ، تنسب إليهم ،

<sup>(</sup>١) الإصحاح الخامس والعشرين ، نص: ١-١.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير : البداية والنهاية ١ / ص١٨٤ . وكذا ياقوت : معجم البلدان ٥٧٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الدينوري: الأخبار الطوال / ٩.

<sup>(</sup>٤) ١. موسيل: المرجع السابق ، ص٧٥ . وكذا جواد علي: المرجـــع السابق ، ص٢٥٦ .

<sup>(5)</sup> Knanf. A.E., op.cit., p. 151.

<sup>(</sup>٦) جواد علي : المرجع السابق ، ص٤٥٤ . وكذا محمـــد بيومي مــــهران : المرجـــــــع الســـابق ، ص٣٠٣. وكذا إسرائيل ولفستون: تاريخ اللغات السامية ، ص١١١-١٢١ .

<sup>(7)</sup> Mendenhall, G., Qurayya and The Midinites, Riyadh, vol. II, 1984/1404, p.p.138-139.





ووجدت في بلاد العرب (شمال غرب شبه الجزيرة) وكذلك في فلسطين . وقد وحدت هذه الفكرة معارضة من قبل Parr (۱) بقوله إن الدلائل اللغوية ، وكذا الفخارية ، لا يمكن أن يركن إليها في تحديد العناصر البشرية ، وخاصة الفخارية ؛ حيث إن تواجد الفخار في مكان ما يدفع إلى وضع عدة احتمالات من حيث نسبته إلى صانعه ، فإما أن يكون محلياً ، أو مستورداً ، أو أعيد صنعه علياً ، ووفق طرزه السابقة (الأصلية) ، أو صنع وفق طرز معينة مستوحاة من الأصل ويؤكد أن المدينيين هم من سكان شمال غرب شبه الجزيرة العربية ومن الأعراب المحلين فيها ، ويرى أن تحكمهم وانتشارهم في تلك الأراضي لم يكن كاملاً مع بداية حكمهم ؛ حيث إن المنطقة كانت مأهولة بالسكان المحليين منذ بداية الألف الثاني ق.م تقريباً .

وعودة إلى ذي بدء فإن المدينيين عرفوا بـ مديان أو مدان (٢) و" مدين "هو ابن إبراهيم الخليل عليه السلام في المصادر الإسلامية (٣) . ومِدْين ( Midyan ) ومِدْين ( Madyan ) ينطبق على اسم مدينة مدين ، وعلى أرض مدين كلها، وربما أخذ الاسم من أحد مواقع مصر القديمة في " كوم ضو " والذي يعرف بـ " المدامود " ، وربما يكون مشتقاً من مسمى قبائل "الجابي " المنتشرة في صحراء سيناء ، وأيضاً في " النوبة " (٤) . على أن هناك من يرى أن اسم مدين عرف عند العرب باسم ماءلهم (٥) . وذكرت مدين في كثيرٍ من آيات الذكر

<sup>(1)</sup> Parr.P.J., op.cit., pp.39 - 41.

<sup>(</sup>٢) ١. موسيل: المرجع السابق، ص ٨٣. وكذا جواد علي: المرجع السابق، ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: البداية والنهاية ١ / ١٨٤ - ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) رشيد سالم الناضوري : " حول أرض مدين من حيث تحديد موقعها ودورها التــــاريخي المبكـــر "، ص٧١ .

<sup>(</sup>٥) محمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص٢٩١ ، هامش ٢ .

#### THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QURANIC THOUGHT



الحكيم (۱) قال تعالى : { أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبُأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَاد وَتُمُ وَوَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُوْتَفِكَاتِ أَتَنَّهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } (۲) ولقد ورد اسمهم مصاحباً لنسبي الله شعيب عليه السلام قال تعالى: { وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ } (۳) وهم أصحاب الأيكة الذين ما لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ } (١٧٦) وهم أصحاب الأيكة الذين ورد ذكرهم أيضاً مصاحباً لنسبي الله شعيب عليه السلام قسال تعالى: { كَذَبُ بُ أُصْحَابُ الأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (١٧٦) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ (١٧٧) إِنْ مَا لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٧٨) فَاتَقُوا اللّه وَأَطِيعُونِ (١٧٩) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِسْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ } (١٧٦) إِنْ أَهل مدين هـم أصحاب الأيكة ، ويؤكد ذلك ابن كثير (٢٧) و رحمه الله – من ثقة القسول أَهم أصحاب الأيكة ، بناءً على أنواع المعاصي التي كان أهل مدين يرتكبوهيا ، من التطفيف في الكيل والميزان وهو نفسه الذي كان أهل مدين يقومون به مع الأخذ في الإعتبار أن هناك من يرى أهما أمتان مدين و أصحاب الأيكة (٨) ،

 <sup>(</sup>١) الأعراف ، آية : ٨٥ ، التوبة ، آية : ٧٠ ، هود ، آية : ٨٤ ، هود ، آية : ٩٥ ، طه ، آية : ٤٧٠ الخج ، آية : ٤٤ ، القصص ، الآيات : ٢٢ – ٤٥ ، العنكبوت ، آية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، آية : ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، آية : ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ، الآيات : ١٧٦ – ١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) والأيكة شحر ملتف كالغيضة وكان أصحابها يبيعونها والجمع أيْك وهو شحر الدوم أو التمر . انظـــر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٨ . وكذا عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٦) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١ / ١٦٧-١٦٨ . وكذا ابن كثير : البدايـــة والنهايـــة ١ / ١٩٠ . وكذا السيوطي : أسماء الجبال والبقاع في القرآن الكريم / ١٣٥ .

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير ٢/ ٢٥٨ . وكذا ابن كثير : البداية والنهاية ١ / ١٦٨ - ١٦٩ .

<sup>(</sup>٨) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١ / ١٦٨ . وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١ / ١٨٩ .

# THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QURANIC THOUGHT



وقد حدد الجغرافيون المسلمون موقع أصحاب الأيكة فمسكنهم كان (تبوك). وهي التي بعث الله فيهـــا شعيباً عليه السلام (١) . ولقد احتمعت فيهم خصال، استحقوا فيها عقاب الله قال تعالى: { وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُــُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأُوثُوا الْكَيْلَ وَالْمِلسيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاعَهُمْ وَلا تُفْسدُوا فِي الأرْض بَعْدَ إصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنينَ (٨٥) وَلا تَقْعُدُوا بكُلِّ صِرَاط تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبيل اللَّهِ مَـنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَـــَةُ الْمُفْسِدِينَ ... } (٢) وأصحاب الأيكة قال تعالى: { كَذَّبَ أَصْحَــابُ الأَيْكَــةِ الْمُرْسَلِينَ (١٧٦) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَقُونَ (١٧٧) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٧٨) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون (١٧٩) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٠) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنْ الْمُحْســـرينَ (١٨١) وَزِنُـــوا َ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاعَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِـــى الأرْض مُفْسدِينَ (١٨٣) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحِبَّلَةَ الأُوَّلِينَ } (١٨٣) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحِبَّلَةَ الأُوَّلِينَ } قال تعالى: { وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِحَيْرِ وَإِنِّي أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَــومِ مُحِيطٍ (٨٤) وَيَا قَوْم أُوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِسيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْحَسُوا النَّساسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْتُواْ فِي الأرْض مُفْسدِينَ (٨٥) بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ } ( أَ ) وفي الآيات صورة واضحة لما كان عليه حال أهـــل

<sup>(</sup>١) ابن حوقل: صورة الأرض / ٤٠. وكذا ياقوت: معجم البلدان ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآيات : ٨٥ - ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ، الآيات : ١٧٦ – ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة هود ، الآيات : ٨٤ - ٨٧ .





مدين ، وأصحاب الأيكة ، من حيث بخس الأشياء . والتي يقول عنها القرطبي (1) و رحمه الله - في تفسير قول الله تعالى: { وَلا تَبْخَسُو النّاسَ أَشُوبَاعَهُمْ } " البخس هو النقص ، وهو يكون في السلعة بالتعييب ، والتزهيد فيها ، أو المخادعة عن القيمة ، أو الاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه ، وكل ذلك من أكل المال بالباطل " ويقول عنه ابن كثير (٢) في تفسير نفس الآية : " الوفاء بالكيل والميزان . ولا يبخسوا الناس أشياءهم - أي لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس - وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليساً " وقال أيضاً (٢) : إلهم كانوا يقطعون الطريق عُتُواً وفساداً في الأرض. أما القرطبي (٤) فيقول في تفسير سورة هود " ... كان إذا حاءهم البائع بالطعام أخذوه بكيل زائد ، واستوفوا بغاية ما يقدرون وظلموا ، وإن جاءهم مشتر للطعام باعوه بكيل ناقص ، وشححوا له بغاية ما يقدرون ، فأمروا بالإيمان إقلاعاً عن التطفيف " .

وكذلك كان أمر أصحاب الأيكة ألهم إذا باعوا للناس لا يكملون الكيل، ويعطونه ناقصاً ويأخذونه تاماً، ومع ذلك فلم يستجب إلى دعاء نبي الله شعيب عليه السلام من قومه إلا قليل يقول الله تعالى في مدين في سهورة الأعراف: { وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ(٨٧) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنَحْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أو لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَوْ كُنَّا لَنَحْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أو لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَوْ كُنَّا لَنَحْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَوْ كُنَّا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْ هَا لَلْهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْ هَا لَلْهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا لَاللهُ مِنْ هَا اللهُ مِنْهَا اللهُ مِنْهَا اللهُ مِنْهَا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٣/ ٢٧٦٤ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٢/ ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطيي ٤/ ٣٤٠٤.

## THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QURANIC THOUGHT



وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّنَا وَسِعَ رَبَّنَا كُلَّ شَيْءِ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ(٩٨) وَقَالَ الْمَلَلُّ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ(٩٨) وَقَالَ الْمَلَلُّ اللَّهِ يَوَكُمْ إِذًا لَحَاسِرُونَ (٩٠) فَأَحَذَتُهُمْ الرَّحْفَةُ اللَّذِينَ كَفَرُوا شَعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ } (١٩) .

ويقول الله تعالى عن مدين في سورة هود: { قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُ الْحَلِيسَمُ الْمُوكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَو أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيسَمُ الرَّشِيدُ (۱۸۷) قَالَ يَا قَوْمُ أَرَّأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَريدُ إِلا الإصلاحَ مَا استَطَعْتُ وَمَا أَرْفِيقِي إِلا بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنْسِبُ (۱۸۸) وَيَا قَوْمُ لا يَحْرِمُنَكُمْ شِسَقَاقِي أَنْ يُولِيقِي إِلا بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنْسِبُ (۱۸۸) وَيَا قَوْمُ صَالِح وَمَا قَوْمُ لُوط مِنْكُمْ شِسَقَاقِي أَنْ يَويَدُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِيمٌ وَدُودٌ (۱۹) قَسَالُوا يَسَا يَعْيِدُ (۱۹۸) وَيَا قَوْمُ صَالِح وَمَا قَوْمُ لُوط مِنْكُمْ شِسَقَقِي أَنْ بَعِيدِ (۱۹۸) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (۱۹) قَسَالُوا يَسَا يَعْدِيرُ (۱۹) قَالَ يَا قَوْمُ أَرَهُ طِي أَعْرُ عَيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَهْطُك لَرَحَمْنَاك وَمَا طَهْرِينًا إِنَّ رَبِّي بَمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطً (۱۹۶) وَيَا قَوْمُ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهِ وَاتَّعَدُنُهُمُوهُ وَرَاعَكُمْ طَهُونَ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَا تَقُولُ وَإِنَّا لَيْرَاكُ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَهُولُكَ لَرَحَمْنَاك وَمَا طَهْرِيًا إِنَّ رَبِّي بَمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطً (۱۹۶) وَيَا قَوْمُ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ مَا عَلَيْهِ وَمَنْ هُو كَاذِبٌ وَارْتَقِبُ وَا إِنِي عَامِلٌ مَعْدَابٌ فَيْكُمُ مِنَ عَلَيْهُ وَالْمَولِي عَلَى اللّهِ وَاتَعْتُومُ الْمَامُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُعْورُ فِي عَلَامُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُعْتَوا فِي وَيَارِهِمْ حَاثِمِينَ (۱۶۶) كَأَنْ لَمْ يَغْنُوا فِيسَهَا أَلا لِمَدَيْنَ خَمَا بَعِدَتُ فَمُودُ } (۱۳٪ عَلَوْلُ وَلِمُ اللّهِ وَالْمَالِي عَلَى عَلَى اللّهِ وَالْتَعْتِمُ اللّهِ وَالْمَالِولَ الْمُؤْلِقُولُ فِي اللّهِ وَلَا عَرْمُ لَمْ لَمْ يَعْنُوا فِيسَهَا أَلا لِمَا الصَّيْعَالِهُ عَلَى اللّهِ وَالْمُولِي اللّهِ وَالْمُولِي اللّهِ وَلَا فَعُنُولُ وَمُ اللّهِ وَالْمُولِي اللّهِ وَلَا فِي اللّهِ وَلَا عَلَى اللّهِ وَلَوْمُ

 <sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآيات : ٨٧ - ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآيات : ٨٧ – ٩٥ .

#### THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QUR'ANIC THOUGHT



ويقول المولى - عز وحل - في أصحاب الأيكة: { قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِسَنْ الْكَاذِينَ (١٨٦) الْمُسَحَّرِينَ (١٨٥) وَمَا أَنْتَ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِسنْ الْكَاذِينَ (١٨٦) فَأَلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنْ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنْ الصَّادِقِينَ (١٨٧) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَّةِ إِنَّ لَهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ الظَّلَّةِ إِنَّ لَهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ الظَّلَةِ إِنَّ لَهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ الظَّلَةِ الْآلِكَ لَكَ لَكَ اللهَ عَذَابَ لَكُومُ مُؤْمِنِينَ (١٩٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَكَ اللهُ وَعَلَيْمَ اللّهُ وَيَا لَكُنْ الْكَثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٩٠) وَإِنَّ رَبَّكَ لَكَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ } الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ } (١٩٠)

يقول ابن كثير (٢) - رحمه الله - في تفسير هذه الآيات إن الله سبحانه وتعالى وصف أهل مدين وأصحاب الأيكة في ثلاثة مواطن " كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق ". ففي الأعراف ذكر أهم ( أخذهم الرحفة ) فأصبحوا في ديارهم حاثميين وذلك لأهم قالوا : { لَنُحْرِجَنَّكُ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكُ مِنْ وَلِيتِنَا أُو لَتَعُودُنَّ فِي مِلِّتِنَا } . فأرحفوا في الله ومن اتبعه فأخذهم الرحفة ، وفي مورة هود قال : { وأَخذَتُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ } وذلك لأهم استهزءوا بنبي الله في قولهم { أصلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أُو أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنَا مَا الله في قولهم { أصلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أُو أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمُوالِنَا مَا الله في قولهم إلى الله الله على الله الله على الله الله على الله والمؤلف المؤلف المؤلف

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآيات : ١٨٥ - ١٩١ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۸۱– ۳۸۲ .





تحتها برداً ، وراحة ، فأعلم بذلك قومه ، فأتوها جميعاً ، فاستظلوا تحتها فأحجت عليهم ناراً . وفي رواية أخرى " بعث الله إليهم الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة ، وأحمى عليهم الشمس ، فاحترقوا كما يحترق الجواد في المقلى " (1) .

وهكذا كانت نحاية مدين – كما صورها القرآن العظيم – نتيجة بخسهم للناس في المكاييل والموازين وإفساد أموالهم  $^{(7)}$ . وتضيف كتب التاريخ أن قــوم شعيب عليه السلام عذبوا في قطع الدنانير والدراهم ، وكــانت مديــن متحــر العربان ، ومضرب الأعراب ، وكانوا يعشرون أموالهم بأموال النـــاس ، وكان لهم كاهنان يزينان لهم صنيعهم أحدهم سمير والآخر سمران  $^{(7)}$ . والمدينون – كما يقول عنهم محمد بيومي مهران –  $^{(4)}$ : دأهم كدأب أهـــل المــدن التحاريــة ، وبالتالي فإن قصتهم في القرآن الكريم هي قصة التحارة المحتكرة ، والعبث بــللكيل والميزان ، وبخس الأسعار ، والتربص بكل وسيلة وطريقة ، في إثارة المارين هـم ، فكانت رسالته عليه السلام – أي رسالة النبي شعيب – خلاص للناس من شرور الاحتكار ، والخداع ، في البيئة التي كانوا يشكلون فيها حلقة الوصل بين الأمم . وعلى كل فلم يكن هلاكهم بغتة ، بل كان بعد أن أعطاهم المولى – عز وجل –

<sup>(</sup>۱) وفي رواية عن محمد بن كعب القرظي " أن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب : أخذة ـــــــم الرحفة في دارهم حتى خرجوا منها فلما خرجوا منها أصابحم فزع شديد فقرروا أن يدخلوا إلى البيوت فسقط عليهم فأرسل الله عليهم يوم الظلة ، فدخل تحتها رجل فقال : ما رأيت كاليوم ظلاً : أطيب ولا أبرد من هذا ، هلموا أيها الناس فدخلوا جميعاً تحــــت الظلــة فصــاح بهــم صيحــة واحــدة فماتوا جميعــاً ".

تفسير ابن كثير ٣٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١ / ٨٩.

<sup>(</sup>٣) المقدسي : البدء والتاريخ ٣ / ٧٦ . وكذا القرماني : أخبار الدول وآثار الأول / ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ العرب القليم ، ص١٩٢ - ١٩٣ .





الابتلاء والامتحان ، عن طريق الاستدراج والتمكين ، فإنهم كل ما عطلوا حداً بسط الله لهم في الرزق إلى أن كان أمر الله (١) .

وحول التحديد الزمني لمدين ، فإن بعض الباحثين (٢) قد استنتج من واقع ورود اسم مدين في متن القرآن العظيم حيث إلها تأتي دائماً قبل موسى عليه السلام ، وبعد لوط مباشرة كما في سورة الأعراف وهو ويونس والحج والعنكبوت فهم قبل موسى عليه السلام بل أن قول الله تعالى في سورة هود : {وَيَا قَوْمُ مُود أُو مَن مُشْرَق قِي أَن يُصِيبَكُ مُ مِشْلُ مَا أَصَابَ قَوْمُ وَيُو أُو يَو مُ صَالِح وَما قَوْمُ لُوط مِنْكُ مَ بَعِيد } (٢) وهذه أو قَوْمُ صَالِح وَما قَوْمُ لُوط مِنْكُ مَ بَعِيد إِ (٣) وهذه الآية تدل - كما يذكر ذلك محمد بيومي مهران ويضيف أيضاً أنه مسن الشابت بقرب قوم شعيب من قوم لوط مكاناً وزماناً . ويضيف أيضاً أنه مسن الشابت معاصرة نبي الله لوط لأبي الأنبياء الخليل عليه السلام والذي حدد فترته تقريباً ما بين ( ١٩٤٠ - ١٧٦٥ ق.م ) . وعلى ذلك فإن قوم شعيب لابد وألهم عاشوا في ما بعد القرن الثامن عشر ق.م . هذا إذا ما أضفنا نسب مديسن إلى إلاسلام من زوجته قطورة ، وما ذهبت إليه بعض المصادر الإسلامية من الربط بين قصة موسى عليه السلام، أثناء خروجه مسن مصر إلى أرض مدين ، واتصاله بشعيب صاحب مدين ، وقد تعارف المؤرخون على تحديد

انظ\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١ / ٨٩.

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء، القاهرة، بدون تاريخ، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة هود آية : ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) دراسات تاريخية من القرآن الكريم ، ص٣٠١ – ٣٠٢ .

وجاء عند ابن كثير في البداية والنهاية أن مدين بعد قوم لوط.

ابن كثير : البداية والنهاية ١ / ١٨٤ - ١٨٥ .





تاريخ خروج بني اسرئيل بالقرن الثالث عشر ق.م ، وإذا ما رجعنا إلى ما ســبق، وأشار الدارس إليه نقلاً عن Parr بأن نشاط المدينين الذي سجلته التوراة كــان خلال القرن الثالث عشر (١) بالتحديد ما بين (١٢٢٥ - ١١٠٠ ق.م) كما حدد ذلك أيضاً Mendenhall (٢) ، وعلى ضوء ذلك فمن المرجح أن المدينيسين كانوا قد عاشوا في أرض شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، حلال القرن التالث عشر ق.م. كما تحدر الإشارة إلى أن الأبحاث الأثرية ، في منطقة شمال غــرب شبه الجزيرة العربية ، وحتى وقتنا الحاضر لم تكشف لنا عن قيام حضارة متقدمة ، كما هو الحال في مصر أو بلاد الرافدين ، للدلالة على تلك النقلـــة الحضاريــة الكبيرة التي عاشتها المنطقة ، وتوصلت فيها للكتابة (٣) ، وإن مــن الظـاهر أن منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية خلال الألف الثالثة ق.م كانت لا تـزال في خضم ثقافة العصور الحجرية - كما يرى ذلك بعض الباحثين - (١) مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك لا ينفي وجود استيطان بشري ، وصلات خارجيـــة لســكانه وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، بدأت منذ الألف التان ق.م في تكوين مجتمعات مستقرة متحضرة ، وأن السبب في ذلك يرجــع إلى نتيجــة الانهيــار الاقتصادي الذي أصاب الأطراف الشمالية الشرقية لشبه الجزيرة العربية المتاثر

<sup>(1)</sup> Parr. P. J., op.cit., p. 31.

<sup>(2)</sup> Mendenhall, G., op.cit., p. 137.

<sup>(</sup>٣) دانيل بوتس وآخـــرون : " التقريــر المبدئــي عــن الموســم الثــاني لمســح المنطقــة الشــرقية ١٣٩٧هـــ/١٩٧٨م ، ص٢٢ .

<sup>(</sup>٤) عبد الله حسن المصري: " ما قبل التاريخ في شرق المملكة العربية السعودية وشمالها "، الندوة العالمية الثانية لأبحاث الجزيرة العربية ، الجزيرة العربية قبل الإسلام ١٣٩٩هـــ/١٩٧٩م ، الكتاب الثاني ، حامعة الملك سعود ، الرياض ، ١٤٠٤هـــ/١٩٨٤م ، ص٨٦٠





بالانميار الزراعي الذي أصاب بلاد الرافدين خلال الألف الثياني ق.م والذي يعرف بعصر الظلام . فكانت تلك الأسباب دافعاً قوياً وراء بزوغ نجم شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، والتي هيأته فيما بعد إلى قيام الممالك الغربية الشمالية القوية خلال الألف الأول ق م في كل مسن قُرية وتيماء ودادان وادوماتوا " دومة الجندل " (۱) ، واللاتي حظين بمكانه سياسية ، واقتصادية متقدمة ، جعلته هدفاً لتقدم القوة السياسية المختلفة في المنطقة للتحكم فيها ، وعلى رأسها الإمبراطورية الآشورية والدولة البابلية (الكلدانية) ، وذلك خلال الألف الأول ق م ، فهناك موقعان في شمال غرب شبه الجزيرة العربية وهما ( قُرية وتيماء ) عثر فيهما على نوع من الفخار السطحي المتميز ، يرجمع تساريخ صنعه إلى نحاية الألف الثاني ق.م، وبالتحديد إلى القرنين الرابع عشر والثالث عشر ق.م ، كما يؤكد ذلك Parr من واقع الدراسات المختلفة لفخار المنطقة وزخارف فخارية في المنطقة تشابه طرز وزخارف فخارية في المنطقة تشابه طرز وزخارف فخارية وسوريا ، ويرجع تاريخها وزخارف ملونة تنسب إلى طرز وزخارف فخار إيجة وسوريا ، ويرجع تاريخها إلى العصر البرونزي المتأخر (۲) ، كذلك تم العثور على فخار في المخلفات الطبقية إلى العصر البرونزي المتأخر (۲) ، كذلك تم العثور على فخار في المخلفات الطبقية

<sup>(</sup>۱) عبد الله حسن المصري: " مقدمة آثار الاستيطان البشري في المملكة العربية السعودية " ، أطلل ، العدد الأول ، الرياض ، ۱۳۹۷هـ/۱۹۷۷م ، ص١٤ - ١٥. وكذا مايكل جيلمــور وآخــرون: "تقرير مبدئي عن استكمال مسح المنطقتين الشمالية الغربية والشمالية ، ١٤٠١ هــــ/١٩٨١م " ، أطلال ، العدد السادس ، الرياض ، ١٤٠٢هــ/١٩٨٦م ، ص١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) بناء على دراسته للفخاريات التي عثر عليها في المنطقة ومقارنتها بما جمع في المناطق السيتي حولها المخفوظة في المتحف الوطني بالرياض ، ومتحف جامعة الملك سعود بالرياض ، بالإضافة إلى ما نشرة Winnett V.F. & Reed W.L في عام ١٩٧٠م في مجلة حوليات معهد لندن للآثــــار في عــام ١٩٧٠م . وكذا التقرير الذي أعده حوني دوتــي في احتماع اكسفورد عام ١٩٧١م . انظر Parr. P. J., op.cit., p. 38.

(3) Knauf. A. E., op.cit., p. 151.





في تيماء يشابه فخاراً عثر عليه في وادي عربة ، والذي يرتبط زمنياً مع مدونات مصرية ترجع إلى عهد الأسرتين ١٩، ٢٠ المصريتين ؛ وفي هذا دلائل تشـــير إلى تواجد ( ترابط ) زمني معاصر على الأقل مع فحار فلسطين ، وجنــوب شــرق البحر المتوسط، والذي يؤرخ ما بين ( ١٣٠٠ – ١١١٥ ق.م ) وهذا الوقــت ينطبق تقريباً مع ما سجلته التوراة عن المدينيين ونشاطهم في شمال غــرب شــبه الجزيرة العربية في تلك الفترة ، والذي أطلق عليه Parr اسم الفخار المديني (١) ؟ فإن الدراسة التي قام بما كل من Parr ، Harding ، Dagton في عام ١٩٧٠م على فحار قُرية وتيماء ، بالإضافة إلى مواقع أحرى في المنطقة الواقعة ما بين شمال العلا حتى حدود الأردن شمالاً ، ومن تيماء شرقاً وحتى ساحل البحر الأحمر غرباً ، فإن الفحار الذي عثر عليه في قُرية يتميز بأشكاله الزخرفية وأحجامه وألوانـــه مــن الكريمي والأحمر ، وبصناعته المختلفة ما بين الخشن وبين ما هو مصنوع بواسطة العجلة ، وزخرفته الشائعة بألوانه المتعددة ، من الأحمر والأسود والأصفر والبني ، بالإضافة إلى بعض الشرائح ذات الوان الكريمــــى، أو ذات الــوان مزدوحــة ، بالإضافة إلى بعض النقوش التي رسمت عليها أشكال لطيور وحيوانات وكذلك بعض الأشكال الهندسية وكل هذه الخواص الفحارية التي عثر عليها مشابمة لفحار عثر عليه في (تمنع) في الأردن ، وكذلك عثر عليها بكميات صغيرة في كل من شرق وادي عربة ، وفي جزيرة فرعون ، وجنوب إيـــــلات ، وأمــــاكن أخــــرى متفرقه، في لهاية جنوب البحر الميت ، وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ، وفي سيناء ، وقرب البتراء ، وعند النحيف . وبمقارنة الكميات التي عثر عليها في مناطق شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، بما عثر عليه في ( الأردن ، فلسطين ، سيناء) والتي شكلت حوالي ٢٥ % مما عثر عليه أصلاً في شمال غــــرب شــبه

<sup>(1)</sup> Parr. P. J., op.cit., p. 39.





الجزيرة العربية ، الأمر الذي دفع بالقول إلى أسبقية صنعه في شمال غـرب شـبه الجزيرة العربية (١) .

هذا ولقد أكدت الدراسات النوعية للفخار أن منطقة قُرية كانت مركزاً هاماً في صناعات الخزفيات ( الفخاريات المزخرفة ) ، والتي تعرف بالفخار المديني (٢) .

وعلى ضوء ذلك يتأكد أن منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية في نهاية الألف الثاني ق.م كانت صاحبة أسبقية حضارية ، من حيث الاستقرار والانتاج . مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك الاستقرار والانتاج في أرض شمال غرب شبه الجزيرة العربية كان دائماً مرتبطاً بالعوامل البيئية والمناخية ، فحين تكثر الأمطار وتكسو أراضيها الحشائش ، تزداد نسبة الرعي فيندفع الإنسان إلى الاستقرار ، ولو لفترة نسبية ، ثم لم يلبث الوضع إلا أن يتغير عندما تقل الأمطار ، فتضطرب الحياة اضطراباً شديداً ينتج عنه هجرات متعاقبة ، يكون لها تأثيرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة (٣) . ومهما يكن من أمر فإن شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية خلال الألف الثاني ق.م كان من القوة بمكان ؛ بأسبقيته الحضارية تلك ، عن حنوب غرب شبه الجزيرة العربية ، الذي يدفع الباحثين على حعله صاحب البناء الحضاري في شبه الجزيرة العربية ، ويؤكد Parr أن الاستقرار الذي عاشته قُرية وتيماء في تلك العصور قد يصل إلى قرن من الزمان ، توقف بعدها نشاط سكاها ( المدينيين ) ، وتحولوا إلى الإعرابية ، حيث تعد قُرية مسن

<sup>(1)</sup> Bawden. G., Painted Pottery of Tayma and Problems of Cultural Chrovology in North West Arabia, In Midina Moab and Edom, (eds), 1983, pp.38 - 39.

<sup>(2)</sup> Bothenberg .B. & Glass. J., "The Midianite Pottery" In Midian Moab and Edom, (eds),1983, pp.69-70.

<sup>(</sup>٣) محمد السيد غلاب: المرجع السابق، ص١٩٠٠





أحد أبرز المعالم الأثرية في منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وتعتبر مسن أوائل المناطق الاستقرارية فيها (1) ، كما دلت على ذلك التنقيبات الأثرية فيها ، حيث عثر الباحثون على بقايا أبنية في شكل أبراج ، محاطة بجدار به بعض الدعامات ، ومناطق تحصين مبنية أُسُسُها من الحجارة ، والجزء الأعلى مبنسي من الطوب ( اللبن ) ، ويتراوح عمق أساساتها حوالي ٧١ سم . ذلك بالإضافة إلى وجود جدار مائل مجاور للقلعة ، يمتد حتى يصل إلى أحد الخنادق ، ربما يكون مجرى مائيا كان الغرض منه ري الحقول التي يطوقها الجدار ، وربما شكل الجدار المائل شبكة ري متقنة ، كأول شبكة ري منظمة في شمال غرب شبه الجزيسرة العربية .

وهذه الحوائط كانت تستعمل لحالات ثلاث: إما تكون كأحواش لرعاية الحيوانات أو لتخزين المحاصيل الزراعية ، أو للتحكم في المياه والغرين ، أو حوائط فاصلة بين الملكية الزراعية والملكية الفردية ، هذا بالإضافة إلى ما عشر عليه الباحثون من وجود أفران تبدو واضحة للمشاهد (وهي ما يقارب الستة) ، وهما فتحات تسرب الدخان وتنتشر في قُرية ، وحول الأفران بقايا فخارية ، ذات طبيعة متجانسة ومتميزة بألواها وزخرفتها ، التي سبق وأن أشار إليها الدارس، ويوجد جنوب القلعة بناء أشبه بمعبد بالإضافة إلى مجموعة من الركامات الحجرية ترتبط بمستوطنة قُرية كانت مستوطنة غاية في الدقة ، تعتمد على الزراعة تشير إلى أن منطقة قُرية كانت مستوطنة غاية في الدقة ، تعتمد على الزراعة الدائمة ، بما شملته من حقول مسورة ، وخزانات وقنوات ري تعتمد في زراعتها على مياه ينابيع طبيعية وليس على آبار كما في تيماء ، وأن قُرية تلك قد حظيت

<sup>(1)</sup> Parr. P. J., op.cit., pp.43 - 44, p.p. 41,39.

<sup>(</sup>٢) مايكل إنجراهام وآخرون: " التقرير المبدئي عن مسح المنطقة الشمالية الغربية ( مع لمحه موجزة عن مسح المنطقة الشمالية ) " ، أطلال ، العدد الخامس ، الرياض ، ١٤٠١ هـ ، ص٦٦ ، ٦٩ .





بمستوى اجتماعي غاية في التنظيم ، وفي المهارة الفنية ، خلال القرن الثاني عشر ق.م، وكما كان لقرية دورها الحضاري في شمال شبه الجزيرة العربية كذلكك كان الحال بالنسبة لتيماء التي شاركت قُرية تلك الأسبقية الحضاريــة في نهايـة الألف الثاني ق.م (١) . وأن المنطقتين تغطيهما بقايا فخارية من ذلك النمط. والمعروف بفحار مدين ، والذي تشير التوراة على نشاطهم في تلك الحقبة التاريخية في شمال غرب شبه الجزيرة العربية (٢) ، حيث كانت أرض مدين ملتقي ثلاثة أقاليم: إقليم الهلال الخصيب، وإقليم شبه جزيرة سيناء، وإقليهم شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وحظى موقعها بأهمية استراتيجية، اكتسب معها أهمية تاريخية في شتى المحالات الاقتصادية والبشرية والسياسية ، وشكلت بموقعها حلقـة ربط واتصال في النطاقين البري والبحري ، من عصور ما قبل التاريخ ، والعصر التاريخي ، وامتد نفوذها الاقتصادي ما بين مدينة العقبة شمالاً ، وحسى المويلــح حنوباً ، وغرباً الساحل الشرقي لخليج العقبة والبحر الأحمر ، ذلك بالنسبة للمدينيين المستقرين ، في حين أمتد نفوذ المدينيين الرحل حتى وادي عربة شمللاً ، وشرق الحجاز شرقاً (٢) ، وبذلك توسطوا الطريق التجاري الرئيسي بين الشمال والجنوب، وانتشروا في مواقع مختلفة في شمال غرب شـــبه الجزيــرة العربيــة، وجنوب الأردن (٤) ، فشاركوا في صنع التجارة العالمية آنذاك خلال نهاية العصر البرونزي ، وبداية العصر الحديدي (٥) . وفي هذه الأثناء كانت تجارة العطور قل

<sup>(1)</sup> Parr. P. J., op.cit., p. 39; Mendenchall G., op.cit., p. 44.

<sup>(2)</sup> Parr. P. J., op.cit., p. 39.

<sup>(</sup>٣) رشيد سالم الناضوري : المرجع السابق ، ص٧١ – ٧٢ .

<sup>(4)</sup> Ibid., p. 39.

<sup>(5)</sup> Knauf. E., op.cit., p. 151.





برزت على ساحه التجارة العالمية (١) ، الأمر الذي دفع بالمدينين إلى إنشاء الاستراحات ، وتجهيزها بكل ما تحتاجه قوافل التجار من الجمال والماشية ، وكافة لوازم رحلاهم التجارية (٢) ، بل وشارك المدينيون أبناء المناطق المحتلفة في نقل البضائع، والاتجار بها، وحاصة تجارة العطور مع مصر (٣)، ونشاطهم التجاري أسهب في ذكره القرآن الكريم مع نبي الله لهم شعيب عليه السلام .

وعلى ما سبق يفهم ألهم كونوا مجتمعا زراعيا مستقرا ، وعرف وا نظم وطرق ري في أوديتهم ، كما يتضح من ذلك الفخار المنتشر في معظم أرجاء منطقتهم ، كما دلت الأبحاث عن وجود عدد كبير من المستوطنات الزراعية ، على روافد وادي الحمضى ، ووادي الجزال في منطقة مدين ، كذلك لوحظ من بقايا أثرية عثر عليها في منطقة مدين أن المدينيين عرفوا زراعة المطاط (ئ) . وعلى كل فإن الأدلة تذهب على أن المدينيين مارسوا الزراعة منذ نهاية الألف الثاني ق.م (٥) . ذلك بالإضافة إلى ألهم مارسوا الرعي ، وصناعة النسيج ، وصناعة المعادن (١) ، كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير والزنك والفيروز والكبريت ، مع تميزهم في الصناعات النحاسية ، وصنع السبائك والسلاسل والأساور (٧) ، كما دلت على ذلك بعض الدلائل الأثرية في مواقع انتشارهم (٨) .

<sup>(1)</sup> Parr. P. J., op.cit., p. 41; Mendenhall, G., op.cit., p. 142.

<sup>(</sup>٢) رشيد سالم الناضوري : المرجع السابق ، ص٧٢ .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص٢٨ .

<sup>(4)</sup> Knauf. E., op.cit., p. 151.

<sup>(</sup>٥) أحمد كسناوي وآخرون : المرجع السابق ، ص٦٤ .

<sup>(6)</sup> Mendenhall G., op.cit., p. 142.

<sup>(</sup>٧) رشيد سالم الناضوري: المرجع السابق، ص٧٢.

<sup>(</sup>٨) أحمد كسناوي وآخرون : المرجع السابق ، ص٥٩ .





ورغم تشكيك Parr في ذلك ، إلا أنه يؤكد وجود مناجم عدة للنحاس والذهب في المنطقة ، ومناجم أخرى تم اكتشافها تبعاً عبر هذا العصر ، ويرى أن ظهور الجمل في حياة أهل مدين هو الذي دفعهم إلى الاعرابية ، وترك حياة الاستقرار ، بعد فترة استقرار نسبي دام في نظره قرابة المائة عام (١) .

وكما تأثرت المنطقة بدعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام . وشهدت دعوة سيدنا صالح دعوة سيدنا شعيب عليه السلام في مدين . فقد شهدت المنطقة دعوة سيدنا صالح عليه السلام في قوم ثمود . فقد تحدث القرآن الكريم في كثير من سُورِه عن قـوم ثمود ونبي الله إليهم صالح عليه السلام قال تعالى: { وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُو أَنشَأْكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُحيبٌ (٦١) قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَل فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُحيبٌ (٦١) قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَل مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكَّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَا مُريبٍ (٦٢) قَالُ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَا اللهَ مِنْ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِيرٍ } (٦٢) قالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَا اللهَ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِيرٍ } (٢٦) والجدير بالذكر فمن يَعْمُر يَعْمُ المصادر الإسلامية أشارت إلى أن مساكن قوم ثمود كان في الحجر (٣) ،

<sup>(1)</sup> Parr. P. J., op.cit., pp.41 - 49.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ، آية : ٦١-٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ١ / ١١٦. وكذا ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١ / ١٣٠. وكـــذا ابن كثير: البداية والنهاية ١ / ٥٠. وكذا ابن حوقل: صورة الأرض / ٣٩. وكذا المقدسي: البدء والتاريخ ٢ / ٣٦.

قام الدارس بزيارة لتلك المنطقة في عام ١٤١٤هـ حيث لاحظ وجود ثلاث حاضرات العلا تليها شمالاً الحجر ثم ما يعرف بمدائن صالح والمسافة بينهم حوالي ١٥ كم ، فالعلا هي المحافظة وإطارها المعماري معظمة حديث . أما الحجر فهي عبارة عن كتل حبلية تظهر فيها فتحات منحوته في الصحو وتظهر للمشاهد على ألها أبواب شقت في تلك الجبال ، وأمامها يوجد حوض يقال له محلب الناقه وهو حوض صحري بناه الأنباط لحفظ مؤلهم ثم بعد ذلك مدائن صالح والتي تقع على بعهد حوالي





ولقد وهبه الله سبحانه وتعالى من القوة ما جعلهم ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين. إلا أهم أنكروا نعهم الله عليهم، وعاثوا في الأرض فساداً، وكفروا بالله - سبحانه وتعالى - وعبدوا إلها غيره، قال تعالى: { وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (٨٠) وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨١) و كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنْ الْجَبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ } (١٥) وقادًا وتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَاد } (٢) ، وقال تعالى: { وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ ثَبَيْنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ السَّيلِ وَكَانُوا مُسَتَبْصِرِينَ.. } (١٤) وقال تعالى: { ... أَتُتْرَ كُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ السَّيلِ وَكَانُوا فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (٢٤١) وَزُرُوعِ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمَ ... } (١٤) وقال تعالى: { ... أَتُتْرَ كُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِيمَ ... } (١٤) وقال تعالى: { يَعُوهم إلى عبادة الله الواحد القهار، ولقد بعث الله هم نبي الله صالحاً (٥) ، يدُعُوهم إلى عبادة الله الواحد القهار،

<sup>=</sup> ١٥كم من العلا وتتميز بمواقعها الأثرية وبجبالها الرملية وهي كما وصفها عبد الرحمن الأنصاري بأنها سهلت على سكان المنطقة في تلك الآونة أن ينحتوا بها مقابرهم وهي منتشرة في أماكن متفرقه مسن ذلك السهل وتحمل على أبوابها تلك المقابر عناصر فنية مختلفة : فرعونيسة وإغريقية بالإضافة إلى الرومانية والعربية ، زينت أبوابها بكتابات نبطية أرامية تعلوها رءوس خرفان وتماثيل لنسور وتعسابين وكواكب ومساحة تلك القبور لا تتجاوز حوالي ١٦م ويرى أن تاريخها لا يتجاوز بأي حسال مسن الأحوال القرون الميلاديسة .

عبد الرحمن الأنصاري: " لمحات عن بعض المدن العربية شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربيـــة "، م ص٧٩.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ، الآيات : ٨٠-٨٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفحر ، آية : ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ، آية : ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ، الآيات : ١٤٨-١٤٦ .

<sup>(</sup>٥) وهو صالح بن اسف بن ماشح بن عبيد بن خادر بن ثمود بن جاثر بن أرم بن سام بن نوح ، تــوفي في مكة المكرمة وهو ابن ثمان و خمسون سنة وأنه كان يدعو في قومه قرابة ٢٠ سنة . انظـــر الطبري : تاريخ الأمم والملوك ١ / ١١٨ . وكذا ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١ / ٥٢ .





<sup>(</sup>١) محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم ، ص٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود ، آية : ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) وكانت آية لأنها شملت على ثلاث حصال :- أولاً كانت تشرب ماء القبيلة بأجمعه ( لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ) ثانياً كونها خرجت من الصخر الأصم الحجر الجماد ، ثالثاً : أنها كانت تعطي القبيلة حليبا على قدر الماء الذي كانت تشربه .

<sup>(</sup>٤) سورة هود ، آية : ٦٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ، الآيات : ٧٧ – ٧٨ .

## THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QUR'ANIC THOUGHT



أَشْقَاهَا (١٢) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (١٣) فَكَذَّبُ وَهُ فَعَقَرُوهَ ا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (١٤) وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَـــا } (١) ولقد صمموا بعد عقر الناقة على قتل سيدنا صالح عليه السلام ، وذلك خلال المدة التي أمهلهم فيها الله سبحانه وتعالى ، قال تعالى: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَــاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَان يَخْتَصِمُونَ (٥٤) قَالَ يَا قَوْم لِمَ تَسْتَعْجُلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٦) قَالُوا اطَّيّر نَا بــك وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (٤٧) وَكَانَ فِي الْمَدِينَــةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسدُونَ فِي الأرْض وَلا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا باللَّهِ لَنُبَيِّنَاتُهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادَقُونَ (٤٩) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَك مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ(٥٠)فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَــهُمْ أَجْمَعِينَ (١٥) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ حَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْم يَعْلَمُونَ (٥٢) وَأَنِحَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ } (٢) ويقال إن الله - سبحانه وتعالى - أرسل على أولئك الرهط الذين تآمروا على قتل رسول الله صالح حجارة من السماء، رضَختهم ودمرهم قبل قومهم ، وقد كان هلاك قومه الذين كفروا ، خلال الأيام الثلاثة ، وهو موعد العذاب الذي وعدهم به الله - سبحانه وتعالى - ففي اليــوم الأول اصفرت وجوههم ، وفي اليوم الثاني احمرت وجوههم ، وفي اليوم الثـــالث اسودت وجوههم ، وقيل إن في هذا اليوم الثالث تكفنوا وتحنطوا .. ينتظـــرون العذاب ، وفي اليوم الرابع ومع شروق الشمس أتتهم صيحة من السماء ، ورجفة من الأرض ، فاضت فيها الأرواح ، وزهقت فيها النفوس ، وسكنت الحركات ، وخشعت الأصوات ، وحقت الحقائق ، فأصبحوا في دارهم جاثمين ، جُثَثاً هامدة

<sup>(</sup>١) سورة الشمس ، الآيات : ١١- ١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ، الآيات : ٤٥ – ٥٣ .



لا حراك فيها (1) . وهكذا كانت هايتهم . قال تعالى: { وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُونِ بِمَا فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } (٢) وقال تعالى: { إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيمِ الْمُحْتَظِرِ } (٢) وقال تعالى: { فَأَخَذَتْهُمْ الرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمَ مَنْ كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ } (١) وقال تعالى: { فَأَخَذَتْهُمْ الرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمَ مَنْ كَانُمِينَ } (١) .

وهكذا كانت هايتهم ونجَّى الله صالحا ومن معه ، وحاق بالذين كفروا العذاب . قال تعالى: { فَتُولِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُ مَ رِسَالَةَ رَبِّ يَ العذاب . قال تعالى: { فَتُولِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُ مَ وَلَكِنْ لا تُحبُّونَ النَّاصِحِينَ } (٥) فعن نافع عن ابن عمر قسال : فرنل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك ، نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود ، فاستسقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود ، فعجنوا منها، ونصبوا القدور باللحم ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور، وعلفوا العجين الإبل . ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، وهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا . قسال : إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم ) (١) .

وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين كذبوا إلا أن تكونوا باكين ، فيان لم تكونوا

<sup>(</sup>١) انظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك ١١٧/١-١١٨. وكذا ابن الأثير: الكامل في التـــاريخ ١١٥٠. وكذا ابن الأثير: المرجع السابق، ص ٣١١. وكذا محمد على الصابوني: المرجع السابق، ص ٣١١.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت ، آية : ١٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة القمر ، آية : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، آية : ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ، آية : ٧٩ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد بن حنبل ٨ / ٢٣٤ .





باكين فلا تدخلوا عليهم ؛ فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم ) (١) وحيت أن معظم آيات القرآن الكريم التي ورد فيها ذكر عاد ، ورد فيها اسم ثمود ، وحسب الروايات الإسلامية فإن قوم ثمود كانوا بعد قوم عاد بحوالي ٥٠٠ علم ، وأنهم كانوا قريبين من فترة إبراهيم الخليل عليه السلام (٢) .

على أن عبد الوهاب النجار (٣) يرى أن هلاك عاد كان ما بين في نسترة إبراهيم الخليل عليه السلام ، وموسى عليه السلام ، أي ما بين القرنين الثامن عشر والثالث عشر ق.م . ففي زمن ما خلال تلك الفترة كانت دعوة صالح عليه السلام ، ويستبعد محمد بيومي مهران (٤) ذلك ؛ لأن بعض آيات القرآن الكريم قد تقدم وتؤخر في ذكر الأقوام فقد يسبق ذكر موسى إبراهيم عليه السلام (٥) ، ويرى أنه لا توجد أدلة كافية لتحديد زمنهم حتى وقد تسبق قصة ثمود عاداً (٢) ، ويرى أنه لا توجد أدلة كافية لتحديد زمنهم حتى

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ٢٥٥/٦ والحديثان السابقان إسنادهما صحيح وذكرا في البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٢) الدينوري: الأحبار الطوال / ٧. ويرى المقدسي ألهم قبل إبراهيم وبعد نوح وهناك مسن رأى أن هلاكهم كان نتيجة إصابتهم بكارثة عظيمة كثوران بركان أو هزات أرضية ولا يستبعد ذلك من حيث موقعهم في منطقة الحراري بشبه الجزيرة العربية وأن الكلمتين رجفة أو صيحة تذهبان إلى هذا المعين .

Montgomery J., Araban and The Bible, Philadelphia, 1934, p. 91.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص٤٨ ، ٥٩ - ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص٢٨١ .

<sup>(</sup>٥) كما في سورة الشعراء ما بين الآيتين : ١٠ – ٦٩ قال تعالى: { وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى } آيــــة : ١٠ إلى قوله تعالى: { وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ } آية : ٦٩ .

<sup>(</sup>٦) قال تعالى: { كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (١٢) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُـــوطٍ } سورة ق ، الآيات : ١٢ – ١٣ .





وقتنا الحاضر ، ويرجح – حدساً لا يقيناً – أن قوم ثمود كانوا يعيشون في الفـــترة الواقعة في النصف الأول من الألف الأول ق.م .





#### الخاتمة





#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على توفيقه وتمام نعمه أن وفقني في إتمام هذه الدراسة والتي اتضح من خلالها أن معالم تاريخ العلاقات السياسية والحضارية بين شمال وشمـــال غرب شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين ، تمتد في حذورها إلى فترات تاريخيـــة مبكرة ، ترجع في بعض فتراتما إلى عصور ما قبل التاريخ وبالتحديد إلى حـــوالي الألف الرابع قبل الميلاد ، حيث ساعد الموقع الجغرافي للمنطقتين على تحقيق تلك العلاقات المبكرة بينهما ، كما أكد ذلك بما عثر عليه الباحثون من بقايا مؤثرات حضارية في مصر تشبه ما عثر عليها بلاد الرافدين ، خلال عصور ما قبل الأسرات ، في الوقت نفسه لم يعثر الباحثين على مؤثرات حضارية مصرية في بلاد الرافدين مقارنة بما سبق . كما أن الدراسات لتلك المؤثرات دلت على أن الذين حملوا تلك المؤثرات لم يكونوا من العناصر السكانية لمصر خلال تلك الفـــترة ، حيث أن بعض النقوش التي عثر عليها على تلك المؤثرات كنقش " مقبض سكين جبل العركي "، تضمن على أحد جوانبه منظراً لبادية عربية ورجل في زي عرب ، الأمر الذي دفع إلى القول بأن الذين قاموا بنقل هذه المؤثرات هم العرب سكان شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، نظراً لموقعهم الجغرافي بين المنطقتين ، حيث شكلت العناصر العربية حلقة الوصل بين بلاد الرافدين ومصر إما كتجار قدموا بها ، من بلاد الرافدين ، وإما عن طريق هجراهم إلى مصـــر، بالطريقين : البرى عبر سيناء ، أو البحري عبر أراضيهم، من عند أرض مدين إلى سواحل البحر الأحمر الشرقية ومنها إلى سواحل البحر الأحمـــر المقابلــة علــي الأراضي المصرية . وعلى ضوء ذلك لم يكن سكان شمال وشمال غـــرب شــبه الجزيرة العربية في منأى عن باقى شعوب الشرق الأدنى القديم بصفة عامة وعرن ذلك الوقت المبكر ، حيث ألهم أثروا وتأثروا بهم .





كما أن بعض المؤشرات النصية ، التي عثر عليها الباحثون في بلاد الرافدين كمسمى " ماجان " و" ملوحا " ، ربما توحي بوجود مدلول سياسي لمنطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، أشار إليه بعض حكام بلاد الرافدين ، خلال الألف الثالث قبل الميلاد ، والتي كان يقدم إليها سكان بلاد الرافدين ، لأخذ المواد الخام وعلى رأسها النحاس والخشب التي تفتقر إليها أراضيهم .

هذا ولقد أوضحت الدراسة أن منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، شهدت عبر أراضيها تحركات وهجرات بشرية متعددة نحو سوريا وبلاد الرافدين ومن ضمنها الشعبة السامية الغربية ، التي منها الأموريون ، الذين تقدموا من سوريا نحو بلاد الرافدين حيث توغلوا في أراضيه ، وكان لدخولهم فيه الأثر البالغ على مجريات الأمور السياسية ، حيث أصبحوا بعد فترة وجيزة على رأس السلطات الحاكمة فيه ، وذلك خلال الألف الثاني قبل الميلاد .

ومهما يكن من أمر ، فقد أثبتت الدراسة أن العلاقات بين منطقتي بـــلاد الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، منذ مطلع الألف الأول قبـــل الميلاد ، وخلال عصري الإمبراطورية الآشورية الحديثـــة (١١٩-٢٦ ق.م)، والبابلية الكلدانية ، (٢٢٦-٣٥ ق م ) أي في النصف الأول من الألــف الأول قبل الميلاد ، قد اتخذت منعطفاً أو مساراً جديداً ، حيث وضحت فيه معالم تلـك العلاقات بين المنطقتين، حيث نجد سعى الآشوريون ، ومن بعدهــــم البـابليون الكلدانيون على بسط نفوذهم على المناطق الغربية لدولتيهما ، وتحقيق طموحاقم التوسعية ، وأهدافهم الاستعمارية ، وفي مقدمتــها الأهــداف الاقتصاديــة ، في الوصول إلى مناطق المواد الخام من جهة ، وإلى موانئ البحر المتوســط، حيـت مصب التحارة العالمي من جهة أخرى ، بالإضافة إلى الأهداف السياسية ، ومنها تأمين حدود دولتيهما من تلك الغارات ، التي لم تتوان العناصر السكانية المقيمــة على حدود دولمم ،وخاصة تلك القاطنة في البادية العربية ، من التحرش والقيــام بغزوات مباغته نجاه إمبراطوريات بلاد الرافدين والمناطق التابعة لها ، أو التي تبسط

نفوذها عليها ، أما دفاعاً عن أنفسهم و مصالحهم ، وإما للكسب وتأمين موارد عيش جديدة لهم .

كما بينت الدراسة أن العرب كانوا ضمن تلك العناصر ، التي تصلحت للنفوذ الآشوري في الغرب ، حيث يعتبر ظهورهم في تلك الحقبة التاريخيـــة أول ظهور لهم على مسرح الأحداث التاريخية في المنطقة ، حسب مدونات النصوص، فقد أشار إليهم الملك الآشوري شلمنصر الثالث (١٥٨-٢٤ ٨ق.م) في إحدى كتاباته، التي تحدث فيها عن حروبه مع الممالك الآرامية وذلك من خلال النص الواضح في آراء الباحثين حول مدلول لفظة "عريبو" أو " بــــلاد العـــرب " الواردة في النص من حيث موطنهم الأصلي وهويتهم في من يكونوا وأين كانوا يعيشون ، والتي من المرجح ألهم من سكان شمال وشمال غـــرب شـــبه الجزيـــرة العربية، كما أستدل على ذلك من واقع الدلائل، والقرائن التي تابعت ظـــهور اللفظة بعد ذلك في النصوص المختلفة ، حيث أصبحت اللفظة علماً للسكان القاطنين في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ،مع نهاية العصر الآشـــوري ، كانت تسكن شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، كقبائل القيداريين والنبطيين بالإضافة إلى قبائل المدينيين ، الذين كانوا ينتشرون في أراضي شاســعة من شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية خلال تلك الحقبة التاريخيـــة موضــع الىحث .

كما أوضحت الدراسة أن في عهد الملك تجلات بلاسر الثالث (٧٤٥- ٧٢٥ق.م) بدأت التدخلات الحربية للآشوريون في شمال وشمال غـــرب شـبه الجزيرة العربية ، حيث تقدمت الجيوش الآشورية نحو أدوماتو " دومة الجندل "، الجزيرة تسلم من ملكتها ، حينذاك ، " زبيبي " الجزية . وكانت حملته ، تلــك ، عقب معاركة الحربية مع الممالك الآرامية، وتسلمه الجزية منها ومن غيرها مــن



المدن والأقاليم المختلفة ، الواقعة في سوريا وفلسطين ، كرمز ولاء لآشور . وعلى ما يبدو أن ولاء عريبو لآشور لم يدم طويلاً، حيث تصف أخباره بعد ذلك ، قيامه بحملة عسكرية أخرى ضد شمسي " سامسي " ملكة عريبو ، والتي نقضت العهد الذي بينها وبين آشور ، والذي ربما يكون قد أبرم مع سابقتها . ثم بعد ذلك يسترسل في وصف معاركه في المنطقة ، والتي تقدم فيها جنوباً حتى حدود تيماء ، الذي يعتبر ذكرها هنا أول ذكر لها في نص تاريخي ، والتي سارعت إلى دفع الجزية له ، وتقدم بعد ذلك في أرض مدين وغزا قبائل خايابا (عيفة) وبادانا وختي ، بالإضافة إلى إقليم موصري ، الذي جعل من حاكمها مندوباً يراقب تحركات حكام المنطقة ، والوقوف على مدى ولائهم لآشور . وكذلك كان الحال بالنسبة للحاليات السبئية ، والتي كانت تنتشر على طول طرق القوافل التحارية الهامة ، القادمة من بلاد العرب الجنوبية نحو شمالها الغربي ، وخاصة حول منطقة ديدان (العلا) في تلك الفترة ، فما أن علمت بتقدم الجيوش الآشرورية ، حتى سارعت إلى خطب ود العاهل الآشوري دفاعاً عن مصالحهم الاقتصادية في المنطقة .

ولقد دلت معارك الملك تجلات بلاسر الثالث في منطقة شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، على المكانة الاقتصادية المرموقة التي تمتعت بها المنطقة ، والتي يمكن استنباطها من أنواع وكميات الجزية الهائلة ، التي كان يدفعها حكامها لحكام بلاد الرافدين ، والتي تشمل على الجمال والنوق والأغنهام (الماشية) ، والأحجار الكريمة ، والأعشاب والتوابل، علاوة على الذهب الخام (التابر) ، والفضة والنحاس والقصدير .

وفي الواقع فليس من المستغرب أن يدفع حكام شمال وشمال غسرب شسبه الجزيرة العربية ، مثل تلك الكميات الضخمة من الجزية ، أو الهدايا لحكام بسلاد الرافدين وغيرهم ، بما تمتع به موقعهم الجغرافي والمكانة الاقتصادية ، على أحسد أبرز طرق القوافل التجارية الهامة، في العالم ، خاصة خلال الألف الأول ق.م .



أما في عهد الملك سرجون النساني (٧٢٧-٥٠٧ق.م) ، فقد واصل الآشوريون تدخلاهم السياسية والاقتصادية في شمال وشمال غرب شبه الجزيد من العربية ، فبعد تسلمه الجزية من شمسي ، ملكة عربيو، ومن أتعمسار السبئي ، اشتبك مع قبائل الشموديين المقيمين في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربيسة ، وهو أول ذكر للشموديين في النصوص التاريخية ، ثم غزا بعد ذلك مناطق وقبائل مختلفة منه قبيلة اباديدى (أبيداع) ومرسماني وحيابا (عيفة) وآخرين كانوا حولهم ، والذين وصفهم بملوك البحر والصحراء ، والذين لم يعرفوا حاكماً مسن قبله ، وأجبرهم جميعاً، على دفع الجزية لآشور و لم يكتف بذلك، بل نراه يقوم بتهجير العرب القاطنين في شمال غرب شبه الجزيرة العربية من أراضيهم ، وإسكاهم السامرة . ولعل من أبرز ما يلفت النظر في نصوص هذا الملك ذكر إقليم موصري، والذي سبق وأن ورد ذكره منذ عهد الملك شلمنصر الثالث ، والذي من المرجح وقوعه في شمال غرب شبه الجزيرة العربية وربما أمتد شمالاً حتى حنوب منها إلى نفوذهم ، ومن هنا كان عدم الاستغراب في أن يكون إقليم موصري المذكور في النصوص الآشورية يقع ضمن إقليم شمال غرب شبه الجزيرة العربية .

أما في عهد الملك سنحريب (٧٠٥-٢٨١ق.م) فتأخذ العلاقات الآشورية وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية منعطفاً جديداً ، مفاده تقدم العرب إلى داخل الأراضي الآشورية ، ومشاركتهم الخارجين عليها ، والثائرين للإطاحة بها .

فقد بعثت ملكتهم التي تدعى (ياتيعه) بقوة عسكرية تحت قيادة أخيها باسقو (الباسق) ، إلى بابل للمشاركة في ثورها ضد سنحريب وأسفر تدخلهم ذلك إلى هزيمتهم ، وملاحقة الجيوش الآشورية لكل العرب القاطنين بلاد الرافدين، والذين كانوا متواجدين في مناطق متفرقة منها ، ويمتهنون أعمال متفرقة فيها ، ولم يكتف سنحريب بذلك ، بل قام بتتبعهم في المناطق التابعة لهم في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، حيث سارعت الجاليات السبئية المقيمة هناك ،





إلى إرسال الهدايا له . كما أشارت المصادر التاريخية ، إلى تقدم الملك سنحريب نحو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وغزا أدوماتوا (دومة الجندل) في عهد ملكتها (تلخونو) ، التي ربما تربعت على عرش أدوماتوا خلفاً ليطيعه ،الي هزمت وأتباعها على يده من قبل والذي يبدو أن اشتباك الملك سنحريب مسع تلخونو كان خارج أدوماتو وكان في معييتها قائد جيوشها ، خزائيلي الذي لقبته النصوص ، بعد ذلك بملك عربيو ، والذين هزما معاً على يد الجيوش الآسورية ففرت هي إلى أدوماتو ، حيث تحصنت بها ، وفر هو من أمام سنحريب إلى البادية الفسيحة ، الواقعة حول أدوماتو ، فتقدمت جيوش سنحريب نحو أدوماتوا، ودخلتها وأسر ملكتها تلخونو ، وكذلك حمل معه إلى آشور أميرة عربية تدعى تاربو أو (تبؤة )، بالإضافة إلى حمله أصنام معبوداتها ، وما كان في معبدها من حاجيات . لاستعبادهم ، وتحطيم نفوسهم ، وإحبارهم على الخضوع في الحضور .

وتولى بعده الملك أسرحدون (٦٨١-٢٦٥ق.م) الذي عفا عن خزائيلي ، وأقامه ملكاً على عربيو ، كذلك أطلق سراح تلخونو وأعاد الملكة تبؤة إلى عرشها ، ملكة وكاهنة على أدوماتوا، وفي الحقيقة فإن مدلول لفظة ملكة الوارد في النصوص الآشورية ، أثار كثيراً من التساؤل عند الباحثين ، من حيث كونه لقباً سياسياً أم لقباً دينياً ، والراجح أنه يجمع الصفتين ، كما يتضح ذلك من واقع قيادهم للحيوش المحاربة ، والتفاوض ، وإبرام المعاهدات ونقضها ، ودفع الجزية أو الرجوع عنها ، بالإضافة إلى خدمتهم لأصنام آلهتهم .

وكما يظهر من الدراسة أن أسرحدون قد أتخذ في مستهل حكمه تحساه شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية سياسة تتسم بالاستقرار ، وإيثار السلم ، فأقر ملكية خزائيل ، ومن بعده أقر ابنه ياتاع على عرش عريبو ، ومن قبل كان موقفه مع تلخونو وتبؤة ، إلا أن العرب القاطنين في شمال وشمال غسرب شبه الجزيرة العربية أبوا أن يحكمهم ملك متوج ، بأيد أجنبية، فأعلنوا الشورة على





ياتاع بزعامة أحدهم ويدعى واهب ، إلا أن ذلك لم يكسن لسيرضى العساهل الآشورى ، ومن ثم يقرر إرسال حملة عسكرية ، لإعادة إخصاع عربيو أو بسلاد العرب ، إلى نفوذ آشور ، وكان له ذلك ، وأعاد تنصيب ياتاع ثانياً على عربيو، إلا أن الآخر قاد بنفسه هذه المرة الثورة على أشسور ، وأعلسن التمسرد علسى أسرحدون ، ولكنه عندما أحس بمقدم أسرحدون فر إلى البادية ، حيث تقدمست الجيوش الآشورية في بلاد العرب ، وغزت منطقة بازو ، والتي سبق وأن أشلرت إليها النصوص الآشورية عند هروب الملكة شمسي نحوها ، في عهد تجلات بلاسب الثالث . ولا يستبعد أن يكون هروب ياتاع إليها ، والذي وصفها بالأصقاب البعيدة ، فكان ذلك سبباً في تقدم الجيوش الآشورية ، نحوها وإخضاعها للتساج البغيدة ، فكان ذلك سبباً في تقدم الجيوش الأشورية ، نحوها وإخضاعها للتساج الجزيرة العربية ، والقريبة من الحدود المصرية ، حيث كان أسرحدون يتهيأ لغزو مصر ، وأراد أن يضمن ولاء سكان تلك المناطق في طريقه إلى مصر ، كما أنسه تمكن في حملته تلك أن يأسر ثمانية من ملوكها ، وأخذهم إلى عاصمته نينسوى ، ونصب أحدهم ، والذي يدعى ليلى ملك يادي (يدع) على أرض بازو .

أما في عهد حليفته آشور بانيبال (٦٦٨-٣٣٣ق.م) فقد قدم إليه ياتاع بن خزائيل ، مقدماً فروض الولاء ، لآشور ومن ثم فقد عفا عنه ، وأعاد تنصيبه ملكاً للعرب . ولم تمض فترة طويلة حتى نجد أن العرب قد استغلوا الفتنة ، التي نشبت بين آشور بانيبال ، وأخيه " شمش شوم أوكن " ملك بابل ، حيث مدوا يدهم لمساعدته ضد أخيه آشور بانيبال ، ولكن كانت نتيجة ذلك هزيمتهم على أبواب بابل ، لتنطلق بعدها معارك عدة بين العرب وآشور بانيبال ، الذي كان النصر حليفاً دائماً له، رغم أن العرب شكلوا في ذلك الوقت قوة لا يستهان بها ضلة آشور ، والتي تزعم فيها ملوك عريبو ، أو بلاد العرب ، تلك التكتلات السياسية العربية ، ضد آشور . بالإضافة إلى ظهور قبائل القيداريين ، وكذلك النبطيين ، ودخولهم في معارك متعددة ضد آشور بانيبال ، والتي كان آخرها تحت زعامة

ياتاع بن خزائيل ، الذي اند جحت كل تلك القبائل تحت زعامته ، والتي أطلقت عليهم النصوص الآشورية ، المنسوبة إلى آشور بانيبال لقب الإسماعليين (نسبه إلى إسماعيل بن خليل عليهما السلام ، الذين عرفوا فيما بعد بعرب الشمال ) ، الذين غزا آشور بانيبال أراضيهم في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وأنزل بهم هزائم متلاحقة ، صورتها النصوص أشنع تصوير .

وثمة أهمية أخرى ، أظهرها الدراسة ويجب وضعها في الحسبان وهي اعتماداً على مصادر بلاد الرافدين ، وافتقارنا لمصادر الطرف الآخر وهم العرب للوقوف على حقيقة تلك العلاقات ، وخاصة الحربية منها ، بين العرب والآشوريين . وأصبح من المسلم به الأحذ بما ذكرته النصوص الآشورية ، حي تظهر لنا معاول الباحثين تأكيداً أو نفياً لذلك ، ليتسنى لنا تحديد هوية تلك العلاقات ، التي كانت قائمة بين بلاد الرافدين وشمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية من جميع جوانبها .





به ، كما أكدت ذلك بعض النصوص المنسوبة إليه ، والتي يشير فيها إلى توجهــه نحو أدوماتو ، في شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية .

وعند دراسة العلاقات في عهد الملك نبونيد (٥٥٥-٥٥ق.م) فــالأمر مختلفاً تماماً ، فقد أشارت نصوصه المتعددة ، والتي عثر عليها الباحثون في كل من بلاد الرافدين ، وفي حران ، وتيماء ، إلى تميز تلك العلاقات بــين المنطقتــين في عهده ، بشكل واضح ، لا يقبل الافتراضات ، حيث أشارت إلى تحركــه مــن عاصمته بابل، في العام الثالث من حكمه ، نحو شمال وشمال غرب شبه الجزيــرة العربية وبالتحديد نحو تيماء، على أثر رفض أتباعه تحقيق رؤيا رآها ، لإعادة بنــله أحد معابد المعبود (سين) القمر في حران ، فترك بابل ، بعد أن أصابما غضـــب المعبودات متحها نحو تيماء وظل بها قرابة عشر سنوات من حكمه ، ورغم جعلـه من السبب الديني سبباً رئيسياً في تحركه نحو تيماء ، وهو أمراً غير مستبعد إلا أن من الأهمية بمكان الأخذ في الاعتبار أن هناك أسباب أخــرى وراء خروجــه إلى من الأهمية بمكان الأخذ في الاعتبار أن هناك أسباب أخــرى وراء خروجــه إلى الأسباب الاقتصادية .

هكذا ، فقد تبوأت المنطقة في تلك الحقبة التاريخية ، مكانـــة اقتصاديــة كبيرة ، مستمدة من سريان خط التجارة الأهم في المنطقة ، خاصة خلال عصــر الإمبراطورية البابلية الكلدانية ، خاصة بعد سيطرة الميديين ، علـــى الأطــراف الشمالية الشرقية للهضبة الإيرانية ، والفرس الآخمينيين ، على الأطراف الجنوبيــة الشرقية للهضبة نفسها ، الأمر الذي جعل الطرق الشرقية ، والـــي لعبــت دوراً بارزاً في الاقتصاد الآشوري ، تفلت من زمام البابليين الكلدانيين ، فحرصوا على تعويض ذلك ، بالطريق العربي القادم نحو موانئ البحر المتوسط من بلاد العـرب . ومن هنا كان انطلاق نبونيد نحو شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، حيـــث تقدم نحوها على ما يبدو بجيش مؤلف من الكلدانيين والسوريين ، بالإضافــة إلى اليهود ، الذين ربما صحبوه في رحلته تلك بغية الحصول على بعض الامتيـــازات

التحارية ، التي كان معظم سكان المنطقة – علاوة على حكامها – يســعون إلى تحقيق ذلك .

وعلى كلٍ ، فقد وضحت الدراسة ، أن نبونيد وصل إلى أدوماتو ( دومة الجندل ) في العام الثالث من حكمه أي في حوالي سنة ٥٥٥ق.م ، أما وصوله إلى تيماء ، فرغم الخلاف القائم حول تأريخ تقدمه نحوها ، كان في العام الثالث ، أي بعد تقدمه نحو أدوماتو مباشرة ، أو في العام السادس من حكمه حوالي سنة ٥٤٥ ، أو ٨٤٥ق.م ، حيث أشارت نصوصه إلى استقراره فها ، أو أن استقراره كان في أحد الأعوام التي تقع ما بين الثالث والسادس من حكمه .

هكذا ، فإن من المرجع أن نبونيد تقدم نحو تيماء ، في العام الثالث مسن حكمه ، و لم يستطيع دخولها ، وربما وجد مقاومة عنيفة منها ، ومسن مناطق أخرى ، لم تدولها كتاباته عن توسعاته في شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وربملا تكون تلك المناطق التي قام باحتلالها فيما بعد ، قد ربما أنزلت به هزائم قبل أن يستقر به الحال ، في تيماء في محاولته الثانية ، والتي قتل فيها ملكها ، وفتك بمواشي أهلها ، ومواشي السكان المجاورين لها ، وبطش بأهلها ، وأستذلهم ، في سبيل تحقيق غايته . وبعد ذلك انطلق في أقاليم شمال غرب شبه الجزيرة العربيسة (شمال الحجاز) فاتحاً ، حيث غزا ديدان ، ولا يستبعد أن يكون قد أنزل بها مشل ما أنزل بتيماء .، ومن ديدان اتجه جنوباً إلى باداكو (فدك) الحائط حالياً ، وخيبر، ثم (يديع) الحويط حالياً ، وواصل تقدمه ذلك ، جنوباً حتى يشريبو (يشرب) المدينة المنورة، وهو أقدم ذكر وصلنا عنها في النص التاريخي .

ولقد أثبتت الأبحاث الأثرية التي عثر عليها الباحثون في تيماء ، على عمق العلاقات التي كانت بين تيماء وبلاد الرافدين في عهد نبونيد ، وعلى إقامة ذلك الملك في تيماء ، وتشييده قصراً بها ، أو معبدا، وربما كان بناءاً ، جمع الصفتين ، كما يستنتج ذلك من كمية الشواهد ، الأثرية ذات الطابع الديني ، الذي عسشر عليها داخل ذلك المبنى ، ومن طرازه المعماري ، الذي يعرف به حالياً بقصر





الحمراء ، بالإضافة إلى إقامته أسواراً للمدينة ، واستصلاح أراضيها وإنشائه قنوات للري ، في غاية الدقة . وإلى جانب هذا فقد أثبتت الدراسة ، أن تيماء أصبحت خلال عهده بمكانة عاصمة لبابل ، فكانت تستقبل فيها الوفود الأجنبية وتعقد على أرضها المعاهدات المختلفة الداخلية والخارجية ، كما حظيت بانتعاش اقتصادي ملحوظ ، حيث كانت تأتي إليها المؤن من بابل ، ومن سوريا .

ولقد ألقت الدراسة الأضواء على إمكانية مغادرة نبونيد لشمال وشمال على غرب شبه الجزيرة العربية ، في العام التاسع من حكمه ، لحضور تشييع جثمان أمه ، كما أشارت إلى ذلك بعض أحباره التي دونتها النصوص ، ولكنه عاد بعدها إلى تيماء ، غير أنه بعد ذلك عاد إلى بابل ، بعد أن أكمل العشر سنوات في تيماء وما حولها .

ورغم ما نقلته المصادر التاريخية المختلفة عن التقدم الحضاري ، لكل مسن الدولتين الآشورية ، والبابلية الكلدانية إلا ألهما – وفي ضوء الجهم الإسسلامي لتفسير التاريخ – كانتا دولتين وقعتا في براثن الكفر ، والانحطاط الفكري ، ولم تكن توسعاهم تلك التي سعوا في تحقيقها بكل ما أوتوا مسن قوة ، وبطش بالشعوب المحاورين لهم ، إلا قهراً وغلبه دون غاية أو هدف ، ولم تكن حروهم تلك وتوسعاهم إلا لمحرد سلب خيرات الأمم ، واستعباد شعوبها ، ليكونوا أداة طيعة في أيدي حكامها ، دون إحقاق حق ، أو إزهاق باطل وما كان رضوخ تلك الشعوب التي حكموها قهراً إلا التذمر وعدم التواني ، في إظهار عصيالهم ، والمشاركة مع كل ثائر ضدهم ، لم يتحقق لهم من خلالها ديمومة أو اسستمرارية لدولهم ، فكان خاتمة أمرهم وبالاً ، وصدق الله العظيم القائل في محكم الذكرر الحلم ، فكان خاتمة أمرهم وبالاً ، وصدق الله العظيم القائل في محكم الذكر معطلة وقوض مشيد (٥٤) أفلم يسسيروا في الأرض فتكون لهم قالوب ألكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عُرُوشها وبسئر معطلة وقص مشيد (٥٤) أفلم يسسيروا في الأرض فتكون لهم الأبضار ولكون .





وقال تعالى: { أُولَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيسَنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّسَا عَمَرُوهَا وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّسَا عَمَرُوهَا وَخَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } سورة الروم ، آية : ٩ .

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين .





# قائمة الاحتصارات



# **ABBREVIATIONS**

- A A E = Arabian Archaeology and Epigraphy, Printed in Denmark by P.J. Schmidt A/S. Vojens.
- A N E T = Prithard, J.B. (eds.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, New Jersey, 1969.
- A R A B = Luckenbill, D.D., Ancient Records of Assyria and Babylonia, 2 vols., Chicago, 1929.
- **B** A S O R = Bulletin of the American Schools of Oriental Research, New Haven.
- **B I F A O** = Bulletin de L' Institut Français d' Archëologie Orientale, Le Caire.
- **C** A **H** = Cambridge Ancient History, Cambridge.
- **Z D M G** = Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellshaft, Leipzig, Wiesbaden.
- $\mathbf{M} \mathbf{E} \mathbf{J} = \mathbf{The} \mathbf{Middle} \mathbf{East} \mathbf{Journal}$ .





# ملحق الخرائط والأشكال







خريطة رقم ( ۱ ) الشرق الأدبى القديم Britannica Atlas . ومحمد عبد القادر محمد : الساميون .







خريطة رقم ( ٢ ) شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية Britannica Atlas .



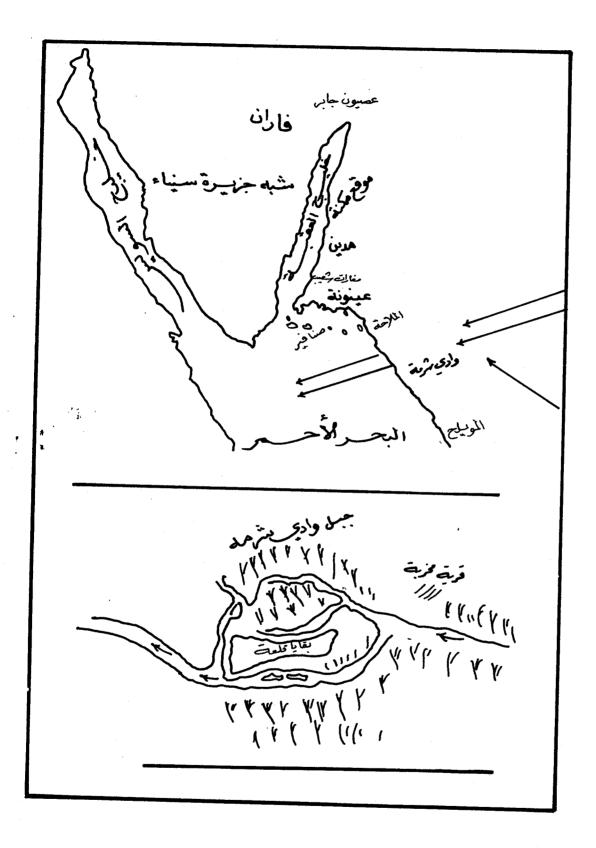

خريطة رقم (٣) الطريق الافتراضي عبر مدين لمصر رشيد سالم الناضوري: حول أرض مدين من حيث موقعها ودورها التاريخي المبكر





خريطة رقم ( ٤ ) أهم الطرق التجارية المارة بشبه الجزيرة العربية محمد السيد غلاب: التجارة في عصر ما قبل الإسلام.







شكل رقم ( 1 ) سكين جبل العركي محمد عبد القادر محمد : العلاقات المصرية العربية القديمة .







شكل رقم ( ٢ ) ( منظر ) موقع الرجاجيل أطلال ، العدد ( ٣ ) .





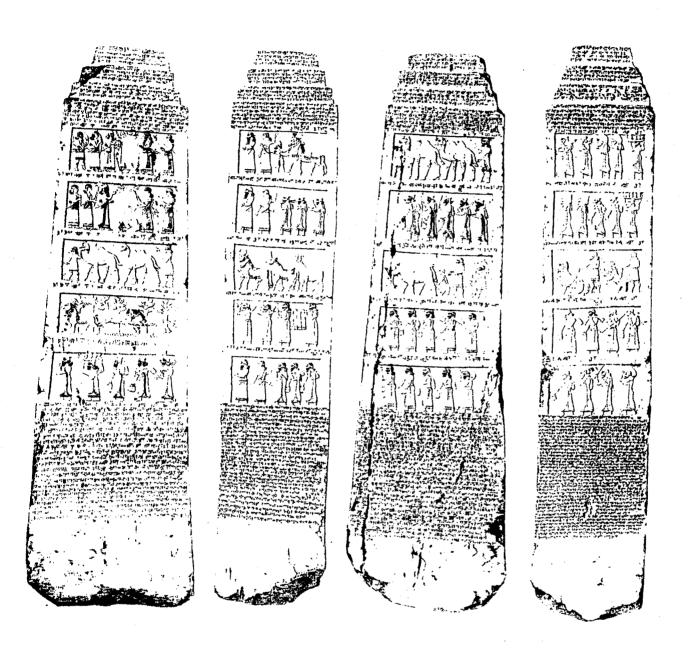

شكل رقم ( ٣ ) المسلة السوداء Mitchell. T.C. The Bible in The British Musem .







شكل رقم (٤) العرب في النقوش الآشورية Reade. J. Assyrian Sculpture.





شكل رقم ( ٥ ) بعض مناظر قصر الحمراء بتيماء أطلال ، العدد ( ١١ ) .







شكل رقم (٦) مسلة تيماء





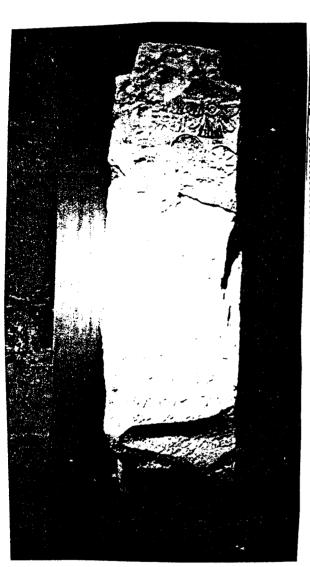

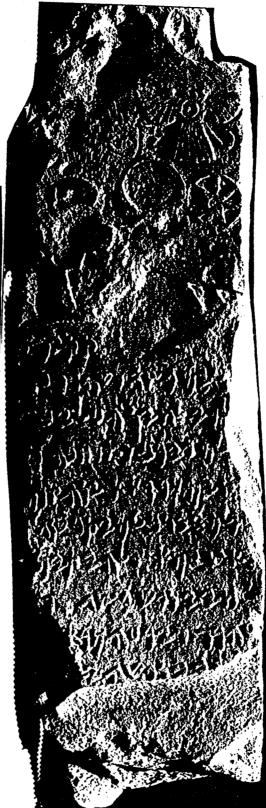

شكل رقم (٧) لوح تيماء (مسلة تيماء الجديدة) حامد إبراهيم أبو درك: دراسة نقد ومقارنه لبعض المعالم الأثرية في تيماء.







شكل رقم ( ٨ ) مكعب تيماء أطلال ، العدد ( ٣ ) .









شكل رقم ( ٩ ) منظر للطريق ما بين تيماء ومدائن صالح





# أهم المحادر والمراجع

القرآن الكريم

# أبو الأعلى المودودي :

الحضارة الإسلامية ، أسسها ومبادئها ، دار الأنصار ، القاهرة، بدون تاريخ .

- الجهاد في سبيل الله ، الطبعة السادسة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،

٣٠٤١هــ/١٨٩١م.

# أحمد أمين:

فحر الإسلام ، الطبعة الثالثة عشر ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة، ١٩٨٢ م .

# أهد أمين سليم:

في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، (مصر – وسورية – القديمة ) ، دار النهضــــة العربيـــة ، بيروت ، ١٩٨٩م .

- دراسات في تاريخ الشرق الأدبى القديم ، (مصر - العراق - إيسران ) ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٨٩م .

- في تاريخ الشرق الأدنى القلم ، (العراق - إيران - آسيا الصغـــرى ) ، دار النهضــة العربية، بيروت ، ٩٩٠ م .

## أهد حسين شرف الدين:

اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام ، الطبعة الثانية ، مطابع الفرذدق التحارية ، الرياض، د. ٤٠٥ هـ.....

# أحمد شلبي:

موسوعة الحضارة والنظم الإسلامية ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة، ١٩٨٠ م .

- مقارنة الأديان ، الجزء الثالث ، " الإسلام " ، الطبعة الثامنة ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، ١٩٨٥م .

## أحمد عطية رمضان:

فلسفة التاريخ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٩٠ م .



## أهمد فخري :

دراسات في تاريخ الشرق القديم ، ( مصر - العراق - سوريا- اليمن - إيران )، الطبعة الرابعة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ،١٩٨٤ م .

# أهمد كسناوي وآخرون :

" تقرير مبدئي عن مسح مناطق التعدين القديمة (شمال غرب الحجاز) ١٤٠٢هـــ "، أطلال ، العدد السابع ، الرياض ، ١٤٠٣هـ .

# أحمد محمود صابون:

"دراسة تاريخية لمشكلة تحديد ماجان وملوحا "، مركز بحوث الشرق الأوسط ، العـــدد ١٦٧ ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، ١٩٩٤م .

- "حول تاريخ دخول اليهود بلاد الحجاز "، مجلة كلية الآداب ، حامعة الإسكندرية، المجلد الثاني والأربعين ، ١٩٩٤/ ١٩٩٥ .

# أحمد محمود صبحي،

في فلسفة التاريخ ،الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٩٤م.

## إسرائيل ولفستون:

تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ، مطبعة الاعتمـــاد ، القـــاهرة ، 197٤ م .

- تاريخ اللغات السامية ، الطبعة الأولى ،دار القلم ، بيروت ، ١٩٨٠ م .

ابن الأثير ، على بن أبي الكرم (عز الدين بن الأثير ) :

الكامل في التاريخ، الطبعة الثالثة ، دار الكتاب العربي، بيروت ، ١٩٨٠م/١٤٠٠هـ.

## ابو داود ، سليمان ابن الأشعث:

السنن ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية، بيروت ، بدون تــــاريخ . البخاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم :

الصحيح ، بحاشية السندي ، المكتب الثقافي ، ودار أحياء الكتب العلمية ، القاهرة ، بدون تاريخ .

# البكري ، عبد الله بن عبد العزيز :

معجم ما أستعجم ، الجزء الأول ،تحقيق مصطفى السقا ، القاهرة ، ١٩٤٥ .



# تقى الدين الدباغ:

" العراق في عصور ما قبل التاريخ " ، العراق في التاريخ ، بغداد ،١٩٨٣ م .

#### توفيق برو:

تاريخ العرب القديم ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، دمشق ، ٤٠٤ ه.

## توفيق سليمان:

دراسات في حضارات غرب آسيا القديمة منذ أقدم العصور وحسى عسام ١١٩٠ ق.م ، الشرق الأدنى القديم بلاد ما بين النهرين ، بلاد الشام ، الطبعسة الأولى ، دار دمشق ، ١٩٨٥ م .

# ابن تيمية ، أحمد عبد الحليم:

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، دار الحديث، القاهرة ، بدون تاريخ .

- مجموع الفتاوى ، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ، دار المساحة العسكرية، القاهرة ، ٤٠٤ ه.

#### التوراة.

## جبرا إبراهيم جبرا:

" بلاد العرب من جغرافية سترابون "، مجلة المجمع العلمي العراقـــي ، الجـــزء الثـــاني ، ١٣٧١هـــ .

# جمال عبد الهادي محمد ووفاء محمد رفعت:

الإسلام دين الله في الأرض وفي السماء ، الطبعة الأولى ، دار الوفاء ، المنصورة ، 1٤٠٦هـ.

- منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف ، الطبعة الأولى، دار الوفاء ، المنصـــورة ، 8.٦ هــ .
- تاريخ الأمة المسلمة الواحدة منذ أقدم عصورها وحتى القرن السابع قبل الهجرة في مصر والعراق ، الطبعة الأولى ، دار الوفاء ، المنصورة ١٤١١هـ.

# جميل عبد الله محمد المصري:

الإسلام في مواجهة الحركات الفكرية ، "زمين الدولة الأموية "، دار أم القرى ، عمان، ١٤١هـ/١٩٨٩ م .



- " في الحضارة الإسلامية " ، مجلة المنهل ، المجلد الثاني والخمسين ، العدد ٤٨٥ ، جماد الآخر ، ١٤١١هـ .

- " الفتوحات بين دوافعها الإسلامية ودعاوى المستشرقين "، مجلــة المنــهل ، الجحلــد الخمسين ، العدد ٤٧١ ، رمضان وشوال ، ٤٠٩ هــ.

# جواد على:

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، دار العلم للملايــــين، بيروت ، ١٩٧٦م .

- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، الجزء الثالث ، الطبعـــة الثالثـــة ، دار العلـــم للملايين ، بيروت ، ١٩٨٠م .

# الجوهري ، إسماعيل بن هماد:

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، مجلدان ، الطبعة الثانية، ٤٠٢هـ. .

# حامد إبراهيم أبو درك:

دراسة نقد ومقارنة لبعض المعالم الأثرية في تيماء بشمال غرب الجزيرة العربية من خلل نتائج الاستكشافات الأثرية، الطبعة الأولى ، الإدارة العامة للآثار ، الرياض ، ١٤٠٦ه. -" تقرير مبدئي عن حفريات موقع الصناعية بتيماء الموسم الأول ٢٠٨ه. أطلال، العدد الثابي عشر ، الرياض ، ١٤١٠ه.

# حامد إبراهيم أبو درك وعبد الجواد مراد:

" تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء الموسم الثاني ٤٠٤ هـ"، أطللل، العدد التاسع، الرياض ، ٤٠٥ هـ.

- " تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء الموسم الثالث ١٤٠٥ه... " ، أطلال ، العدد العاشر ، الرياض، ١٤٠٦ه...
- " تقرير مبدئي عن التنقيبات بقصر الحمراء بتيماء الموسم الرابع والأخير ١٤٠٦هـ."، أطلال ، العدد الحادي عشر ، الرياض ، ١٤٠٩هـ.



# حسن أيوب:

#### حسن حده:

الهجرات العربية من الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب " العموريين "، الطبعة الثانيـــة، مطبعة اليازجي ، دمشق ، ١٩٩٦م .

#### حسن ظاظا:

اللسان والإنسان، مدخل إلى معرفة اللغة ، الطبعة الثانية ، دار القلم ، دمشق، ١٤١٠هـ.

- الساميون ولغاتم ، الإسكندرية ، ١٩٧١م

#### حسن عثمان:

منهج البحث التاريخي ، الطبعة الرابعة دار المعارف ، مصر ، بدون تاريخ .

#### حسن عون:

العراق وما تولى عليه من حضارات ، الطبعة الثانية ، مطبعــة رويــال ، الإســكندرية ، ١٩٥٢م .

## حسين همزة بندقجي:

جغرافية المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثالثة ، حده ، ١٤٠١ .

## حسين مؤنس:

التاريخ والمؤرخون ،دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٤م.

# حسين يوسف موه وعبد الفتاح الصعيدي:

الإفصاح في فقه اللغة، الجزء الثاني "باب الإبل" دار الفكر العربي القاهرة ، بدون تاريخ . هد الجاسو :

في شمال غرب الجزيرة،الطبعة الثانية، دار اليمامة ، الرياض ، ١٤٠١هــــ/١٩٧٠ .

الحموي ، شهاب الدين ياقوت بن عبد الله :

معجم البلدان ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٣٩٩هـــ /١٩٧٩ م .

حمود بن ضاوي القثامي:



شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، الجزء الأول " الآثار " ، دار البيان العربي ، حدة، ٥٠٥ هـ. .

## ابن حنبل ، أحمد بن محمد الشيباني :

المسند ،بشرح أحمد محمد شاكر الجزء الثامن ، الطبعة الثانية، ١٩٥٠ م .

- الجزء السادس طبعة ١٩٤٨م . دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٦٨هـ .

## خالد العسلى:

'' الإعراب في النقوش العربية الجنوبية '' مجلة العرب ، الجزء الخامس ، كــانون الثــاني ، 19۷۱م .

## خالد الدسوقى:

" قوم ثمود بين روايات المؤرخين ومحتويات النقوش "، مجلــــة كليــة الآداب والعلــوم الإنسانية، حامعة الملك سعود ، العدد السادس ، الرياض ، ١٩٧٦م .

## حالد عبد العزيز الدايل:

# ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد:

المقدمة ، مؤسسة الأعلم للمطبوعات ، بيروت، بدون تاريخ .

- العبر وديوان المبتدء والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومـــن عـــاصرهم مـــن ذوي السلطان الأكبر ، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة ، بيروت ، ١٩٨٣م .

## الدميري ، كمال الدين:

حياة الحيوان ، الجزء الأول ، القاهرة ، ١٩٥٨م.

# الدينورى ، أبو حنيفة :

الأحبار الطوال ، تحقيق عبد المنعم عامر ، الطبعة الأولى ، دار أحياء الكتـــب العربيــة ، القاهرة ، ١٩٦٠م .

## رشيد سالم الناضوري:

حنوب غربي آسيا وشمال أفريقيا ، الكتاب الأول ، مرحلة التكوين والتشكيل الحضاري والسياسي ، دار النهضة العربية ، بيروت ،٩٧٥ م.

- جنوب غربي آسيا وشمال أفريقية ، الكتاب الثالث ، المدخل في التطور التاريخي للفكر الديني ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٧٦م.
- "حول أرض مدين من حيث تحديد موقعها ودورها التاريخي المبكر"، الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية، الجزيرة العربية قبل الإسلام، ١٣٩٩هـ/١٣٩٩م، الكتاب الثاني، حامعة الملك سعود، الرياض، ١٤٠٤هــ/١٩٨٤م.

# رضا جواد الهاشمي :

- " مردوك عظيم آلهة بابل " ، المورد ، المجلد السادس عشر ، العدد التـــالث ، بغــداد ، المحدد الـــالث ، بغــداد ، 19۸۷هــ /۱۹۸۷ م .
- "العرب في ضوء المصادر المسمارية"، مجلة كلية الآداب، حامعة بغداد، العدد الثاني والعشرين، ١٩٧٨م.
- " تاريخ الإبل في ضوء المخلفات الأثرية والكتابات القديمة " ، مجلة كليــــة الآداب ، حامعة بغداد ، ملحق العدد الثالث والعشرين ، ١٩٧٨ م .

# الزبيدى ، زين الدين أحمد بن عبد اللطيف :

مختصر صحيح البحاري ، المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ، تحقيق إبراهيم بركة وأحمد عرموس ، الطبعة الثالثة ، دار النفائس ، بسيروت ، 9.4 هـــ/١٩٨٨م .

# زهير أحمد القيسي:

" أقدم ذكر العرب في مدونات ما بين النهرين "، مجلة ما بين النهرين ،العدد السادس عشر ، ١٩٧٦م .

# سامى سعيد الأحمد:

- " العصر البابلي القديم " ، العراق في التاريخ ، بغداد ، ١٩٨٣ م .
- السومريون وتراثهم الحضاري ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، ١٩٧٥ م .
- " الدولة الكلدانية زمن نبوبلاصر ونبوخذ نصر " ، مجلة المؤرخ العربي ، العدد التاسع والعشرين ، السنة الثانية عشر ، ١٤٠٦هـ /١٩٨٦ م .



السخاوى ، شمس الدين محمد عبد الرحمن :

التوبيخ لمن ذم التاريخ ، دار الكتب العلمية ، بيروت، بدون تاريخ .

ابن سعد ، محمد :

الطبقات الكبرى ، الجزء الأول ، طبعة دار التحرير ، القاهرة ، ١٩٦٨ .

سعد زغلول عبد الحميد:

في تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٧٦ .

سليمان أبو غوش:

"كلمات إنجليزية من أصل عربي"، مجلة مرآة الأمة ، الكويت ، العدد السابع، ٩٧٤ م .

سليمان الخطيب:

سليمان سعدون البدر:

منطقة الخليج العربي حلال الألفين الثاني والأول قبل الميلاد ، الكويت ، ١٩٧٦ .

سيد أحمد على الناصري:

تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى في العصر الهللستيني ، دار النهضة المصرية ، القاهرة ، 199٢ .

سيد قطب:

مقومات التصور الإسلامي، الطبعة الرابعة ،دار الشروق، القاهرة ، ١٤١٤هـــ/٩٩٣م .

- معالم في الطريق ، دار الشروق ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- في التاريخ فكرة ومنهاج ، الطبعة السادسة ،دار الشروق ،٤٠٣ هـــ/٩٨٣ م.
- في ظلال القران، الطبعة الحادية عشر ، دار الشروق ، القاهرة ، ١٤٠٢هــ/١٩٨٢م.

السيوطي ، جلال الدين :

أسماء الجبال والبقاع في القران الكريم ، تحقيق محمد عبد الرحيم ، دار الأنوار، دمشــــق ، 1997 .



## الشريف الإدريس:

" جزيرة العرب من نزهة المشتاق "، تحقيق إبراهيم شوكة ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، المجلد الحادي والعشرون ، ١٣٩١هـ.

# شفيق علام:

" بعض العوامل الحضارية التي وصلت مصر من البلاد الشرقية في عصر فحر التــــاريخ"، الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية ، الجزيرة العربيـــة قبـــل الإســـلام ، ١٩٨٤هـــ/١٩٨٩م . ١٣٩٩هـــ/١٩٨٩م .

# شوقى أبو خليل :

موضوعات فيليب حتى في كتابة تاريخ العرب المطول ، الطبعــــة الأولى ، دار الفكــر ، دمشق، ٤٠٦هــ .

# صالح موسى درادكة:

بحوث في تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار شيرين ، عمان ،١٤٠٨هـ.

# الأصفهايي ، حمزة بن الحسن :

تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، بدون تاريخ .

# صبحى أنور رشيد:

" العلاقات بين وادي الرافدين وتيماء " ، الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية ، الجزيرة العربية قبل الإسلام ،١٣٩٩هـ /١٩٧٩م ،الكتاب الثاني ، حامعة الملك سعود ، الرياض ، ١٤٠٤هـ /١٩٨٤م .

- " دراسة تحليلية للتأثير البابلي في آثار تيماء " ، مجلة سومر ، الجزأين الأول والثـــاني، المجلد التاسع والعشرين ، بغداد ، ٩٧٣ م .

# صلاح عبد القادر البكري:

جغرافية البلاد العربية ، الطبعة الثانية ، دار الكشاف ، بيروت ، ١٣٧٥هـ.

# الطبري ، محمد بن جرير :

تاريخ الأمم والملوك ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٩هـ. .



#### طه باقر:

مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (الوجيز في حضارة وادي الرافدين)، الطبعة الثانيـــة، دار الشؤون العامة، بغداد، ١٩٨٦م.

## عاتق بن غيث البلادي:

معجم معالم الحجاز، الطبعة الأولى ، نادى الطائف الأدبي ، ١٣٩٨هـ.

## عامر سليمان:

''العصر الآشوري'' ، العراق في التاريخ ، بغداد ، ٩٨٣ ، م

- " حضارة العراق " ، الجزء الثاني ، بغداد ، ١٩٨٥ م .

# عباس محمود العقاد:

إبراهيم أبو الأنبياء ، المكتبة العصرية ، بيروت ، بدون تاريخ .

## عبد الله حسن المصري:

- " آثار الاستيطان البشرى في المملكة العربية السعودية "، أطلل ، العدد الأول ، الرياض ، ١٣٩٧هـ .

# عبد الله يوسف الغنيم:

أقاليم الجزيرة العربية بين الكتابات العربية القديمة والدراســــات المعـــاصرة ، الكويـــت ، 1801هـــ / ١٩٨١م .

# عبد الحميد زايد:

الشرق الخالد ، القاهرة ، ١٩٦٦ م .

## عبد الحليم عويس:

تفسير التاريخ علم إسلامي ، دار الصحوة للنشر ، القاهرة ، بدون تاريخ.

# عبد الحليم محمود:

الجهاد في الإسلام ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون تاريخ .



## عبد الرحمن صادق الشريف:

جغرافية المملكة العربية السعودية ، دار المريخ ، الرياض ، ٤٠٧ هـــ ١٩٨٧ م .

# عبد الرحمن الطيب الأنصاري:

" لمحات عن بعض المدن القديمة في شمالي غربي الجزيرة العربية "، مجلة الــــدارة ، العــدد الأول، ١٣٩٥هـــ/١٩٧٥ م .

# عبد الرحمن بن عطا آل كراع:

هدية الأصحاب في جواهر انساب منطقة الجوف ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، المطابع الأهلية ، الرياض ، ٤٠٤هـ.

# عبد الرهن كباوي ، وآخرون :

" حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية الموسم الرابع ١٤٠٨هـ " ، أطلال ، العدد الثاني عشر ، الرياض ، ١٤١٠هـ .

- "تقرير مبدئي من المرحلة الثانية عن المسح الشامل للنقوش والرسوم الصخرية في المنطقة الشمالية ٥٠٦هـ "، أطلال ، العدد العاشر ، ، الرياض ، ١٤٠٦هـ .

# عبد العزيز صالح:

تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة، بــــدون تاريخ .

- الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول ، مصر والعراق ، الطبعة الثالثة ، مكتبـــة الأنجلــو المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٩م .

# عبد القدوس الأنصاري:

بين التاريخ والآثار ، الطبعة الأولى ، بيروت ، ١٩٦٩ م .

# عبد الحسن الحسيني:

"الأقسام الجغرافية لجزيرة العرب كما تصورها المصادر العربية "، مجلة كليـــة الآداب، حامعة الإسكندرية، الإسكندرية، المجلدان السادس والسابع، ١٩٥٣/١٩٥٢م.



## عبد المنعم عبد الحليم سيد:

" الجزيرة العربية ومناطقها وسكانها في النقوش القديمة في مصر "، الندوة العالميـــة الأولى لدراسات الجزيرة العربية ، ١٣٩٧هـــ/١٩٧٧م، الكتـــاب الأولى ، الجزء الأولى ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، ١٣٩٩هـــ/١٩٧٩م .

- "الأصول المصرية القديمة لبعض المظاهر الحضارية في الجزيرة العربية قبل الإسلام "، الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية ، الجزيرة العربية قبل الإسلام، و١٣٩ه ١٣٩ه الكتاب الثاني ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، ١٤٠٤ه ١٤٠٤م .

## عبد المنعم ماجد:

التاريخ السياسي للدولة العربية ، عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين ، الطبعة السابعة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٨٢م .

## عبد الوهاب النجار:

قصص الأنبياء ، القاهرة ، بدون تاريخ .

#### عدنان الحديدي:

# على أبو عساف:

الآراميون ، دار أماني ، سورية ، ۱۹۸۸ م .

## على حسن:

الموجز في علم الآثار ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٣ .

# على سامي النشار:

شهداء الإسلام في عهد النبوة ، الطبعة السابعة ، المكتبة الأدبية ، حلب ، ٩٧٩ م .

## عماد الدين خليل:

التفسير الإسلامي للتاريخ ، الطبعة الثالثة ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٨١ م .



# عمر الفاروق السيد رجب:

الحجاز المنطقة الغربية من المملكة العربية السمودية (أرضه وسكانه)، دراسات ايكلولوجية، الطبعة الأولى، دار الشروق، حده، ١٣٩٩هـ.

# عمر فروخ:

تاريخ الجاهلية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٦٤م .

- العرب في حضارتهم وثقافتهم ، الطبعة الثانيـة ، دار العلـم للملايـين ، بـيروت ، 19٨١ م .

- الإسلام والتاريخ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٤٠٣هــ /١٩٨٣م .

# فاضل عبد الواحد على:

" السومريون والأكاديون " ، العراق في التاريخ ، بغداد ١٩٨٣ م .

## فراس السواح:

الحدث التوراتي والشرق الأدني القديم ، دار علاء الدين ، دمشق ، بدون تاريخ .

#### فؤاد هزة:

قلب حزيرة العرب ، الطبعة الثانية ، مكتبة النصر الحديثة ، الرياض ، ١٣٨٨هـ.

# فيصل الوائلي:

''تاريخ العرب القديم في النصوص الآشورية ( ٨٥٣-٣٣٠ ق.م ) '' ، جامعة الكويــت، الذكرى والتاريخ ، ١٩٧٨ م .

# القرطبي ، شمس الدين محمد بن أحمد :

الجامع لأحكام القران الكريم ، الجزء ين الأول والثاني ، الطبعة الأولى ، دار الفدا العسربي، القاهرة ، ١٩٨٩م .

- الجزء السابع ، الطبعة الأولى،دار الفدا العربي ، القاهرة ، ١٩٩٠ .

# القرماني ، أحمد بن يوسف :

أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ ، عالم الكتاب ، بيروت .

# القشيرى ، مسلم بن حجاج:

الصحيح ، بحاشية النووى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ .



#### الكافيجي ، محمد بن سليمان :

المختصر في علم التاريخ ، عن كتاب التاريخ عند المسلمين ، مكتبة المتنبى ، بغداد، بـدون تاريخ .

ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل:

البداية والنهاية ، دار الفكر العربي ، الجيزة ، بدون تاريخ .

ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل:

تفسير القران العظيم ،القاهرة ، بدون تاريخ .

## لطفى عبد الوهاب يحى:

العرب في العصور القديمة ، مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار النهضة العربية ، بيروت ١٩٧٩، م

- " الجزيرة العربية في المصادر الكلاسيكية " ، الندوة العالمية الأولى لدراسات الجزيرة العربية ، مصادر تاريخ الجزيرة العربية،١٣٩٧هـــ/١٩٧٧م ، الكتـــــاب الأول ، الجــزء الأول، حامعة الملك سعود ، الرياض ، ١٣٩٩هـــ /١٩٧٩م .

# محمد أبو المحاسن عصفور:

معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم .من أقدم العصور وحتى بحيء الإسكندر ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية بيروت ، ٤٠٤ هــــ/١٩٨٤م .

# محمد بيومي مهران:

دراسات في تاريخ الشرق الأدبى القديم، الجزء السابع ،''إسرائيل (التاريخ)''، الإسكندرية، ١٣٩٨هـــ /١٩٧٩م .

- دراسات في تاريخ العرب القديم ، جامعة الأمام محمــــد بــن ســعود ، الريــاض ، ١٣٩٧هــ .



- دراسات تاريخية من القرآن الكريم ، أولا في بلاد العرب ، جامعة الأمام محمد بن سعود ، الرياض ، ١٤٠٠هـ .
- مصر والشرق الأدبى القديم ، الجزء العاشر ، تاريخ العراق القديم ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م .
- مصر والشرق الأدنى القلم ، الجزء الثالث ، " مصر " ، الطبعة الرابعة ، الإسكندرية، 18.9 هـــ /١٩٨٩ م .
- " الساميون والآراء التي ذكرت حول موطنهم الأصلي " ، مجلة كلية اللغة العربيــة ، جامعة الأمام محمد بن سعود ، العدد الرابع ، الرياض ، ١٣٩٥هـــ /١٩٨٥م .
- " العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة " ، مجلة كلية اللغة العربيـــة والعلــوم الاحتماعية ، العدد السادس ، الرياض ، ١٩٧٥ م .

## محمد رشاد خلیل:

المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره ، الطبعة الأولى ، دار المنار ، القاهرة، على عدد المنار ، القاهرة، عدد ا

# محمد حسين الذهبي:

الإسرائيليات في التفسير والحديث، الطبعة الثالثة ، مكتبة وهبه، القاهرة ، ٤٠٦ هـ.

## محمد حسين على الصغير:

تاريخ القرآن ، الدار العالمية ، بيروت ، ١٤٠٣هـــ /١٩٨٣ م .

# محمد حسين هيكل:

حياة محمد ، القاهرة ، ١٩٧٠ م .

## محمد خليفة حسن أهمد:

دراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية القديمة، دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٨٩ م .

## محمد السيد غلاب:

"التجارة في عصر ما قبل الإسلام" ، الندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية، الجزيرة العربية قبل الإسلام ،١٣٩٩هـ /١٩٧٩م ،الكتاب الثاني ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، ١٤٠٤هـ /١٩٨٤م .



#### عمد شدید:

الجهاد في الإسلام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠٢هـ. .

## محمد بن صامل السلمى:

منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتدريســه ، الطبعــة الأولى ، دار الوفــاء ، المنصــورة ، 8.٨ عــ .

## عمد عبد اللطيف محمد على:

تاريخ العراق القديم حتى لهاية الألف الثالثة قبل الميلاد ، مطبعة كرموز ، الإسكندرية ، 19۷۷ م .

#### عمد عبد القادر محمد:

" العلاقات المصرية العربية في العصور القديمة "، الندوة العالمية الأولى لدراسات الجزيــرة العربية ، مصادر تاريخ الجزيرة العربية ، ١٣٩٧هـــ/١٩٧٧م ، الكتـــاب الأول ، الجـــزء الأول ، حامعة الملك سعود ، الرياض ، ١٣٩٩هـــ /١٩٧٩م .

- الساميون في عصورهم القديمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،١٩٦٨ .

## محمد على الصابوني:

النبوة والأنبياء ، الطبعة الرابعة ، دار القلم ، ١٤٠٩هــ/١٩٨٩ م .

#### محمد قطب:

حول التفسير الإسلامي للتاريخ ، الطبعة الأولى، الجموعة الإعلامية، الرياض ١٤٠٨هـ.

- كيف نكتب التاريخ الإسلامي، الطبعة الثالثة، دار الشروق، القاهرة ، ١٤١٣هـ .
  - مذاهب فكرية معاصرة ، الطبعة الأولى ، دار الشروق ، القاهرة ، ١٤٠٣هـ.
- مفاهيم ينبغي أن تصحح ، الطبعة السابعة ، دار الشروق ، القاهرة ، ١٤١٢هـ.

## محمد مبروك نافع:

تاريخ العرب " عصر ما قبل التاريخ " ، القاهرة ،١٩٥٢ م .

## محمود شاكر:

التاريخ الإسلامي ، الجزء الأول ، قبل البعثة ، الطبعة الثالثة ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، 14.5 هــــ/١٩٨٥ م .

- شبه الجزيرة العربية " الحجاز " ، المكتب الإسلامي ، عمان ، بدون تاريخ .



# محمود شكري الألوسي البغدادى :

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، شرح وتعليق محمد بمحة الأثرى ، الطبعة الثانيـــة، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ .

# محمود طه أبو العلا:

جغرافية شبه جزيرة العرب ، الجزء الثاني (جغرافية المملكة العربيـــة الســعودية) الطبعــة الخامسة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ٤٠٦هـــ /١٩٨٦م .

- جغرافية شبه الجزيرة العربية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٥٦ .

# محمود عبد الحميد أحمد:

الهجرات العربية القديمة من شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين والشام إلى مصر ، الطبعـــة الأولى ، دار طلاس ، دمشق ، ١٩٨٨ م .

# المسعودي ، على بن الحسين :

مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة ، بيروت ، 15.۳ هـ. .

# مصطفى أبو ضيف أهمد:

دراسات في تاريخ العرب منذ ما قبل الإسلام إلى ظهور الأمويين ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية ، ١٩٨٣م .

## مصطفى العبادي:

محاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام، مكتبة كريديه أخوان، بيروت ، بدون تاريخ.

# المعجم الوسيط:

مجمع اللغة العربية ، المجلد الثاني ، الطبعة الثالثة ، ٥٠٤ هـ.

# المقدسي ، مظهر بن طاهر :

أحسن التقاسيم ، طبعة ليدن ، ١٩٠٦م .

- البدء والتاريخ ، مكتبة المتنبي ، بغداد ،طبعة باريس ، ٩٠٣ م .

# المنذرى ، زكى الدين عبد العظيم :

مختصر صحيح مسلم ، تحقيق ناصر الدين الألباني ، الطبعة السادسة ، المكتب الإسلامي، بيروت ، ١٤٠٧هـ.



#### منير محمد الغضبان:

المسيرة الإسلامية للتاريخ، الطبعة الثانية ، دار الفرقان ، عمان ، ١٤٠٢هـ.

## نبيه عاقل:

# نجيب ميخائيل إبراهيم:

مصر والشرق الأدني القديم ، الجزء الخامس ، الإسكندرية ، ١٩٦٣ م .

# نديم مرعشلي:

الصحاح في اللغة والعلوم ، دار الحضارة العربية ، بيروت ، ١٩٧١ .

النصيبي ، أبي القاسم بن حوقل:

صورة الأرض ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ١٩٧٩ م .

## نسيب وهيبة الخازن:

من الساميين إلى العرب ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ، ١٩٧٩ م .

# هتون اجواد الفاسي :

الحياة الاجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربية ، في الفترة ما بين القرن السادس قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي ، الرياض ،٤١٤هـ. .

# ابن هشام ، عبد الملك بن هشام المعافرى :

السيرة النبوية ، دار الفكر ، القاهرة ، بدون تاريخ .

# الهمدايي ، الحسن بن أحمد بن يعقوب :

- الأكليل ، تحقيق نبيه أمين فارس ، الجزء الثامن، دار العودة، بيروت ، بدون تاريخ .

## يوسف القرضاوي:

المدخل لدراسة السنة النبوية، الطبعة الثانية، مكتبة وهبه ، بيروت ، ١٤١١هـــ/١٩٩١م .



# المراجع المترجمة إلى العربية :

## السير ليفجستون وآخرون:

" تيماء بحسات حديثة ونصوص منقوشة حديدة ١٤٠٢هـ " ، أطلال ، العدد السابع ، الرياض ، ١٤٠٣هـ .

- " حصر وتسجيل النقوش الصخرية ٤٠٤هـ " ، أطلال ، العدد التاسع ، الرياض، ٥٠٤هـ .

# أنطون مورتكات:

تاريخ الشرق الأدبي القديم ، تعريب توفيق سليمان وآخرون ، بدون تاريخ .

# الويس موسيل:

شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية ، ترجمة عبد المحسن الحسيني ، مطابع رمسيس ، الإسكندرية ، ١٩٥٢م .

# برينتس ديجوس وآخرون :

" تقرير مبدئي عن مسح مناطق التعدين القديمة ١٤٠١هـ " ، أطلال ، العدد السادس ، الرياض ، ٤٠٢هـ .

## بيتر بار وآخرون :

"التقرير المبدئي عن المرحلة الثانية لمسح المنطقة الشمالية ١٣٩٧هـ"، أطلال، العـــدد الثاني ، الرياض ، ١٣٩٨ هـ. .

# جورث بودن وآخرون:

" التنقيبات الأولية في آثار تيماء ١٣٩٩هــ/١٩٧٩م " ، أطــــلال ، العــدد الرابــع ، الرياض، ١٤١٠هــ .

## جورت بودن :

" آخر نتائج محاولات التأريخ بالكربون المشع لآثار تيماء ١٤٠١هـ "، أطلال، العدد الخامس، الرياض، ١٤٠١.

## جورج رو:

العراق القديم ، ترجمة حسين علوان حسين ، بغداد بدون تاريخ .



# جورج سارتون :

تاريخ العالم ، ترجمة طه باقر ، القاهرة ، ١٩٦٠ م .

# جورج فاضلو حوران:

العرب والملاحة في المحيط الهندي ، ترجمة يعقوب بكر ، مراجعة يحيى الخشاب ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ١٩٥٨م .

## جورج كونتينو :

الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور ، ترجمة سليم طه التكريتي ، الطبعة الثانية ، وزارة الثقافة والإعلام العراقية ، بغداد ، ١٤٠٦هــ /١٩٨٦ م .

# جیمس هنری برستد:

انتصار الحضارة " تاريخ الشرق القديم " ، ترجمة أحمد فخري ، مكتبة الأنجلو المصريــة، القاهرة ،١٩٦٦ م.

# دانيل بوتس وآخرون:

"التقرير المبدئي عن الموسم الثاني لمسح المنطقة الشرقية ١٣٩٧هـ"، أطلال ، العـــدد الثاني ، الرياض ، ١٣٩٨هـ. .

# ديتلف نيلسن وآخرون :

التاريخ العربي القديم ، ترجمة فؤاد حسنين على ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، بــــدون . تاريخ .

# روبرت ادامز وآخرون :

" الاستكشاف الأثرى للملكة العربية السعودية تقرير مبدئي عن المرحلة الأولى من برنامج المسح الشامل مقدمة لمسح المنطقة الشمالية والشرقية ١٣٩٦هـ "، أطلل ، العدد الأول، الرياض ، ١٣٩٧ه. .

# سبتينو موسكاتي:

الحضارات السامية القديمة، ترجمة السيد يعقوب بكر ، دار الرقى ، بيروت ، ١٩٨٦ م .

# سيتون لويد:

آثار بلاد الرافدين من العصر الحجري القديم وحتى الغزو الفارسي ، ترجمة محمد طلب. الطبعة الأولى ، دار دمشق ، ١٩٩٣/١٩٩٢ م .



#### فيليب حتى:

تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ، ترجمة حورج حداد وعبد الكريم رافق ، الجــــزء الأول، الطبعة الثانية ، دار الثقافة ، بيروت ، ١٩٥٧م .

- تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ، ترجمة حورج حداد وعبد الكريم رافق ، الجزء الشلبي، دار الثقافة ، بيروت ، ١٩٥٨م .

– تاريخ العرب المطول، ترجمة محمد مبروك نافع ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، ١٩٥٢ .

## ليو اوبنهايم:

بلاد ما بين النهرين ، ترجمة سعدى فيضى عبد الرزاق ، الطبعة الثانيـــة ، وزارة الثقافــة والإعلام العراقية ، بغداد ، ١٩٨٦ .

# ليونارد كوتريل:

الموسوعة الأثرية العالمية ، تأليف ٨٨ عالماً أثرياً ، ترجمة محمد عبد القادر محمـــد وزكـــى السكندر ، مراجعة عبد المنعم بكر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٧م.

# م. ب.لارس:

" آشور القديمة والتجارة الدولية " مجلة سومر ، الجحلد الخامس والثلاثون ، ١٩٧٦ م .

# مايكل إنجراهم وآخرون :

" التقرير المبدئي عن مسح المنطقة الشمالية الغربية مع لحة عن مسح المنطقة الشمالية"، أطلال ، العدد الخامس ، الرياض ، ١٤٠١ه...

## مايكل جيلمور وآخرون:

" تقرير مبدئي عن استكمال مسح المنطقتين الشمالية الغربية والشمالية ١٤٠١هـ "، أطلال ، العدد السادس ، الرياض ، ١٤٠٢هـ

## هــ.ج.ويلز:

موجز تاريخ العالم ، ترجمة عبد العزيز توفيق حاويد ، مراجعة محمد مأمون نجاة ، مكتبـــة النهضة المصرية ، القاهرة ، بدون تاريخ .



# و.ل.ديورانت:

نشأة الحضارة ، ترجمة زكى نحيب محمود ، ، المحلد الأول ، الجزء الأول ، الإدارة الثقافيــة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، بدون تاريخ .

- قصة الحضارة ، ترجمة زكى نجيب محمود ، الطبعة الرابعة ، الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية مطابع النحوى ، القاهرة ، ١٩٨٣م.

## ي.١.بلياييف:

العرب والإسلام والحلافة العربية، ترجمة أنيس فريحة، الدار المتحدة للنشر، بيروت، ١٩٧٣م. يوريس زارينس:

"الرجاحيل موقع فريد من الألف الرابع ق.م"، أطلال، العدد الثالث، الرياض، ١٣٩٩ه...





# **BIBLIOGRAPHY**

## Albright. W.F.,

"The chalidaean Inscriptions in Proto-Arabic Script", BASOR, 128,1952.

#### Bawden. G.,

" Painted Pottery of Tayma and Problems of Cultural Chrovology in North West Arabia", in Midina Moab and Edom, (eds.),1983.

## Belgrave. J. H.D.,

Central Arabia, vol.I, London, 1966.

# Bothenberg .B. & Glass . J.,

"The Midianite Pottery" in Midian Moab and Edom, (eds.), 1983.

#### Caetani. L.,

Arabia Preistoriea Epessi Camento Della Terra Studi Distaria Aarientale, vol.I, Milan, 1911.

#### Cooke. G. A.,

AText Book of north-semitic Inscriptions, Mobite-Hebrew-Phoenican-Aramaic-Nabataean-Palmyrene-Jewish, Oxford, 1903.

-"Archaeolgical Material in the First International Symposium on the Sources for The History of Arabia ,1977/1397,Riyadh ", vol.I , Part I , 1979/1399 .

#### Cook. S.A.,

"Israel and The Neighbouring States", CAH, Vol 111,.

#### Dostal. W.,

"The Development of Bedouni Life in Arabia. Seen from Archaeological Material", in the First International Symposium on the Sources for The History of Arabia", 1977/1397, Riyadh, vol. I, Part I, 1979/1399.

#### Doughty. C. M.,

Documents epi Graphiques Recueillis Dans le Nord D. Arabie, Paris, 1884.





#### Dougherty. R.P.,

Records From Erech Time Of Nabonidus, New York, 1920.

- -Archives from Erech at The Time of Nebuchadnezzar and Nabonidas , Nw York , 1923 .
- Nabonidus and Bilshazzr, New Havevn, 1929.
- The Sealand of Ancient Arabia, London, 1932.

# Ebeling, E. und Meissner, B.,

Reallexikon der Assyriologie, Erster Band., Berlin und Leipzig, 1928

#### EL-saady.H:

"Naboidus in Arabia": Areassessement, in: Publication of the Archaeologecal Institute in Alexandria, 1997.

The Encyclopedia. Americana, Vol 5, New York, 1948.

Encyclopedia Collier's.

Ernest. M.,

Die Assur Texte Salmanssars III," Die Weit", (des.), Orients, 1947.

Euting. J.,

Tagebuch einer Reise in Inner - Arabien vol. I, Leiden 1896.

- Tagebuch einer Reise in Inner - Arabien , vol. II , Leiden , 1914 .

Forbes R.J.,.

Studies In Ancient Technology, vol. II, Leiden, 1955.

Glaser. E.;

,Skizze Der Geschechte Und Geographeic Arabiens,11,berlin,1895. Gadd. C.J.,

The Stones of Assyria, 1930.

- -"The Harran Inscription of Nabonidus", Anatolian Studies, vol.III,1958.
- -" The Last Kings of Akad and The Gutian Supremacy", CAH, vol. I, Part 2.

Gaster. T.H.,

"Dead Sea Scrolls" in Encata. Encyclopedia.,1997.

Hitti.P. k..,

History of the Arabs, London, 1960.

Hommel. F.,

Explorations In Arabea, Philadephia, 1903...

Huber. C.H.,

Inscriptions Recueilles (dos.), I, Arabia Central, 1878-1887.





#### Jwixman. D.,

The Vassal Treaties of Esarhaddon, London, 1958.

#### Knauf. E.A.,

"Midianttes and Isimaelites", in Midian, Moab, and Edom, (eds.), 1983.

-Nabataean Origins in Arabian Studies in Honour of Mahmmud Ghul 1984, Wiesbaden, 1989.

#### Lambext. W. G.,

"Nabonidus Arabia", Proceedings of the 51h Seminar for Arabian.Studies, 2, 1972.

#### Luckenbill. D.D.,

Ancient Records of Assyria and Babylonia, 2vols., Chicago, 1929.

#### Lummens. H.,

" L'ancienne Frontiere entre La Syrie et Le Hidjaz", B I F A O ,vol. XV ,1902 .

#### Lyard. A.H.,

Nineveh and its Remains, I, 1849.

#### MendenHall. G.,

"Qurayya and The Midinites",in The Second International Symposium, on Pre-Islamic Arabia,1979/1399,Riyadh,vol.II, 1984/1404.

#### Mitchell .T .C.,

The Bible in The British Musem, London, 1994.

## Montgomery J.,

Araban and The Bible, Philadelphia, 1934.

## Moritz. G.,

"Die Nationalitat der Arumu Stammein suoost Babylon.", in C.Adler and A. Ember, (eds.)., Oniental Studes Dedicated to Paul Haupt, Baltimore and Leipzig., 1926.

The New Encyclopedia . Britanica , vol. II , Chicago , 1973 .

# Oppenhiem. A.L.,

"Babylonia and Assyrian Historical Texts", ANET.

#### Olmstead. A. T.,

A History of Assyria, Chicago, 1933.



#### Parr.P.J.,

- "The Early History of The Hejaz", A A E, IV, 1993.
- -"Aspects of The Archaeology of North West Arabia in The First Millennium, B.C.", in (Fahal.T. eds), L'Arabie Preislamique Et Son Environment Historique Et Culturel Strasbourg (1989).
- -" Archaeological Sources for The Early History of North West Arabia, in the First International Symposium on the Sources for The History of Arabia, 1977/1397, Riyadh, vol. I, Part I, 1979/1399.

#### Potts. D.,

"Thaj in the licht of Recent Research", ATLAL. vol.7, Riyadh, 1983.

#### Philby.J.B.,

The Land Of Midian ,M E J,9 , 1955 .

#### Roux. G.,

Ancient Iraq, Second edition, Penguin Books; 1986.

#### Saggs. H.W.F.,

The Greatness that was Babylon, London, 1962.

#### Smith. S.,

"Sennacherib and Esarhaddon", CAH, vol.III.

#### Thompson, R.C.,

"The New Babylonian Empir ",C A H,vol. III .

#### Vandan Branden A.,

les Textes Thamoudeens de Philby., vol. II, 1958.

## Winnett. F.V. & Reed.W.L.,

Ancient Records From North Arabia, Toronto, 1970.

#### Winnett. F.V.,

" Areconsidion of some of the inscriptions from the Tayma area ", in the First International Symposium on the Sources for The History of Arabia", 1977/1397, Riyadh, vol. I, Part I, 1979/1399.

#### Zadox. R.,

"Arabians in Mesopotamia during the later Assyrian, Chaldean, Achaemenian Helienistic Periods chiefly According to the Cuneiform sources", ZDMG, 131, 1981.